

شانین الدکورعِزت علی عَطِیّہ

الينتايشر دارالكتاب العربمية سَيوت - بنيّان

# حقوق الطتبع مجفوظت للمؤلف

الطبعت إلثانيت

٠٠١٤ ه - ١٩٨٠م

الْلِبُ لِيْ عَلَيْهُ الْلِهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْلِمِنْ الْلِهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِل

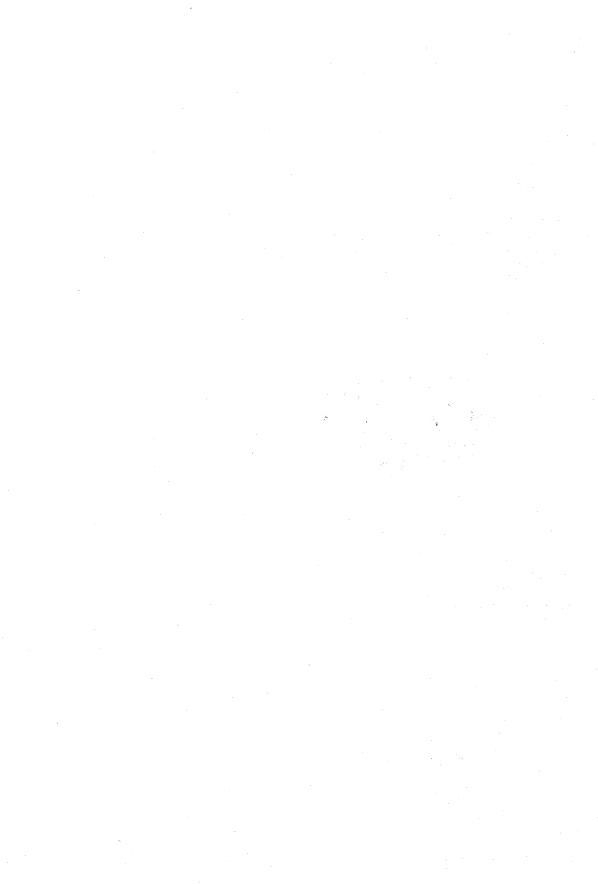

## بسيب إبتالزم الزجيم

### تقديم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته الى يوم الدين؛ وبعد:

جاء الرسول عَلَيْكُ برسالة سمحة سهلة تتسع لكل مطالب الناس، وتفي بكل مستلزمات الحياة، سواء في ذلك: ما اتصل بتنظيم الدنيا أو تعلق بتحقيق الدين.

وهذه الرسالة الكريمة قد فصلت ما يتعلق بالشئون الدينية الصرفة تفصيلا دقيقاً، يجعل المتدين على بصيرة من أمره، وعلى هدى مستقيم في طريق سيره، وهي في نفس الوقت قد أجملت ما يتعلق بتنظيم الدنيا واستغلال خيرات الكون، لتتيح للمسلم سبيل التقدم المادي، والتطور الحضاري، والوصول في مجال العمل والإبداع، والإنشاء والاختراع، إلى أرقى غاية، وأبعد مدى، لتكون الأمة الإسلامية كما أرادها الله، عزيزة كريمة، قوية فتية، أو خير أمة أخرجت للناس.

والرسالة الإسلامية بهذا إنما تحقق واقعياً - إلى جانب تحقيقها فكريا ونظريا - ما قرره القرآن الكريم، من عمومها لكل زمان ومكان، وختمِها

للرسالات الإلهية إلى البشر.

يقول تعالى مخاطباً رسوله عليه:

﴿قل يأيّها الناسُ إني رسولُ الله إليكم جميعاً...)

ويقول: ﴿ . . . وما أرسلناك إلا كافَّة للناس بشيراً ونذيرا . . . ﴾

ويقول: ﴿ . . . وما أرسلناك إلاّ رحمةً للعالمين . . . ﴾

ويقول: ﴿... مَا كَانَ مَحَدٌ أَبَا أَحَدِ مِن رَجَالُكُمْ وَلَكُنَ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمِ النبيين...﴾.

والرسول عَلِيْكَ بِينِ في مواضعَ كثيرة هذه الأسسَ والمبادىء التي تقرر عموم الرسالة، وختمها لكل الرسالات، ووفاءَها بكل مقتضيات الحياة دنيوية كانتُ أو دينية، فيقول عَلِيْكَ :

«ما من الأنبياء نبي إلا أُعطي من الآيات ما مثلُه آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيتُ وحياً أوحاه الله إليَّ فأرجو أني أكثرُهم تابعاً إلى يوم القيامة ».(١)

ويقول: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». (٢) ويتحدث الرسول عَيْنِ عن بعض خصائصه، فيقول:

« فُضِّلت على الأنبياء بست » ثم يقول: « وأُرسلت إلى الخلق كافة ، وخُتم بي النبيون » (")

والمتأمل فيها جاء به الرسول عَلَيْكَ يدرك في سهولة ويسر أنه لا يتعدى القرآن، وبيان هذا القرآن: بيانَه بالقول وبيانَه بكل ما يمكن أن يكون به بيان، وإلى هذا يشير قوله تعالى:

١ - شرح النووي على مسلم جـ ١ صـ ٣٦٧ ط: الشعب.

٢ - شرح النووي على مسلم جا ١ صد ٣٦٧ ط: الشعب.

٣ - رواه مسلم والترمذي.

﴿ وأنزلنا إليك الذِّكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ .

وقول السيدة عائشة وقد سئلت عن خلُقُ الرسول عَيَّالِيَّةِ: « إِن خُلُق نبي الله عَيِّالِيَّةِ كَانِ القرآنِ ».

لقد كان رسول الله عَيْنَ التطبيق الحي للقرآن، في قوله وفي عمله وفي كل سلوكه، يفصل ما أجمله، ويبين ما غَمُض (١) منه، ويهد ما صعب على الأفهام فيه.

ومن هنا يمكن القول بأن القرآن والسنة شيء واحد، أو أصلٌ وفرعٌ، وأساسٌ وبناء.

وليس من شك في أن كل مسلم، يعلم أن الدين في صفائه ونقائه، كما جاء به الرسول عَلَيْكُم، هو طريق السعادة وسبيل النجاة، وبدونه لا يمكن ان تتبوأ الأمة الإسلامية مكانها، أو تحقق رسالتها وتصل إلى هدفها المنشود.

ولكن نظرة ولو يسيرة إلى حال المجتمع الإسلامي بعد عصر الخلافة الراشدة وما بعده، إلى يومنا هذا، ومقارنة بين ما هو عليه وما جاء به الرسول عَيْكَ، كفيلة بأن تثير الفزع في قلب كل مؤمن غيور على الدين. إن الانفصال بين الحالتين واضح، والمخالفة ظاهرة، والسبب في ذلك يحتاج إلى كشف وإلى إيضاح.

صحيح أن التعاليم الدينية ظلت وستظل بحمد الله حية في قلوب مؤمنة مستمسكة بدينها، ظاهرة على الحق، ولكن المظهر الغالب، والحال الشامل، تتمثل فيه بوضوح الخالفة، ويبدو بلا شك الانفصال عن تعاليم الدين.

وإذا كان كل مسلم يدرك هذا الانفصال، ويعترف بتلك المخالفة، فإنه يدفع ذلك عن نفسه، ويحاول أن يلصقه بغيره، ويتعلل لما هو عليه من مخالفة بشتى العلل ومختلف الأعذار، وكل يدَّعي أن ما هو عليه الحق، وأن ما عليه مخالفه الباطل، ومخالفه يمارس نفس الفكرة ويسير في نفس الاتجاه... خروج على تعاليم الدين، ومخالفة له، وهجوم واتهام سَرْعَانَ ما ينتهي إلى صراع ونزاع، والحق

١ - ما لم يتضح معناه.

ضائع بين هذا وذاك.

وكل يدَّعي وصلاً لليْلَى وليلى لا تُقرُّ له بذاكا

ولقد تفرق المجتمع الإسلامي تفرقاً واضحاً بسبب ذلك، وسرى هذا التفرق من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد، ووصل إلى الحد الذي قد يؤثر فيه المؤمنُ الكافرَ على أخيه المؤمن المخالف له في الفكرة، المعارض له في الاتجاه.

واستغل أعداء الإسلام هذا التفرق، فأذكوا ناره، وعمقوا جذوره، وضربوا الأمة بعضها ببعض، وكان ما نراه من التخلف والضعف، والتفكك والانحلال.

ما السبب في هذا التفرق؟ وما هي جذور هذا الخلاف؟

ما هو موقف الإسلام منه؟ وهل صحيح أن مبعثه حرص على الإسلام؟

ما هو الدين في صفائه ووضوحه؟ ومتى يجوز الاختلاف؟

ما السبيل إلى الوحدة والقَضاء على هذا التفرق والنزاع؟

إنه الرجوع إلى السنة، نستخرج منها المبادى،، ونقعد القواعد، ونحدد ملامح الخروج عليها أو الابتداع.

من هنا كانت الحاجة ماسة إلى البحث في موضوع: «البدعة: تحديدها وموقف الإسلام منها ».

وقبل أن أبدأ البحث في هذا الموضوع الخطير، استحضرت أسس البحث العلمي التي تعارف عليها العلماء، ليكون البحث علمياً محدد الأسس، صحيح النتائج، محققاً للغرض المنشود.

#### وهذه الأسس تتمثل في المراحل التالية:

أولا: الاستقراء، أو النظرة الفاحصة - بقدر الطاقة - لكل ما يتصل بالموضوع.

ثانياً: القياس، أو الربطُ بين الأمور المتشابهة والوصولُ إلى القوانين العامة، والنظريات المحددة.

ثالثاً: إجراء التجارب، أو تطبيق القانون العام على ظاهرة خاصة، أو فكرة معينة، للحكم عليها بالدخول في إطاره، أو الخروج منه.

وعلى أساس من هذا المنهج سرت في إعداد هذه الرسالة ، فاطلعت على كثير من المؤلفات في هذا الجال ... ووجدت - بلا تجنّ ولا مبالغة - أن أكثر هذه المؤلفات لا تعبر إلا عن رأي خاص أو مذهب معين ، ولا تتناول الموضوع ككل ، وإنما تناقش فكرة من الأفكار المتصلة به ، أو شعبة من شعبه المتنوعة ، ولا تكاد تفي بما تقتضيه هذه المناقشة .

فكتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي مثلاً ، وريقات بها بعض الآثار التي تحتاج إلى تحقيق ، واختيار هذه الأخبار أو الآثار يسير على أساس رأي الإمام مالك – رحمه الله – فيما يتصل بالبدعة.

وكتاب الحوادث والبدع «للطّرطُوشي » وإن ظهرت فيه شخصية مؤلفه، لكنه اهتم بمائل فرعية، ورجح نظرية المالكية، ورد إليها كل ما خالفها، واعتمد على الأسلوب غير العلمي في مناقشة الخصوم وتحبيذ ما يراه.

وكتاب الباعث لأبي شامة، لم يهتم فيه مؤلفهُ بتحديد مفهوم البدعة تحديداً دقيقاً، واقتصر على الحديث على بعض البدع الفرعية، وأعرض عن التأصيل والتأسيس لما بناه من آراء.

وكتاب الاعتصام للشاطبي - رغم اتساعه وطول نفس مؤلفه - فيه تَكْرَار وإطناب، وتضارب واختلاط، ولم ينجح في ستر ذلك قدرة مؤلفه على التحليل والتعليل، وتمتعه بأسلوب مؤثر جيل...

يقول الشيخ السكندري البراد بعد أن مدح الشاطبي في اعتصامه:

«غير أن سيئاته لا تذهب بها الحسنات، إطنابه ممل، وإيجازهُ مخل، وخيالهُ غزير، وفي التحقيق مقل، يغتر به من يغرُّهم زخرف المقال، ويرتضيه من ليس له في ميدان البحث مجال »..

ولكى أكون علمياً موضوعياً في نقد كتاب الاعتصام أضرب بعض الأمثلة.

ففي حديث الشاطبي عن مأخذ أهل البدع بالاستدلال، ذكر أن منها: اعتادُهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله عَيْلِكَ، والتي لا يقبلُها أهل صناعة الحديث في البناء عليها. إلى أن يقول: والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يَعْلبُ على الظن أن النبي عَيْلِكَ قالها، فلا يمكن أن يُسْنَدَ اليها حكم، فإ ظنك بالأحاديث المعروفة بالكذب؟...

وهذا كلام جميل ومقبول.

ولكننا نجده يخالف هذا الكلام في مواضع من اعتصامه، فبعد أن ينقل الآثار في ذم البدع من السنة، يقول:

وليعلم الموفق أن بَعض ما ذكر من الأحاديث يقصر عن رتبة الصحيح... وبالتحقيق: ظهر أن منها ماهو بالغ الضعف، بل وما هو من الموضوعات.

وفي ص ٥٠ من الجزء الثاني يذكر أثراً ثم يقول: فهذا الأثر – وإن لم تلتزم عهدة صحته – مثال من أمثلة المسألة...

وفي ص ٢١١ من نفس الجرَّء، يذكر خبراً ثم يقول: لكن لا أضمن صحته ولا صحة ما قبله.

وفي ص ٢٢١ يذكر حديثاً، ثم يقول: وهذا الحديث وإن لم يكن هنالك معناه صحيح يشهد له الاستقراء لمن تتبع آيات القرآن الكريم.

وهذه الأمثلة تبين وهن الأساس الذي اعتمد عليه فيا يتصل بالنصوص الدينية.

ولقد ناقشت الشاطبي - فضلا عن غيره - في كثير من فصول هذه الرسالة، فيا تعارض فيه منهجي مع منهجه، وأقمت من الأدلة على ما رأيته ما تمكنت به من إجلاء الحق، وتدعيمه بما يلزم لتقريره من الحجج...

وإذا كان هذا عن المؤلفات القديمة، فإن المؤلفاتِ الحديثةَ في هذا الموضوع، في جملتها، لا تتعدى ما خَلَفَه السابقون... وكل ما قيل في الأولى يقال في الثانية...

فكتاب الإبداع للشيخ علي محفوظ - مثلا - اختصار لاعتصام الشاطبي ، مع تشتت في الفكرة ، وبُعد عن الوضوح ، خاصة فيا عارض به الشاطبي مما نقله عن تحفة البديع ، أو استدرك به عليه ، وهو في غاية القلة والندور ...

وكتاب الشيخ بخيت «أحسنُ الكلام » عُجَالة سريعة تهتم بالفروع أكثر مما تهتم بالتأصيل والتأسيس.

وميزان الدكتور دراز وريقات صغيرة حاول فيها استكشاف الموضوع وتحديده، ولم يتيسر له ذلك، فقد عاجله الموت قبل إتمامه، وكتابته في الموضوع لا يكاد يظهر فيها ما عرف عنه من دقة وتحليل واعتاد على الأصول الثابتة.

وأهم ما تقدم، أن اعتاد هؤلاء العلماء الفضلاء، على الحديث النبوي من الأصول المعتمدة للسنة، لايكاد يظهر في هذه المؤلفات... لقد اعْتَنَوْا بمحاولة تقرير القواعد، ورسم الاتجاهات، وإقامة الأدلة على ما رأوه، ولكنهم في ذلك كله، لم يقتصروا على السنة الأصلية، وخلطوا بين الصحيح وغيره في الاستدلال به، واستنتاج الآراء منه – ومادام الأساس غير تَابت، فكل ما بقي عليه لا يسلم من اختلال...

من هنا كان هذا الموضوع محتاجاً إلى دراسة متمعنة على أساس من النصوص الثابتة يخضع الباحثُ لها، ولا يخضعها لفكرته أو فكرةٍ غيرهِ من العلماء...

ولقد حاولت هذه الدراسة، فسرت في هذا الموضوع بعقلية متجردة عن كل ما سوى الحق، واطلعت على الاتجاهات العامة لعلمائنا الأجلاء، ووازنت بينها، واستخلصت ما اقتنعت بأنه الحق نتيجة الدراسة المتأنية للنصوص، والفحص المدقق لآراء العلماء.. حتى كان هذا الكتاب الذي قام على سوقه، واكتمل تكوينه في مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب.

أما المقدمة فعرض عام للموضوع بعد بيان السبب في اختياره والإشارة إلى جهود العلماء ، وحاجة هذه الجهود إلى تصحيح وتكميل.

#### وأما التمهيد فيشتمل على فصلين:

الفصل الأول: نشأة البدع في الإسلام... وفيه ألقيت الضوء الكاشف على نشأة البدع، فبينت كيف مر عصر الرسول - عَلَيْق - وصاحبيه، دون أن تنهض بدعة، أو تظهر فتنة، أو يحدث خروج - وأعطيت الأمثلة الواضحة لموقف الرسول عَلَيْق وصاحبيه من المبتدعة ومن البدع، ثم تحدثت عن نشاط المبتدعة في عهد عثان رضي الله عنه، وكيف انتهت البدع - بأساليبهم الشريرة، ومناورتهم الحبيثة - إلى قتل الحليفة وتفريق كلمة المسلمين.

ولقد حَرَصْتُ مسايرةً للحقائق العلمية - على الربط بين المبتدعة وبين البدع في عصر الرسول - عَلَيْق - وفيا بعده من العصور، وانتهيت إلى أن اليهود وغَيْرَهُم من أهل البلاد المفتوحة، بمن تظاهروا بالدخول في الإسلام وهم يكنّون له العَدَاء، كانوا بالإضافة إلى غيرهم من جهلة المسلمين - كالخوارج - أساس الابتداع، وما ترتب عليه من تفرق المسلمين إلى شيع وأحزاب، وركزت الحديث عن عبد الله بن سبأ باعتباره من أهم أصول الابتداع من ناحية، ولبقاء بدعه الشريرة مبثوثة في كثير من المذاهب المنتسبة إلى الإسلام من ناحية أخرى، ورددت بالأدلة الصحيحة ما قيل من أنه شخصية وهمية لا أساس لها من حقائق التاريخ.

وفي الفصل الثاني: عرضت لموقف الإسلام من وجوب الاتباع ونبذ الابتداع، فذكرت من الآيات والأحاديث ما يتصل اتصالا مباشراً بموضوع الفصل، وربطت بينها برباط محكم جعل منها كلا متكاملا في الدلالة على المقصود.

وإذا كان الكثيرون بمن كتبوا عن البدع، قد استفاضوا في ذكر الأدلة الدالة على وجوب الاتباع، وترك الابتداع، فإنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء اختيار الصحيح والاقتصار عليه، ونبذ غير المقبول من الأخبار والابتعاد عنه، كما أنهم لم يراعوا تساوق الأدلة وتناسبها، وقد راعيت هاتين الناحيتين، وانتقيت من الأدلة في هذا الفصل ما جعلته أساساً للأدلة التي استندت إليها في فصول

الرسالة، ورجعت إليه في كثير من مواطن الاستدلال.

وقد دعمتُ الآيات والأحاديث الواردة في هذا الفصل بآثار من أقوال الصحابة والسلف الصالح وأفعالهم، تبين مدى حرصهم على ملازمة الاتباع ونبذ الابتداع، والدعوة إلى ذلك في كل مجال، وعلى كلّ حال.

وخصصت الباب الأول للحديث عن السنة. ذلك، لأن السنة هي المنبع الذي يستقي منه من يحرصون على الاتباع، وهي المقياس الذي يتميز به الاتباع من الابتداع... وقد ضيق قومٌ مفهومها غاية التضييق، فاتسع عندهم مدلول البدعة... ووسع قومٌ مفهومها غاية التوسيع، فضاق عندهم مدلول البدعة... وأصبح المقصود بكلمة السنة – لذلك – محتاجاً إلى تحديده على أسس موضوعية تمكن من تمييز الابتداع...

وقد مهدت لتحديد المقصود بالسنة في الشرع ببيان معناها في اللغة ،ثم بينت معناها على رأي المجتهدين في شتى مجالات العلوم الإسلامية ، وختمت ببيان المراد منها عند المتحدثين عن البدع ، وانتهيت - بذلك كله - إلى أن المراد بالسنة ما هو ممدوح مما جاء الشرع حاثاً على اتباعه في جانب الفعل ، أو طالبا اجتنابه فيا يتصل بالمتروكات ...

وفي الفصل الثاني: تحدثت عن بعض ما يتعلق بسنة القول، بما تمس الحاجة إليه في تحديد البدعة، فتحدثت عن التعارض بين الأحاديث باعتباره نقطة هامة من نقاط البحث فيا يتصل بالسنة، يعتبر الجهل بها، أو تناولها على غير وجهها أساساً من أسس الابتداع، يؤدى إلى القول بغير علم، أو إلباس الباطل ثوب الحق على سبيل التمويه والخداع...

وقد قررت في هذا الفصل أن التعارض الحقيقي لا وجود له في الشريعة وإلا تناقضت أحكامها، وهدم البعض ما يثبته الآخر... أما التعارض الموجود بين أدلة الشريعة فهو التعارض الظاهري الذي ليس يتعارض على الحقيقة، إذ أنه سَرْعَان ما يزول بالبحث والتعمق في الدراسة، وتحدثت في هذا الفصل عن

الآراء فيما ظاهره التعارض، وألوان التعارض، وموقف المجتهد في هذا المجال... وانتهيت إلى أن الحكم بالتعارض لا ينبغي القول به إلا بعد معرفة ما يحيط بالنصوص من الظروف والملابسات...

وفي الفصل الثالث، تحدثت عن سنة الفعل، فذكرت أقسام الفعل النبوي، وآراء العلماء في كل قسم من ناحية وجوب الاقتداء به أو عدم وجوبه، وعقبت على ذلك بما يوضح موقفي من هذه الآراء.

وفي الفصل الرابع، تحدثت عن سنة الترك، فاجتهدت في استخراج هذا القسم من أقسام السنة، وتوضيحه والاستدلال عليه، وعرض الآراء المختلفة فيما يتصل به، واعتمدت في ذلك كله على النصوص الدالة على وجود هذا القسم من أقسام السنة، وترتب أحكام خاصة في الشريعة تبعاً لهذا الوجود.

وفي هذا الفصل عرضت لناذج من اجتهاد الصحابة فيما سكت عنه الرسول عَلِيْنَةً - من هذا الاجتهاد.

وفي الفصل الخامس، تحدثت عن سنة الاقرار وبينت أنها إما إقرار على ما القول أو إقرار على الفعل، وكل من هذين القسمين إما أن يكون إقراراً على ما فعل بخير حضرته وعلم به بأية وسيلة من فعل بخير حضرته وعلم به بأية وسيلة من وسائل المعرفة وإدراك الأحداث... وصاحبتُ الحديث عن كل قسم من هذه الأقسام بما يوضحه ويدل عليه من النصوص... وفي هذا الفصل عرضت لآراء العلماء في حجية الإقرار، والسبب في اعتبار هذه الحجية، وعموم الحكم لمن أقرَّ على الفعل وغيره أخذاً بالأصل وهو استواء المكلفين في الأحكام.

وفي الفصل السادس تحدثت عن سنة الخلفاء الراشدين، وعرضت الأدلة الدالة على اعتبارها، وأدلة المستدلين على منع هذا الاعتبار، ثم كررت على أدلة المانعين بما ينقضها ويردها، وانتهيت إلى أن سنة الخلفاء الراشدين أو أحدهم مأمور باتباعها بإطلاق، لأنهم فيما سنوه -كما قال الشاطبي - إما متبعون لسنة الرسول - عراضة والتفصيل على الرسول - عراضة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله.

وفي الباب الثاني تحدثت عن البدعة، محدداً لها،مبيناً أسبابها وأقسامها وما يعرض لها من الأحكام.

ففي الفصل الأول: عرضت لآراء أهل اللغة في تعريف البدعة وانتهيت من هذه الآراء إلى أن غالب ما دارت عليه مادة بدع يدل على الأحداث والإختراع، ثم عرضت لاختلاف العلماء في معنى البدعة في الشرع، حيث توسع من توسع منهم في تحديدها وضيق منهم من ضيق هذا التحديد، واستدل كل بما رآه يقوم دليلا على رأيه... فالإمام الشافعي ومن وافقه يرون شمول البدعة لكل ما وافق الشرع أم لم يوافقه من المحدثات.

ويرى كثير من العلماء كابن رجب الحنبلي وغيره اختصاص البدعة بما خالف السنة من المحدثات، قضد به مضاهاة الشرع أم لم يقصد هذا منه.

ويرى الشَّاطبي ومن وافقه اختصاص البدعة بما خالف السنة من المحدثات، وقصد به مضاهاة الشرع.

وقد عرضت لهذه الاتجاهات المتنوعة، وما قامت عليه من الأسس والأدلة، ووازنت بينها، وانتهيت بهذه الموازنة إلى رد القول بشمول البدعة لكل محدث أو القول باختصاصها بما قصد به مضاهاة الشرع، ورجحت القول بأن البدعة كل ما خالف السنة من المحدثات.

وعلى ذلك ، فإذا أريد إطلاق لفظ البدعة على محدث لا يخالف الدين فلابد من تقييده بما يدل على موقف الشرع منه وحكمه عليه ، كما صح عن عمر رضي الله عنه في قوله عن اجتماع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد «بدعة ونعمت البدعة ».

وقد ذيلت هذا التحديد بملاحظتين ،تحدثت في أولاها عاحدث في عصر الرسول سَلِيَّةٍ هل يعد من البدع أم لا؟ وانتهيت - في هذه الملاحظة - إلى أنه قد حدثت بدع في عصر الرسول - سَلِيَّةٍ - أي محدثات مخالفة للشرع، ولكنها ماتت في مهدها، ومات الرسول - سَلِيَّةٍ - والإسلام بريء من كل بدعة، محفوظ من كل مخالفة، خال من كل محدث مذموم.

أما الملاحظة الثانية، فدارت حول قوله تعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله﴾ - ومعنى البدعة على أساس هذه الآية.

وفي هذه الملاحظة، ذكرت تفسير الآية على ما رآه العلماء، ورجحت ما اخترته تفسيراً للآية على أساس من النصوص.

وبهذا الفصل تجدد مفهوم البدعة.

وفي الفصل الثاني تحدثت عن أسباب الابتداع، فأرجعتها إلى أساسين رئيسيين: الأول: تغيير الدين بالزيادة، والثاني: تغيير الدين بالنقصان – وحددت موارد هذين الأساسين، ومظاهرها الواضحة في عدة أمور.

الأمر الأول: القول في الدين بغير علم، وممارسة الجاهل لأمور الفتوى والتعليم، وتحدثت في هذا الجال عن أهم صور الجهل فيا يأتي:

أولا: الجهل بأساليب اللغة: إذ أنه يؤدي إلى الخطأ في فهم النصوص، وفي هذا الجال تحدثت عن بعض أسرار اللسان العربي: ومظاهر الجهل في فهمه، ومانشاً عن هذا الجهل من البدع.

ثانياً: الجهل بقانون التمييز بين الأحاديث المقبولة وغيرها، أو علم مُصطلَح الحديث: وهو يؤدي إلى الاستدلال بما لا يصلح به الاستدلال كالموضوع وغير المقبول. والاستدلال الناشيء عن هذه الصورة من صور الجهل ابتداع مركب أدخل صاحبه في الدين بغير دليل ما ليس منه. ويزداد الابتداع قبحاً إذا عارض الموضوع حديثاً صحيحاً أو مقبولا، حيث ساهم – فضلا عن الاستدلال بما هو غير معتبر – بإيهام وجود ما يعارض الصحيح، ويمنع من القول بأنه محكم لا خالف له من النصوص.

ثالثاً: الجهل بمكانة السنة من التشريع مما يؤدي إلى الخروج عن حدود الاتباع تحت دعوى موافقة العقل والعمل بما يقتضيه وعلى أساس من هذا الجهل كان قول من قال بإنكار ما عدا القرآن: وقولُ من قال بإنكار خبر الآحاد... وقد أفضت في بيان شُبه القائلين بذلك والرد عليها وانتهيت إلى ما قاله

الشوكاني من أن ثبوت حجيّة السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورةٌ دينية: ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام.

ومن مظاهر الجهل بالسنّة تقديم غيرها مما لا يثبت إلا بها عليها، أو معارضتها به، أو تقديم الرأي على النص، وهو المراد بقول الرسول عَيْنَاتُهُ:
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء: فيبقى جهال يُستَفْتَوْن فيُفْتُون برأيهم: فيَضَالُون ويُضلون ».

والسبب الرابع من أسباب الابتداع اتباع الهوى، ويتمثل ذلك في الخروج على روح النصوص الشرعية، وأخذها مأخذ المساند للرأي الشخصي أو المؤيد، للفكرة التي انتهى إليها الباحث في شأن من الشئون.

ومن أسباب الابتداع: التسليم لغير المعصوم، والأخذ بغير ما اعتبره الشارع طريقاً لثبوت الأحكام، واعتباره أصلا من أصول الشريعة كالنصوص سواء بسواء. ومن ذلك اعتاد الشريعة على قول الإمام المعصوم والاعتاد في الأحكام الشرعية على الرؤى المنامية، أو على الحدس والتخمين.

وقد استفضت في الحديث على هذه الأسباب، وكشف ملامح الابتداع الناشيء عنها، والإشارة إلى منهج المبتدعين بسببها، مستنداً في ذلك إلى النصوص الصحيحة، وأقوال الأئمة، لأن معرفة السبب الحامل على الابتداع من أهم الوسائل للقضاء على البدع وكشف المبتدعين.

وفي الفصل الثالث: تحدثت عن الأقسام المتنوعة للبدعة:

ففيا يتعلق بتقسيم البدعة إلى عادية وتعبدية، فصلت القول في البدعة من ناحية شمولها لما هو عبادي وما هو عادي على رأي القائلين بذلك، وهو ما يصلح عليه هذا التقسيم، ثم بينت قول القائلين باقتصار البدعة على ما هو عبادي دون العادات... وذكرت أدلة كل من الفريقين ورجحت شمول البدعة شرعا لكل ما يندرج تحت حكم الدين، لا فرق في ذلك بين ما تحض للعبادة وما خضع لأحكام الشريعة من العادات. وفي هذا المجال عرضت لموقف الرسول عليه من الأحكام الثمور العادية، وهل ترك للناس شئون الدنيا أو أدخلها فيا شرع من الأحكام،

واستفضت في الحديث عما روي من قوله عَلِيْكُ «أَنتم العلم بشئون دنياكم» وآراء العلماء حوله... وموقفي من هذه الآراء...

وفيا يتصل بتقسم البدعة إلى حقيقية وإضافية ، بينت المراد بكل منها موضحاً ذلك بالأمثلة ، ووجهت هذا التقسيم على أساس المفاهيم المختلفة لما يطلق عليه لفظ البدعة ، وعلى أي أساس يستقيم هذا التقسيم .

وتحدثت عن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أو إلى واجب ومندوب ومباح وحرام ومكروه. وفي الحديث عن هذا التقسيم وجهت الأنظار إلى أنه أمر اعتباري لا حقيقي، فلا مانع من تصادق الأقسام الخمسة أو بعضها على أمر واحد باعتبارات مختلفة، أي أن الشيء قد يكون حراماً باعتبار، مكروهاً باعتبار ثان، مباحاً باعتبار ثالث، مندوباً باعتبار رابع، واجباً باعتبار أخير. وأعطيت الأمثلة على ذلك مدعمة بما يؤيدها من النصوص.

وتنقسم البدعة إلى بدعة في الاعتقاد، وبدعة في القول، وبدعة في العمل، تبعاً لنوع الخالفة للسنة...

ومن البدع ما يشمل ضرره ويعم خطره، ومنها ما يقتصر ضرره على صاحبه أو على فئة خاصة من الناس، ومن هنا كان انقسام البدعة إلى بدعة كلية وإلى بدعة جزئية، وكذلك انقسامها إلى بسيطة ومركبة.

وتكون البدعة بفعل ما أمر بتركه وهي بدعة الفعل، أو بترك ما أمر بفعله وهي بدعة الترك.

وقد فصلت هذه الأقسام مرجحاً وموضحاً ومستعيناً في كل ذلك بالنصوص.

وفي الفصل الرابع: بينت حكم البدعة، واختلاف هذا الحكم باختلاف مفهوم البدعة بحسب ما أوضحناه في التقسيم، وقد ناقشت في هذا الفصل مسألة تكفير المبتدعة، ومتى تصل البدعة بصاحبها إلى الكفر؟ ومتى يبقى المبتدع رغم بدعته على الإسلام؟ وانتهيت في هذا الفصل إلى أن المبتدع إذا أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، ولو كان متأولا، فهو كافر بهذا الإنكار، وفي عده من المبتدعة

بعد ثبوت كفره تجوز غير مقبول.

أما من تأول في بعض الأمور المتشابهة مع إيمانه بها على ما جاء به الرسول عَرِيْكَ ، وكان لِتأويله وجه مقبول عَرَبِكَ ، وكان لِتأويله وجه مقبول فليس بكافر ، ولا يخرج بتأويله هذا عن عداد المسلمين ، وإن كان ذلك لا ينفى وقوعه في مهاوي الابتداع.

وفي الباب الثالث تحدثت عن نماذج من البدع، كتفصيل لما أجل في تحديد البدعة، وتطبيق لهذا التحديد على أمثلة متنوعة تتصل بالاعتقاد والقول والعمل. وقد يظهر فيها الابتداع وقد يخفى تجت ستار التظاهر بالإتباع.

وينقسم هذا الباب إلى خسة فصول:

الفصل الأول: الخوارج، وفيه تحدثت عن أصل بدعتهم في عهد الرسول عَيِّلِكُمْ، وكيف خبت وكادت تندثر في عهده عَيِّلُكُمْ وعهد الشيخين من بعده، ثم كيف تحركت في عهد عثان رضي الله عنه، وبلغت غايتها في عهد علي رضي الله عنه بقتال وقتل المؤمنين... وقد فصلت القول في بدعهم الواضحة، ورددتها بالأدلة القاطعة. واقتضى ذلك عرض آرائهم وأدلَّتهم والرد عليهم بما يفيد وقوعهم في الضلال – وفي هذا الفصل رددت على من أيدَّ الخوارج في بدعهم من المستشرقين، وكررت على أقوالهم بالدحض والإبطال.

وفي الفصل الثاني: تحدثت عن المعتزلة، كيف ظهرت بدعسهم وملامحُ هذه البدع، وأدلتهم عليها، وما يتوجه إلى هذه الأدلة من ردود.

وفي الفصل الثالث: تحدثت عن التوسل والوسيلة، وناقشت الشيخ ابن تيمية في رأيه المشهور في هذا الموضوع، ورددت عليها بما يفيد تناقضه، مستخدماً في ذلك أقواله ذاتها، ووافقته فيا ثبتت صحته من حكمه على بغض الأحاديث بالضعف، ورددت عليه خروجه ببعض الأحاديث عما تستقيم عليه من فهوم، وانتهيت إلى أن التوسل بالرسول عليه لا مانع منه، وتوقفت في التوسل بغيره من الصالحين.

وفي الفصل الرابع: تحدثت عن التصوير والفنون التشكيلية، وقدمت لذلك بعرض مقال للدكتورة سعاد ماهر حاولَتْ فيه تحليل التصوير نابذة للنصوص، خارجة بها عها تقرر لها من أوضاع، تابعة في ذلك للمستشرقين وبعض المتعالمين... وكان اهتامي بهذا الموضوع لأنه يمثل بصورة صارخة محاولة عقلية أو أهوائية للتمرد على السنة، والخروج بها عها حُدِّدَ لها من أوضاع.

وفي هذا الفصل عرضت للأدلة الدالة على تحريم هذه الأمور، وما وردت به النصوص الصحيحة من استثناء من هذا التحريم، والآراء في هذه الأمور، وأيها أولى بالقبول... وانتهت إلى أن الإجماع قائم على تحريم التاثيل أو الصور المجسمة لكل ماله روح، ودعوت إلى القضاء على هذه المحرمات بمنع صنعها وتحطيم ما هو موجود منها بالفعل، وعدم التهاون في ذلك تحت أي دعوى أو تبعاً لأي مفهوم.

وفي الفصل الخامس: تحدثت عن الاحتفال بالمولد النبوي الكريم، فعرضت آراء المغارضين وآراء المؤيدين، وانتهيت إلى وجود أساس من الشريعة لهذا الاحتفال... أما عن القول بحدوثه وترك الرسول عَيْظَةٌ ومن بعده من السلف له، فذاك راجع إلى رحمة النبي عَيْظَةٌ بأمته حيث كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته، كما حدث في تركه إمامة الناس في صلاة التراويح.

أما عن كيفية هذا الاحتفال، فهي مشروطة بالاقتصار فيها على ما يشعر بالسرور مما لا مخالفة فيه لأحكام الدين.

والباب الرابع من هذه الرسالة بعنوان « كيف نقضي على البدع » وينقسم إلى فصلين:

الفصل الأول: في وسائل الوقاية من البدع: وتتلخص هذه الوسائل في نشر السنة على أوسع نطاق، وإعداد البيئة الدينية المنافرة للبدعة، المنافية لكل خروج على أحكام الدين... وقد أرشدت النصوص الصريحة الصحيحة التي ذكرتها في هذا الفصل إلى هذه الوسائل، وطالبت المسلمين باتخاذها وحذرتهم في ذلك من كل تفريط.

وقد لا تؤتي هذه الوسائل ثمارها ،أو يقصر المسلمون في الوفاء بمقتضياتها ، فتتسرب البدعة ، وتظهر في صورة بسيطة ، ثم تكبر فتكبر حتى تتحول إلى ظاهرة خطيرة ، شأن كل خطأ يوافق أهواء النفوس وميولها ، أو يَبْعُد بها عن لوازم التكليف ومطالب الشرع ، فها هو الواجب في هذه الحالة ؟

ذلك ما تحدثت عنه في الفصل الثاني من هذا الباب بعنوان: وسائل القضاء على البدعة... وفي هذا الفصل بينت توجيه الإسلام فيا يتصل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنظيمه لأسلوبها، وبيانه لكل ما يتعلق بها من آداب وارشادات، وقد اشتملت التوجيهات الإسلامية في هذا الجال على نصوص كثيرة. منها ما يبين حكمه، ومنها ما يبين طريقته، ومنها ما يبين عاقبة التفريط فيه.

وقد تحدثت عن هذه الأمور بالتفصيل، وعرضت من صور القضاء على البدع المنكرة - في عصر الرسول على وفيها بعده من العصور - ما يعتبر مقياساً لكل من رام هذه المحاولة، محاولة القضاء على البدع، وهذا عرضت للوقاية من الداء، وبينت الدواء إذا ما تمكن الداء من الظهور. وختمت الكتاب ببيان المراجع التي استندت إليها، وفيها الكثير من المخطوطات.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن ينفع به المسلمين..

القاهرة في: ذي الحجة ١٣٩١ يناير ١٩٧٣.



#### نهيب ر

١- نشأة البدَع في الإسلام
 ٢- الأمرباتباع الشئة والتخذيرمن البدعة

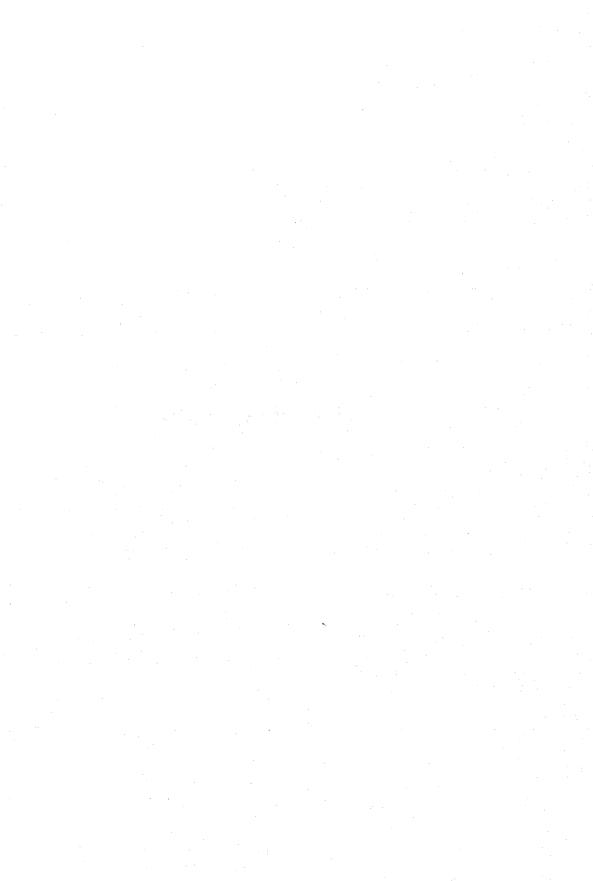

### الفصل الأوك

## نشِأة البرع في الاسِلام

عاش النبي عَيِّكُ طوال حياته الكريمة ، بعد البعثة ، يرشد ويوجه إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة ، بالقول والعمل حتى اختاره الله لجواره ، وقد استتب الأمر للإسلام في شبه الجزيرة العربية ، وانكسرت شوكة اليهود ، وانطفأت شعلة المنافقين ، فهات أكثرهم ، ولم يبق منهم إلا عدد يسير ، معروفون بأشخاصهم ، مشهورون بنفاقهم ، يعلمهم بعض الصحابة كحذيفة بن اليان (۱) ، وعهار بن ياسر (۲) ، رضى الله عنها .

حن أبي الطفيل قال: « خرج رسول الله عَلِيَّة إلى غروة تبوك، فانتهى إلى عقبة، فأمر مناديه

١ - روى البخاري - في صحيحه بسنده - عن زيد بن وهب قال: كنا عند حديفة فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية قوله تعالى: ﴿ فقاتلوا أَمَّة الكفر إنهم لا إيمان لهم ﴾ - إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة ، فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد عَلَيْ تخبرونا فلا ندري ، فها بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ، ويسرقون أعلاقنا ؟ قال: أولئك الفساق ... أجل لم يبق منهم إلا أربعة: أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده ج ٦ ص ٥٥ . وروى مسلم - بسنده - عن قيس بن عباد قال: قلت شرب الماء البارد لما وجد برده ج ٦ ص ١٥ . وروى مسلم - بسنده - عن قيس بن عباد قال: قلت لعار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي ، أرأيا رأيتموه ، أو شيئاً عهده إليكم رسول الله عَلَيْ . فقال: ما عهد إلينا رسول الله عَلَيْ - شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة . ولكن حذيفة أخبرني عن فقال: ما عهد إلينا رسول الله عَلَيْ أصحابي اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريجها حتى يلج الجمل في سم الخياط ، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة ، سراج من النار يظهر في أكنافهم حتى ينجم - أي يظهر - من صدورهم شرح النووي ج ١٧ ص ١٢٤ .

ولقد كان عصر النبوة عصراً مثالياً ، لم يأت عصر مثله في الإسلام .

كان الوحي يتنزل، والدين يتكون، ورؤوس الضلال تخمد... وباءت كل الحاولات للانحراف بالدين، أو التشكيك في الرسول ﷺ بالفشل.

ولعل من أظهر مظاهر محاولات الابتداع في عصر النبوة، ما رواه البخاري ومسلم - في صحيحها - من حديث الخارجي الذي قال للرسول عَيَّاتُّة: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال له النبي عَيِّلَةً: ويحك، ومن يعدل إذا أنا لم أعدل أنه عن حاول هذا المعترض فتح باب الاعتراض على الرسول عَيْلَةً،

فنادى: لا يأخذن العقبة أحد، فإن رسول الله يسير يأخذها، وكان رسول الله - على المراحد على الله على المراحد على المراحد على المراحد عام الله على المراحد عام المراحد على المراحد على المراحد عام المراحد على المراحد

١ - راجع صحيح البخاري جـ ٩ ص ٧٧، جـ ٤ ص ٧٥، جـ ٤ ص ١٥ حيث روى بسنده عن أبي سعيد قال: بينا الذي ﷺ يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله . فقال: ويلك ، من يعدل إذا لم أعدل ؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ، دعني أضرب عنقه . قال: دعه ، إن له أصحاباً يحقر أحد كم صلاته مع صلاته ، وصيامه مع صيامه ، يرقون من الدين كها يمرق السهم من الرمية - الحديث . رواه مسلم بروايات متعددة ص ٧٣٩ من رقم ١٠٦٢ - ١٠٦٥ ، وقد ذكرنا بعضها في معرض الحديث عن الخوارج . ورواه ابن ماجه بسند صحيح جـ ١ ص ٢٦ رقم ١٧٢ . ورواه أحمد بسند رجاله ثقات والطبراني كها في مجمع الزوائد جـ ٦ ص ٢٢٨ .

والخروج عن حد التسليم الكامل له، وتمام الاتباع.

ولم يجد هذا الاعتراض - المرذول - صدى أو أثراً لما كان للرسول - عَيِّلِهِ - من احترام، ولما كان عليه المسلمون الصادقون من إيمان وتسليم.

وحاول المنافقون إثارة فتنة بين المسلمين، حينا اشتبك رجل من المهاجرين برجل من الأنصار، ونادى كل منهم فريقه، فاجتمعوا له، وكادت تنشب الحرب بين الفريقين، ولكن حضور الرسول عَيْنِكُ قطع دابر الفتنة، وأطفأ نيران الغضب، وفورات الانفعال(۱).

١ - روى البخاري - بسنده - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنها قال: (كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: باللأنصار، وقال المهاجرين رجلا من الأنصار فقال فسمعها رسول الله على الله على الله المهاجرين، فقال النبي على الله عبد الله بنا المهاجرين وكانت الأنصار حين قدم النبي على الكهاجرون بعد فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوا؟ وكانت الأنصار حين قدم النبي على أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي على الله عنه النبوي جدا ص ١٣٨ ورواه مسلم كما في شرح النووي جدا ص ١٣٨ بنحوه. ورواه الترمذي بسنده عن زيد بن أرقم - بتفصيل أوضح - وقال: حسن صحيح. جد ٥ ص ١٩٨، ٨٨، ورواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم بنحوه وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد جد ٧ ص ١٦٤، ١٢٥ .

وروى الحاكم - بسنده - عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: (غزونا مع رسول الله على وكان معنا ناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقونا، فيسبق الأعراب، فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقونا، فيسبق الأعراب، فأتى رجل من الأنصار حوله حجارة، ويجمل النطع (أي الجلد الذي يفرش) عليه حتى يجيء أصحابه، فأتى رجل من الأنصار الأعرابي خشبة، الأعرابي، فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أن يدعه. فانتزع حجراً ففاض، فرفع الأعرابي خشبة، فضرب بها رأس الانصاري فشجه، فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين - فأخبره، وكان من أصحابه فغضب عبد الله بن أبي، ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله - يعني الأعراب - وكانوا يحدثون رسول الله على عنده. ثم قال لأصحابه: إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل. قال زيد: وأنا ردف عمي، فسمعت عبد الله وكنا أخواله، فأخبرت عني فانطلق، فأخبر رسول الله على الله عني النطقين: ﴿إذا جاءك المنافقون منها الأذل. الخ وفيه: فلما أصبحنا قرأ رسول الله على عند رسول الله حتى ينفضوا. حتى بلغ: المخرجن الأعز منها الأذل. (المستدرك ج ٢ ص ٤٨٨). قال الحاكم: إسناده صحيح وأقره الذهبي).

وحينا أشعل اليهود الفتنة بين فريقين من الأنصار، فتثاوروا للقتال. استطاع الرسول عَلَيْكُمْ - بحكمته العالية - تفويت غرضهم، وقضى على الفتنة بما له من هيبة واحترام (١).

وكاد كيد الشيطان أن ينجح مع بعض الأنصار، حينا قسم النبي عَيَّاتُهُ غنائم هوازن، فأعطى رجالا من قريش الكثير، ولكن الرسول عَيَّاتُهُ طأنهم وبين لهم وجه هذا التصرف، وأرشدهم إلى أن العبرة برضا الله تعالى، وطاعة رسوله عَيَّاتُهُ لا بمقدار الغنيمة... روى الإمام البخاري - في صحيحه بسنده، عن أنس رضي الله عنه: أن ناساً من الأنصار قالوا لرسول الله عنه أنها من أموال هوازن ما أفاء، فطفق (۱) يعطى رجالا من قريش المائة من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول

١ – ويتمثل ذلك فيا روي من أن رجلا من اليهود مر أبحلًى من الأوس والخزرج، فساءه ماهم عليه من الأتفاق والألفة، فبعث رجلا معه، وأمره أن يجلس بينهم، ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب، ففعل، فلم يزل ذلك دأبه، حتى حيت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض، وتثاوروا، ونادوا بشعارهم، وطلبوا اسلحتهم، وتواعدوا الى الحرة، فبلغ ذلك النبي عليه أناهم، فجعل يسكنهم ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهر كم؟... وتلا عليهم قوله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جيماً ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها ... فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح.

(تفسير ابن كثير: جـ ٢ ص ٧٤ ط الشعب).

وفي مجمع الزوائد: ج ٢ ص ٣٧٦ عن ابن عباس هذه الحادثة، ثم قال: رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن أبي الليث وهو متروك.

وذكر السيوطي في الدر المنثور « ج ٢ ص ٥٥ » أن هذه القصة أخرجها ابن إسحاق، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم. وهي في تفسير ابن جرير رقم: ٧٥٣٠. قال: حدثنا الحسن بن يحيي قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا جعفر بن سليان عن حميد الأعرج عن مجاهد في تأويل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب بيردوكم بعد إيمانكم كافرين وهذا السند أقرب الأسانيد إلى القبول: فالحسن: روى عنه النسائي وقال ابن حجر: لا بأس به وجعفر بن سليان ثقة يتشيع، وثقه أحمد وابن معين وحميد الاعرج هو ابن قيس وثقه ابن سعد. وليس فيه إلا أنه مرسل.

٧ - جعل.

الله عَيْنِهُ، يعطي قريشا ويدعنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم؟... قال أنس: فحدث رسول الله عَيْنِهُ بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم (٢)، ولم يدع معهم أحداً غيرهم... فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله عَيْنِهُ فقال: ما كان حديث بلغني عنكم؟... فقال له فقهاؤهم: أما ذووا آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله عَيْنِهُ، يعطي قريشاً، ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم... فقال رسول الله عَيْنِهُ: إني أعطي رجالا، حديث عهدهم بكفر... أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال، وترجعون إلى رحالكم برسول الله عَيْنِهُ، فوالله ما ينقلبون به خير مما ينقلبون به؟.. قالوا: بلى يا رسول الله ... قد رضينا... فقال لمم: إنسكم سترون بعدي أثرَة (٢) شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله عَيْنَهُ على الحوض (١)...

١ - بفتحتين الجلد أو نوع خاص منه، وأصله ما يلي اللحم من الجلد.

٢ - بفتحتين الاسم من استأثر بالشيء أي استبد به ...

٣ - رواه البخاري جـ ٣ ص ٧٥ وروى بسده عن أنس جـ ٥ ص ٣٦ قال: قالت الأنصار يوم فتح مكة: وأعطى قريشا، والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش، وغنائمنا ترد عليهم، فبلغ ذلك النبي عَيِّلِيَّةٍ فدعا الأنصار فقال: ما الذي بلغني عنكم، وكانوا لا يكذبون. فقالوا: هو الذي بلغك، قال: أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم، وترجعون برسول الله عَلِيَّةً إلى بيوتكم؟... لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار او شعبهم.... والرواية الأولى تحدد المراد بفتح مكة في الثانية لأن غزوة حنين كانت قريبة منه، وتعد من آثاره...

وفي رواية للبخاري - بسده - عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: (لما أفاء الله على رسوله - على المناس شيئاً، فكأنهم ولم يعط الأنصار شيئاً، فكأنهم وجدوا (أي حزنوا) إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فغطبهم فقال يا معشر الأنصار: - ألم أجد كم ضلالا فهدا كم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ ... وعالة - أي فقراء - فأغناكم الله بي؟ ... كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله على الناس بالشاة والبعير، شيئاً قالوا: الله ورسوله أعلم .. قال: لو شتم قلم كذا وكذا، أترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي على إلى رحالك؟ ... لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها .. الخ... ج ٥ ص ١٣٠٠.

وروى مسلم هذا الحديث بعدة روايات جـ ٢ ص ٣٣ – ٣٣٨، رقم: ١٠٥٩ – ١٠٦١ – ورواه احمد جـ ٢٠ ص ٢٠ ورجاله عند أحمد رجال المحمد جـ ٢٠ ص ٢٠ ورجاله عند أحمد رجال المحمد عنه عمر محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع.... وذكر عدة روايات صحيحة في هذا المجال..

ومما ينبغي ملاحظته الفرق الواضح بينأسلوبين في الاعتراض: أسلوب ذي الخويصرة، ومن شاكله؛ وأسلوب الأنصار، حيث اعترض الأول في وقاحة وبلا أدب، واعترض الأنصار في أسلوب سهل، لا يحرج غن حدود التوقير والاحترام... وكان اعتراض الأول يحمل معنى السخرية والإيذاء، وكان اعتراض الأنصار يحمل معنى التعجب والاستفسار...

ومات الرسول عَلَيْكُ ، بعد أن أكمل الله الدين، وأتم النعمة على المسلمين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وفقدت الأمة الإسلامية بموته فصل القضاء، فيا يتصل بالخلاف وأسبابه، وتحملت مسئوليتها الخالدة كأمة، وكأفراد في خير أمة أخرجت للناس، على أساس من هداية الكتاب، وتبيين السنة...

وبموت الرسول عَلَيْكَ ، ظهرت ملامح الخلاف أو الاختلاف، وجدت أمور احتاجت إلى الاجتهاد، وما يستتبعه الاجتهاد من اختلاف الأنظار.

١ - بضم العين اسم مكان بينه وبين المسجد النبوي ميل.

٢ - ملحظ طيب من أبي بكر بين أن عدم رجوعه على إلى الدنيا أفضل من الرجوع لما يترتب عليه من تحمل ألم الموت مرة ثانية.

٣ - توقف عن الحلف: وتمهل ولا تتعجل.

٤ - رواه البخاري إلى هنا في كتاب الجنائز جـ ٢ ص ٦٤، جـ ٦ ص ١٣، والآية في سورة الزمر: ٣٠.

قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عَقبَيْهِ فلن يَضُرَّ الله شَيئًا، وسيجزِي الله الشاكرين (۱) قال: فنشج (۱) الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: « منا أمير ومنكم أمير » فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح... فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر... وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني خشية أن لا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر، فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الامراء وأنتم الوزراء... فقال حباب بن المنذر... لا، والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير.. فقال أبو بكر: لا، ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء، هم (۱) أوسط العرب داراً، وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة... فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله فأخذ عمر بيده، فبايعه وبايعه الناس (۱)...

وفي رواية عن عائشة قالت: فها كان من خطبة إلا نفع الله بها...، لقد خوف عمر الناس وان فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك، ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل – إلى – الشاكرين (٥) ﴾.

ونلمح من هذا الحديث أن الأنصار لم يكونوا متذكرين الأدلة الدالة على أن الخلافة في قريش<sup>(1)</sup> وأن الأمر بالنسبة اليهم كان لا يعدو رد فعل عفوي نهض تبعاً له سعد بن عبادة وتابعوه في هذا النهوض، فلما بصرهم أبو بكر بالحق، ورأوا رأيه راجحا انقادوا له بلا تعصب ولا تعنت، شأن كل باحث عن الحق، حريص عليه.

١ - آل عمران: ١٤٤

٢ - النشج: غضة في حلق الباكي.

٣ - وعند أحمد: (فقال أبو بكر: والله لقد علمت يا سعد أن رسول الله ﷺ قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فقال له سعد: صدقت... والضمير إشارة إلى قريش)...

٤ - البخاري ج ٥ ص ٧٦ وج ٨ ص ١٤١ ، ١٤٢ .

٥ - البخاري جـ ٥ ص ٨ والآية في آل عمران: ١٤٤.

٦ - راجع مبحث الخوارج من هذه الرسالة حيث الأدلة على ذلك..

وإذا كان عمر - وهو من هو - قد التبس عليه أمر وفاة الرسول عَلَيْكَةً مع ذكره في القرآن الكريم، فأي لوم على الأنصار في مبادرتهم لأمر رأوا فيه جمعا لكلمة المسلمين في هذا الظرف العصيب.؟

وعلى ذلك ، فلم يكن الخلاف بين المهاجرين – يمثلهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم – وبين الأنصار ، حول الخلافة ، صادراً عن عصبية تستغل الدين لتحقيق مصلحة مادية ، أو نفع دنيوي ، وإنما كان صادراً عن اجتهاد صحيح ، وتسابق في الحرص على الدين وحمايته في كل الظروف . . . وآية دلك ما انتهى إليه من الوحدة في سرعة ، وبغير أحقاد أو ضغائن .

والقول بأن الأنصار بذور الخوارج، وأول القائلين بأن الإمامة لا تنحصر في قريش قول فاسد لا دليل عليه... إذ لو كانوا كذلك لما أذعنوا لخلافة أبي بكر رضى الله عنه، بعدما سمعوا كلامه، وفهموا ما أشار إليه (۱).

وبدأ عصر أبي بكر، وكان في جملته امتداداً للعهد النبوي الكريم، ولم يشبه إلا ظهور المرتدين الذي دخلوا في الكفر بالردة، أو خرجوا على الدين مجحد فرضية الزكاة...

وكان ظهور هؤلاء الخارجين أول بدعة حقيقية واجهها الإسلام، وكادت تقضي على وجوده، وتسود تلك الصفحات الناصعة من تاريخه الجيد.. ولكن أبا بكر وجمهور المسلمين معه واجهوا هذه البدعة بما تستحق، واستطاعوا القضاء عليها، رغم ضراوتها وما نتج عنها من شرور. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال:

(لما توفي النبي عَيِّكَ ، واستُخلف أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر : يا أبا بكر ... كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عَيِّكَ : ﴿أُمرت أَن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ﴾ فمن قال ﴿لا إله إلا الله ﴾ عصم منى ماله ونفسه إلا مجقه وحسابه على الله ؟ ... قال أبو بكر : والله لا قاتلن من فرق بين

١ – الشيعة: رسالة دكتوراه مخطوطة ص ١١.

الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا(١) كانوا يؤدونها إلى رسول الله عَيْلِيَّ لقاتلتهم على منعها... قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)(١).

قال القاضي عياض وغيره: «كان أهل الردة ثلاثة أصناف »:

صنف عادوا إلى عبادة الأوثان، وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي في ادعائهم النبوة ... وكان كل منها ادعى النبوة قبل موت النبي عَيِّلِيَّة، فقتل الأسود قبل موت النبي عَيِّلِيَّة بقليل، وبقي بعض من آمن به، فقتلهم عال النبي عَيِّلِيَّة في خلافة أبي بكر،... وأما مسيلمة فجهز أبو بكر إليه الجيش وعليهم خالد بن الوليد، فقتلوه وقضوا على فتنته. وصنف ثالث استمروا على الإسلام، لكنهم جحدوا الزكاة، وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي عَيِّلِيَّة، وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث أبي هريرة (١٠).

وكان هذا الموقف الحاسم الحازم من أبي بكر رضي الله عنه، سبيلا إلى انقشاع تلك الغمة، وعودة الحياة الإسلامية إلى ما كانت عليه من صفاء في عهد الرسول عليه .

وعلى كل: فقد كان عصر أبي بكر رضي الله عنه، في جملته امتداداً لعصر النبوة المجيد...

١ - العناق: الانثى من ولد المعز.

٢ - رواه البخاري جـ ١ ص ١١ عن ابن عمر بدون هذه المقدمة بنحوه، وجـ ٢ ص ١٩ جـ ٩ ص ١٤ و رواه مسلم جـ ١ ص ١٧٠ شرح النووي طـ: الشعب.

ورواه مالك في المؤطأ بلاغا: ص ١٨١ شعب.

ورواه النسائي في الجتبي جـ ٥ ص ١٤، جـ ٧ ص ٧٦، ٧٧...

ورُواه أبو داود ج ١ ص ٢٠٣ تصحيح الساعاتي...

ورواه ابن ماجه جـ ٢ ص ٢٧ رقم ٧١ ، ٧٧ مقتصراً على لفظ النبي عَيَّلِكُ ورواه الحاكم بلفظ: « لما توفي رسول الله عَلِيلُكُ ارتدت العرب. فقال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر ، أتريد أن تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر : إنما قال رسول الله عَلِيلُكُ : أمرت أن أقاتل الناس ... الحديث ... المستدرك جـ ١ ص ٣٨٦.

٣ - فتح الباري ج ١٢ ص ٢٣٢.

وجاء عمر رضي الله عنه، واتسعت الدولة الإسلامية، وعظمت رقعتها، فاستحدث الوسائل الكفيلة باستقرار الحكم، وتعميم السلطة، وإحكام السيطرة على هذه الرقعة الشاسعة التي دانت للاسلام وللمسلمين (٢).

وكان عمر رضي الله عنه حازما في مواجهة الفتن، ومبادراً إلى غلق أبوابها، وسد منافذها، والوقوف في وجه الابتداع... وليس أدل على ذلك من موقفه من صبيغ بن عسل...

١ - روى ابن الجوزي: أن عمر اول من كتب التاريخ على هجرة رسول الله عَلَيْ بعد أن استشار الصحابة، وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة، وهو أول من سمي بأمير المؤمنين. - وقد بين الحاكم سبب ذلك فيا رواه في مستدركه جـ ٢ ص ٨١ عن الشفاء ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل العراق ان يبعث إليه رجلين جدين، يسألها عن العراق وأهله... فبعث عامل العراق بلبعد بن ربيعة وعدي بن حاتم... فلها قدما المدينة اناخا راحلتها بفناء المسجد، ثم دخلا المسجد فإذا هما بعمرو بن العاص، فقالا: استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين... فقال عمرو: أنتا والله أصبتا اسمه... هو الأمير ونحن المؤمنين... فوثب عمرو فدخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين...

ثم يقول ابن الجوزي: وهو أول من حمل الدرة وأدب بها ، وقيل بعده: لدرة عمر أهيب من سيفكم. والدرة: ما يضرب به نما ليس بقاطع.

وهو اول من مسح السواد (القرى) وأرض الجبل، ووضع الخراج على الأرض، والجزية على جاجم أهل الذمة فيا فتح من البلدان...

وهو أول من مصر الأمصار: البصرة والكوفة والجزيرة والشام ومصر والموصل، – أي خططها وعمرها بالعرب وجعلها أقساما من الدولة...

وهو أول من استقضى القضاة في الأمصار . .

وهو أول من دون الدواوين – أي رتب امور الدولة، ونظمها في كتب تفصل حساباتهم، وما يتصل بهم من شئون تنظيمية وكتب الناس على قبائلهم، وفرض لهم الأعطية من الفيء ، وفضل أهل بدر على غيرهم، وفرض للمسلمين على أقدارهم وتقدمهم في الاسلام...

(راجع مناقب عمر بن الخطاب ص ۵۸)

قال ابن سعد بعد أن ذكر كثيراً ما نقله ابن الجوزي:

وهو أول من كتب التاريخ في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة، فكتبه من هجرة النبي عَلَيْكُ من مكة الى المدينة.

وهو أول من سن قيام شهر رمضان، وجمع الناس على ذلك، وكتب به إلى البلدان، وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة... (طبقات ابن سعد جـ ٣ ص ٢٨١)... روى الدارمي بسنده عن نافع مولى ابن عمر ، أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد (١) المسلمين حتى قدم مصر ، فبعث به عمرو بن المعاص إلى عمر بن الخطاب . . . فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه ، قال:

أين الرجل؟ قال: في الرحل... قال عمر:

أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة ... فأتاه به - فقال عمر: تسأل محدثة؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة (٢) ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له.

قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني، فقد والله برئت.

فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر: أن قد حسنت توبته، فكتب عمر: أن يأذن للناس بمجالسته...

وبينت رواية أخرى أنه كان يسأل عن متشابه القرآن كالذاريات والمرسلات ونحو ذلك(١٠).

وانتهى عصر عمر دون أن يعكر صفو المسلمين بعد هذا شيء من هذا القبيل. وجاء عثان – رضي الله عنه – ودولة الإسلام قد ازدهرت، وخيرها قد ظهر، ومطالب الفتح قد خفت، وحان قطف ثمار ما زرع المجاهدون، وقد خبر أهل البلاد المفتوحة المسلمين، وعرفوا طباعهم، واتسع المجال لحاقد يفكر في الانتقاض، ومتمرد يسعى إلى الانقضاض، وطامع يرنو إلى حرمان المسلمين من هذا الخير الكثير والاستئثار به، ورأى دهاقنة (٢) الأعداء أن أفضل الوسائل لتحقيق أحلامهم هي نشر التحلل بين بنيان الأمة المتاسك، وإثارة الفتن بين

١ - يلاحظ اختيار الأجناد بالذات.

٧ - بالتحريك وفتح الباء: اي ممثلتا بالقروح.

٣ - الاصابة جـ ٢ ص ١٩٨، الدارمي جـ ١ ص ٥١، ابن الجوزي في مناقب عمر ص ١٢٧٠

٤ - الرؤساء وأصحاب الرأى والخبرة جمع دهقان بكسر الدال وضمها.

جمعها المتحد، للقضاء عليها بعوامل التفرقة والاقتتال والتآكل الذاتي... فعملوا في خفاء بعيداً عن دولة الخلافة، ونشروا الأراجيف حول الخليفة، واختلقوا له الأخطاء وضخموها، ونشروها بين الناس، حتى شوهوا من سمعته بين بعض العامة، وحركوا القلوب في غير جانب الطاعة والولاء، وجمعوا حولهم الطامعين والحاقدين... وما كان عثان رضي الله عنه أقل تمسكا بالدين ممن سبقاه، وما كان أضعف رأيا أو أقل حزما منها، ولكنه العصر وما نبت فيه من سوء، والناس وما تولد فيهم من تلون، والدعايات المسمومة وما موهت من أكاذيب انتهت به وبالمسلمين إلى ما انتهوا إليه...

يروي الإمام البخاري - في صحيحه - بسنده عن عروة: أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا:

ما يمنعك أن تكلم خالك عثان في أخيه الوليد بن عقبة (١) وكان أكثر الناسُ فيا فعل به (٢) قال: عبيد الله: فانتصبت لعثان حين خرج إلى الصلاة، فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة.

فقال: أيها المرء، أعوذ بالله منك.

فانصرفت، فلم قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثان وقال لي، فقالا: قد قضيت الذي كان عليك، فبينا أنا جالس معهما - إذ جاء في رسول عثان - فقالا لي: قد ابتلاك الله. فانطلقت حتى دخلت عليه.

فقال: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟

قال: فتشهدت ثم قلت:

١ - هو ابن عقبة بن ابي معيط.

٢ - اي من تركه إقامة الحد عليه وتوليته إياه بدلا من سعد.. وكان أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال من شهد عليه بذلك.

إن الله بعث محمداً عَيِّلِكُمْ وأنزل عليه الكتاب، وكنت بمن استجاب لله ورسوله عَيْلِكُمْ، وآمنت به، وهاجرت الهجرتين الأوليين. وصحبت رسول الله عَيْلِكُ ورأيت هديه... وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحد، فقال لي:

يا ابن أخى: آدركت رسول الله عَلِيُّ ؟

قال: قلت لا. ولكن قد خلص إليّ من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها. قال: فتشهد عثمان فقال:

إن الله بعث محمداً عَيِّلِيَّ بالحق... وأنزل عليه الكتاب. وكنت بمن استجاب لله ورسوله عَيِّلِيَّ ، وآمنت بما بعث به محمد عَيِّلِيَّ وهاجرت الهجرتين الأوليين كها قلت وصحبت رسول الله عَيِّلِيَّ وبايعته ، والله ما عصيته ولا غششته ، حتى توفاه الله ، ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيته ولا غششته ، ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته ، ثم استخلف كان لهم فوالله ما عصيته ولا غششته ثم استخلفت أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم عليّ ؟

قلت: بلي.

قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليمد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق.

قال: فجلد الوليد أربعين جلدة وأمر عليا أن يجلده ، وكان هو يجلده (١).

ونلمح من هذا الحديث حزم عثان رضي الله عنه وتثبته، وثباته في مقابلة ما يصل إليه من تشويش وافتراء، فقد واجه المعترض في المسجد بحزم ليردع غيره عن التعرض للخليفة، ثم استمع بعد ذلك إليه، وأقام الحق كما يجب أن يكون.

ولكن الفتنة بدأت في الكوفة بعيداً عن المدينة بدأها عدد قليل لا يتجاوز

١ - البخاري جـ ٥ ص ٤٢ باب هجرة الحبشة، جـ ٥ ص ١٢، مسلم جـ ١٠ ص ٢١٦ في مقدار الجلد ومن جلد، ومعنى وكان هو يجلده؛ أي ينظر إليه وهو يجلد، وتم الجلد بأمره ورأيه. وأبو داود بنحوه جـ ٢ ص ٣٣١ ساعاتي.

العشرة ردوا على الوالي بغلظة، وضربوا رئيس شرطته حتى أغمي عليه، فمنعهم من مجلسهم معه، فابتدءوا التشويش والانتقاد، وأمعنوا في الكذب والبهتان، فكتب والي الكوفة إلى عثان بذلك فطلب منه تسييرهم إلى معاوية.

ووصلوا إلى معاوية، فناقشهم في هدوء، وعاملهم في حلم، وساسهم في حكمة، ولكنهم مردوا عليه، وأساءوا مواجهته، وتمسكوا بما هم عليه، فردهم معاوية إلى الكوفة.

وكان هؤلاء يمثلون المعارضة السياسية، أو انتقاد شئون الحكم، والتشويش على السلطة الرسمية (١).

وتسلل عبد الله بن سبأ اليهودي إلى رحاب المسلمين فادعى الإسلام في زمن عثان وتنقل من بلده الأصلية (اليمن) إلى اقطار الإسلام، فبدأ بالحجاز، ثم البصرة، ثم الكوفة، ثم الشام، ثم استقر بمصر، ونشر بدعه المتشعبة بأساليبه الخبيثة. ويذكر الطبري في تاريخه بعض هذه البدع فيقول:

قال لهم: عجب بمن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمداً يرجع وقد قال الله عز وجل: ﴿إِن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد﴾ فمحمد أحق بالرجوع من عيسى.

وقبل منه بعض الناس ذلك، وهذا عجيب: فقد سبق مثل هذا من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو في غمرة المفاجأة بموت الرسول عَلَيْكُم ، وأثبت أبو بكر رضي الله عنه من القرآن بطلان القول بالرجوع، وبين أن الرسول عَلَيْكُم قد مات (٢) وهذا يؤكد أن ابن سبأ ومن ماثله من أعداء الإسلام، كانوا ينشرون آراء هم بطرق ماكرة تتحسس الجال الصالح للتأثير، وتتجنب ما لا يصلح للقبول من ناحية الفكرة، أو البيئة التي تحاول التأثير فيها، وتسير في تصرفاتها على أساس منهج مدروس.

١ - راجع تاريخ الطبري جـ ٤ ص ٣١٧ -- ٣٢٦.

٢ - انظر ص ٨، والعواصم لابن العربي ص ٣٨، تحقيق محب الدين الخطيب.

وقال ابن سباً: إنه كان ألف نبي ، ولكل نبي وصي ، وكان علي ، وصي محمد ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله عَرَالِيَّة ، ووثب على وصي رسول الله عَرَالِيَّة ، ووثب على وصي رسول الله عَرَالِيَّة ، وتناول أمر الأمة.

وهو بذلك يناقض ما قاله علي رضي الله عنه، فيا رواه البخاري بسنده – عن أبي جحيفة قال:

قلت لعلى: هل عندكم كتاب؟

قال: لا . إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه لرجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: فها في هذه الصحيفة؟

قال: العقل(١) وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر(١).

وروى البخاري - بسنده - عن عبد الله بن عباس أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه - خرج من عند رسول الله عَيْلِيُّة ، في اوجعه الذي توفي فيه ، فقال الناس: يا أبا حسن!... كيف أصبح رسول الله عَيْلِيَّة ؟ فقال: أصبح محمد

١ - الدية.

٢ - رواه البخاري ج ١ ص ٢٥، ج ٩ ص ١٠ والدارمي ج ٢ ص ١١٠، ١١١، وفيه عن أبي جعيفة قال: قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، هل علمت شيئاً من الوحي إلا ما في كتاب الله تعالى؟... قال: لا ... والذي فلق الحبة وبرأ النسبة ما أعلمه إلا فها يعطيه الله الرجل في القرآن، وما في هذه الصحيفة الخ ... وفيه ... وأن لا يقتل مسلم بمشرك ...

ورواه الترمدي جـ ٢ ص ٤٣٢، وفيه عن أبي جحيفة قال: قلت يا أمير المؤمنين؟.. هل عبدكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟..

ورواه أبو داود: بسنده عن قبس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله على كتابي هذا ... فإذا فيه: ﴿ المؤمنون تَنكَا فَأَ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسمى بذمتهم أدناهم ... ألا لايقتل مؤمن بكا فر الخ ... ج 2 ص ١٨٠، ١٨٠ رقم ٤٥٣٠.

ورواه النسائي بنحو رواية أبي:داود جـ ٨ ص ١٩

ورواه ابن ماجه رقم ۲۹۵۸ ج. ۲ ص ۸۸۷.

ورواه احمد ج ٦ ص ٣٣ ترتيب الساعاتي.

وفي مسلم عن عهار ما يفيد ذلك، راجع أول هذا الفصل والحاشية... ولعل السؤال عن هذا الامر إنما كان لانتشار الشائمات بالوصية لعلي رضي الله عنه بالخلافة..

وروى البخاري - بسنده - عن الأسود قال:

« ذكر عند عائشة أن النبي عَلَيْكُ أوصى إلى عليّ ... فقالت: من قاله؟ لقد رأيت رسول الله عَلَيْكُ وإني لمسندته إلى صدري، فدعا بالطست، فأنخنث (٦) فإت، فإ شعرت، فكيف أوصى إلى على «(١)

ولقد حفظت لنا كتب الحديث دلالات صريحة، على أن الخليفة بعد رسول الله على الله على أب الخليفة بعد رسول الله على أبو بكر دون غيره، ومن ذلك ما رواه الامام البخاري بسنده، عن جبير بن مطعم قال:

«أتت امرأة النبي عَلَيْكُ ، فأمرها أن ترجع إليه ، قالت: أرأيت إن جئت ولم أحدك ، كأنها تقول: الموت. قال عليه السلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر » (٥٠)

وعن عائشة أن النبي عَيِّكُ ، أرسل إلى أبي بكر في مرضه الذي توفي فيه بأن يصلي بالناس، فقال أبو بكر – وكان رجلا رقيقاً – يا عمر صلّ بالناس..

١ - أي ستكون محكوماً لا حاكها.

٢ - جـ ٦ ص ١١، جـ ٨ ص ٥٠ وقد أوصى الرسول عَلَيْتُ بأهل بيته، وسجل القرآن ذلك: ﴿ قل لا أَسْأَلُكُم عليه أجرا إلا المودة في القربي﴾.

٣ - استرخي.

٤ - ج ٦ ص ١٣.

٥ - جـ ٥ ص٥، ورواه مسلم جـ ١٥ ص ١٥٥، وفيه: أن امرأة سألت رسول الله عَلَيْتُهُ شيئاً.
 ورواه الترمذي جـ ٥ ص ٢٧٧ رقم ٣٧٥٨ وقال صحيح...

فقال له عمر: أنت أحق، فصلى أبو بكر تلك الأيام». (١١)

وفي رواية عنها قالت، قال رسول الله عَلَيْكَ: «مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقلت: يا رسول الله؟ إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس قالت البكاء، فمر عمر فليصل بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله عَلَيْكَة: إنكن لأنتن صواحب يوسف... مروا أبا بكر فليصل للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيراً "(۱). وفي هذا كله ما يدل على كذب ما ادعاه هذا المبتدع عن الوصية بالخلافة.

ولم يكتف ابن سبأ بذلك الادعاء بل خلص منه إلى القول بأن عثمان رضي الله عنه، أخذ الخلافة بغير حق، وأن وصي رسول الله عليه موجود ، وطالب بالنهوض لخلع الخليفة، والتحرك في سبيل ذلك ... داعيا إلى البدء بالطعن على الأمراء، واظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاستالة الناس إلى هذه المبادىء والوصول بالفتنة إلى أقصى غاياتها...

وبهذا الادعاء طعن في الصحابة جميعا، سواء منهم من تولى الخلافة، أو من لم يعترض على الخلفاء، وفتح باب الافتراء عليهم بالكذب والبهتان...

ومن المعلوم أن عدالة الصحابة فوق كل افتراء، وقد وردت الآيات

١ - البخاري جـ ١ ص ١١٥، ومسلم جـ ٤ ص ١٣٧ نووي.

٢ - الموطأ ص ١٢٣ ط. الشعب.

والبخاري ج ١ ص ١١١، ١١٣.

ومسلم ينحوه رقم ۹۰ – ۹۵ .

وأبو الااود ج ٢ ص ٢٦٦ بنحوه عن عبد الله بن زمعة، وفيه أنه دعا عمر إلى الصلاة، فلما سمع النبي عَلَيْ صوته قال: يابى الله ذلك والمسلمين، فبعث إلى ابي بكر فجاء فصلى بالناساس تلك الصلاة بعد أن صلى بهم عمر، ولعلها صلاة أخرى غير التي ذكرت عائشة، ولعلها هي المذكورة في الحديث السابق... وفي هذا الإباء على عمر ما يدل على أهمية ما يشير إليه هذا التقديم. ورواه الترمذي ج ٥ ص ٢٧٥ رقم ٣٧٥٤ عن عائشة وقال حسن صحيح

القرآنية ، والأحاديث النبوية الصحيحة ، تثبت ذلك بأوضح دليل وأقوى حجة: قال تعالى: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعُوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضُوا عنه ، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم﴾(١).

وقال: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ وقال: ﴿فالذين آمنوابه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ﴾ وقال: عن المهاجرين الأولين: ﴿أُولئك هم الصادقون﴾ (٢) وقال عن المفلحون ﴾ وأولئك هم المفلحون) (١٥).

وقال رسول الله عَيَّاتُهُ: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» (1) وقال: «النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون »(٧) وقال عَيْسَةُ: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحد كم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه...» (٨) وقال: «أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وبأبنائهم من بعدهم، إلا تفعلوه لا يقبل منكم صرف ولا عدل »(١).

وقال: « الله الله في اصحابي، لا تتخذوهم غرضاً بعدي، فمن أحبهم فبحبي

١ - التوبة: ١٠٠٠.

۲ - الفتح: ۱۸

٣ - الأعراف: ١٥٧.

٤ - الحشر: ٨.

٥ - الحشر: ٩.

٩ - البخاري جـ ٥ ص ٣، مسلم جـ ١٦ ص ٨٦ شرح النووي، وابو داود جـ ٢ ص ٢٦٥ ساعاتي،
 ورواه أحمد وأبو يعلي برجال الصحيح. مجمع الزوائد جـ ١٠ ص ١٩.

٧ - مسلم جـ ١٦ ص ٨٣ والأمنة: الأمان من البدع والفتن والحروب وشتى ألوان الفساد.

٨ - أبو داود ج ٢ ص ٢٦٦، والترمذي ج ٥ ص ٣٥٧ وقال حسن صحيح، وأحمد بسند رجاله
 رجال الصحيح، مجمع الزوائد: ج ١٠٠ ص ١٥٠.

٩ - رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه ورجاله ثقات... مجمع الزوائد ج ١٠ ص ١٠٠.

أحبهم، ومن أبغضهم فَببُغضي أبغضهم، ومن آداهم فقد آداني، ومن آداني فقد اذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه... "(١).

ومن المعلوم أن خلافة عثمان - رضي الله عنه - جاءت عن طريق طبعي، أقره أولو الأمر، وارتضاه كل المسلمين، ولم يثر ضده أي اعتراض... روى البخاري بسنده من حديث عمرو بن ميمون في قصة وفاة عمر بن الخطاب واستخلافه:

فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين، استخلف...

قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله عَلِيْتُ ، وهو عنهم راض.

وفيه: فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط... فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير: قد جعلت أمرك إلى علي.

فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف.

فقال عبد الرحمن: أيكها تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان.

فقال عبد الرحمن: أتجعلونه إلي، والله على أن لا آلوا عن أفضلكم. قالا: نعم.

فأخذ بيد أحدها، فقال: لك قرابة من رسول الله عَيِّكَ ، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمّرتك لتعدلن، ولئن أمّرت عثان لتسمعن، ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثان، فبايعه فبايع له عليّ، وولج أهل الدار فبايعوه »."

أما بيعة الشيخين فلم يكن فيها ما يريب...

١ – الترمذي جـ ٥ ص ٣٥٨ وقال حسن غريب.

۲ - البخاري جـ ۵ ص ۱٦ .

ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن ما جاء به ابن سبأ "بدع ظاهرة البطلان لكل منصف، ولكنها كانت شرارات أشعلت نار الفتنة، ومحوراً تجمع حوله الحانقون والحاسدون والمغامرون. فتواصلت بينهم الرسائل، وتعددت بينهم الكتب وتكونت منهم خلايا في كل قطر، وساروا في طريقهم على حذر، وركزوا على التحريض على ولاة الأمصار، وابراز عيوبهم وتضخيمها، وحمل أعالهم على غير وجهها، وتحميل عثان رضي الله عنه مسئولية كل ما اخترعوه أو ضخموه من عيوب. (٢).

وتسربت ملامح الخطر، ووصل الخبر إلى عثان رضي الله عنه، فأرسل رسلا إلى الأقطار لاستقصاء الأخبار، والتعرف على الحقيقة... فلم يكتشف الرسل ما يريب... ويبدو أن المتآمرين جمدوا نشاطهم، وستروا أحوالهم عن هؤلاء الرسل

١ - راجع في ذلك تاريخ الطبري جـ ٤ ص ٣٤٠.

٣ - ومما يدل على ذلك، ما رواه البخاري - بسنده - عن عثمان بن موهب قال: «جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء قريش.. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر، قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحد ثني ، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم.

قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم.

قال: تعلم انه تغيب عن بيعة الرضوان ولم يشهد؟ قال: نعم.

قال: الله أكبر.

قال ابن عمر: تعال آبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له - يشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿ولقد عفا عنم والله ذو فضل على المؤمنين، ﴾ آل عمران: ١٥٦ -، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله عَيْلِيَّةً وكانت مريضة، فقال له رسول الله عَيْلِيَّةً: إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله عَيْلِيَّةً وسلم عثان؛ وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثان إلى مكة، فقال رسول الله عَيْلِيَّةً بيده اليمنى - أي أشار بها - هذه لعثان، فقال له ابن عمر: أذهب بها الآن معك » ج ٥ ص ٢٩٤، ٢٩٤ رقم ٣٧٩٤ وقال حسن صحيح.

لقد ردد الرجل بعض الدعايات المغرضة المعتمدة على حتى حمل على غير وجهه، وباطل أعطي صورة الحق ليناسب بيئة المدينة، ومركز الخلافة... ولكن ابن عمر رد فريته، ولم يكن كل الناس كابن عمر... ومن هنا نجحت المؤامرة.

فعادوا إلى عثمان رضي الله عنه، يطمئنونه ويحبرونه بأنه ليس في الأمر ما يثير ...

ولم يكتف عثمان رضي الله عنه بذلك، فاستدعى ولاة الأمصار، واستشارهم فيما ينبغي أن يفعل، فأشار عليه معاوية بترك المدينة إلى الشام، فأبى أن يترك جوار رسول الله عَيِّلِيَّة، وأوصى عاله بالناس خيراً، والعمل على قطع مقالات السوء.

ولعب السبئيون لعبة خطيرة تحسسوا بها طريق الهجوم، ومهدوا بها للحركة الخاطفة التي تحقق ما هدفوا إليه، فأرسلوا بعضا منهم من الأمصار المختلفة لمناقشة عثان رضي الله عنه، وسؤاله عها أشيع حوله من أخطاء – وكانت مناقشة عامة ظهر فيها فضل عثان رضى الله عنه، وافتراء هؤلاء المخربين...

ولقد أشار الصحابة - رضوان الله عليهم - بقتل هؤلاء، لاجترائهم، وفتحهم باب الفتنة، بمحاسبتهم الخليفة، والانتقاض على حكمه أو الطعن فيه، بدون تفويض من الجاعة.

ولكن عثمان رضي الله عنه، لسلامة موقفه، وقوة شخصيته، وحرصه على الاقناع والاقتناع، ورغبته في دفع الفتن والأراجيف، أبى إلا أن يناقشهم ويجيبهم عن كل ما سألوا عنه... وتمت المقابلة بمسجد المدينة، فأحاط الصحابة بالسائلين، وكانوا الحكم فيا يدور من نقاش.

قال المتآمرون: أتم الصلاة في السفر، وكانت لا تتم قبله... فقال عثمان رضي الله عنه: إنه أتم الصلاة السفر، لأنه قدم بلداً فيه أهله(١).

وقالوا: حمى حمى ...

١ – قال ابن العربي: وكان تركه القصر اجتهاداً منه، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر، وفعلوا ذلك في منازلهم... فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة، فتركه خوف الدريعة.. مع أن جماعة من العلماء قالوا: إن المسافر مخير بين القصر والإتمام واختلف في ذلك الصحابة... «العواصم: ٧٩ » تحقيق محب الدين الخطيب...

وقيل: لأنه تأهل بمنى، وسمع رسول الله عَلِينَ يقول: « من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم » رواه أحمد، وهو ما اعتمده العلماء... الدين الخالص، لمحمود السبكى جـ ٤ ص ٥٧.

فقال: ما حميت حمى قبلي، ولقد استخلفت، وإني أكثر العرب بعيراً وشاء، فها لي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجي (١).

وقالوا: كان القرآن كتبا فتركتها إلا واحدا.

فقال: القرآن واحد، جاء من عند واحد، وأنا فيا فعلت تابع لمن سبق<sup>(۲)</sup>. وقالوا: رد الحكم وقد سيره رسول الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله ع

فقال: الحكم مكي سيره رسول الله عَلَيْكُ من مكة إلى الطائف، ثم رده، فرسول الله عَلَيْكُ من مكة إلى الطائف، ثم رده،

وقالوا: استعمل الأحداث.

فقال: لم أستعمل إلا مجتمعاً " محتملا مرضياً ، ولقد قيل لرسول الله عليه ، أشد

١ - كان قد قسم ماله بين أهله وأقاربه، وقال ابن العربي: وأما الحمى فكان قديما، فيقال: إن عثان زاد فيه لما زادت الرعية، وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الريادة لزيادة الحاجة، العواصم: ٧٧ - هذا وقد روى الحاكم - بسنده - عن أبي سعيد، مولى أبي أسيد الأنصاري قال: سمع عثان بن عثان رضي الله عنه، أن وفد مصر قد أقبلوا، فاستقبلهم، فلما سمعوا به أقبلوا نحوه.. قال: وكره أن يقدموا عليه المدينة.. قال: فأتوه فقالوا له: أدع وافتتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس السابعة... فقرأها حتى أتى هذه الآية: ﴿قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفتري؟ لكم أم على الله تفتري؟ فقالوا له: قف أرأيت ما حيت من الحمى؛ الله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال: المحدة، ذلك في كذا وكذا، فأما الحمى فإن عمر حمى الحمى قبلي الإبل الصدقة، فلما وليت وزادت إبل الصدقة زدت في الحمى لما زاد في الصدقة، (المستدرك جـ ٣ ص ٣٣٩) وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي، والحمى: الأرض العامة للمسلمين المرصدة للمصلحة العامة.

قال ابن العربي؛ وأما جمع القرآن، فتلك حسنته العظمى، وإن كان وجدها كاملة، لكنه أظهرها،
 ورد الناس إليها وحسم مادة الخلاف فيها، وكان نفوذ وعد الله مجفظ القرآن على يديه.

٣ - قال ابن العربي؛ وقال علماؤنا في جوابه، قد كان أذن له فيه رسول الله عَلَيْكَ، وقال - أي عثان - لأبي بكر وعمر، فقالا له؛ إن كان معك شهيد رددناه فلما ولى قضى في رده، وما كان عثان ليصل مهجور رسول الله عَلَيْكَ، ولو كان أباه، ولا لينقض حكمه قال ابن تيمية: وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح، ولا لها إسناد بعرف به أمرها - هامش العواصم من القواصم ص ٧٨. أقول: ولكن رد عثان رضى الله عنه عليهم بذلك، وعدم إنكاره لها أصلا؛ يجعل لها أساساً مقبولا.

٤ - أي جامعا لشروط الولاية.

ما قيل لي في استعاله أسلمة (١).

وقالوا: أعطى ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه.

فقال: إني إنما نفلته - أي أعطيته من المعنم - خس ما أفاء الله عليه من الحمس فكان مائة ألف.. وقد أنفذ أبو بكر وعمر - رضي الله عنها - مثل ذلك، فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك، فرددته عليهم، وليس ذاك لهم..

وقالوا: يحب أهل بيته ويعطيهم.

فقال: أما حي فإنه لم يمل معهم على جور، بل أحمل الحقوق عليهم (١) وأما إعطاؤهم فإني أعطيهم من مالي، ولا أستغل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس، ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة - أي المرغوبة - من صلب مالي أزمان رسول الله علي أي بكر وعمر، رضي الله عنها، وأنا يومئذ شحيح حريص، أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي - أي صرت أكبرهم سنا - وفني عمري، وود عت الذي لي في أهلي، قال الملحدون ما قالوا.. وإني والله ما حملت على مصر من الأمصار فضلا (١)، فيجوز ذلك لمن قاله.. ولقد رددته عليهم، وما قدم على من الأخاس، ولا يحل لي منها شيء، وما آكل إلا من مالي.

قال عثان كل ذلك ، وأشهد الصحابة على كل جواب من أجوبته ، فأقروه على كل ما قاله ، وما كادت تنتهي المناقشة حتى امتلأت قلوب الحاضرين بالغيظ على المرجفين ، وأبوا إلا قتل هذا الوفد – باعتباره المظهر الحي ، والتجسيد الواقعي للمتآمرين في الخفاء (1). ولكن عثان رضي الله عنه حماهم ، ومكنهم من

١ - روى البخاري - بسنده - عن عبد الله بن عمر قال: «استعمل النبي عَلِي الله أسامة، فقالوا فيه، فقال النبي عَلِي الله أنكم قلم في أسامة، وإنه أحب الناس إلي - وفي رواية: إن تطعنوا في إمارته؛ فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله إن كان لخليقا للامارة؛ وإن كان لمن أحب الناس إلى؛ وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده = البخاري جـ ٥ ص ٢٠، جـ ٥ ص ١١٦، وجـ ٦ ص ١٤٠.

ورواه الترمذي جـ ٥ ص ٣٤١ وقال: حسن صحيح.

۲ - راجع جلد الوليد ص ٤٧.

۳ – زیادة.

<sup>-</sup> راجع تاريخ الطبري جـ ١ ص ٣٤٦ - ٣٤٨.

الرجوع إلى أقطارهم، لعلهم يحملون عنه رسالة الحق، فتنطفىء الفتنة، وتسكن الهواجس...

ولكن المتآمرين استفادوا من هذه المناقشة.. وعلموا أن المحاولة بالتشويش والارجاف غير مؤثرة.. وأن الزمن في غير صالحهم.. وكلما مرت الأيام زاد الحق انتشاراً وزاد باطلهم وضوحاً.. فعزموا على اللجوء إلى القوة الحذرة وإشعال الفتنة في أسرع وقت، وخرجوا من الأقطار كحجاج، وفاجئوا الصحابة بالمدينة، فحاصروهم وهددوا كل من يحمل السلاح، وأعلنوا أنهم سيناقشون عثان رضي الله عنه، وسيخبرونه بين تنفيذ ما يريدون أو خلعه..

وناظرهم علي فتمكن من ردهم.. وإقناعهم بالعودة إلى بلادهم.. ولكنهم ما لبثوا أن عادوا بعد أن تظاهروا بالرجوع إلى بلادهم متعللين باكتشاف كتب<sup>(۱)</sup> من الخليفة إلى أمراء الأقطار تدعو إلى القضاء عليهم.. وتبرأ عثمان مما نسبوه إليه من هذه الكتب.. وناظرهم محمد بن مسلمة فتظاهروا بالرجوع ولكنهم ما لبثوا أن عادوا..

واستمر الحصار أكثر من شهر، ثم هاجموه على حين غرة فقتلوه.. وما كان أحد من الصحابة يظن أن الأمر يصل إلى أكثر من إجباره على التخلي عن

١ - كانت كتباً مزيفة للتملل بها في الرجوع، وروى ابن كثير في تاريخه عن عائشة بإسناد صحيح إليها قالت حين قتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قتلتموه، وفي رواية ثم قربتموه ثم ذبحتموه كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق: هذا عملك أنت كتبت إلى الناس تأمريهم أن يخرجوا إليه. نقالت: لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم إسوداء إفي بيضاء حتى جلست مجلسي هذا، قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها.

وعلق ابن كثير على هذا بقوله: وفي هذا وأمثاله ما يدل على أن الخوارج قبحهم الله زوروا كتباً على السان الصحابة إلى الآفاق يحرضونهم فيها على قتل عثان. البداية والنهاية جـ ٧ ص ١٩٣٠.

الحلافة أو على مطاوعتهم في بعض الأمور التي تتصل بتنظيم الحكم<sup>(۱)</sup>.. وكانوا حريصين على حراسته وحمايته.. وما كان أحد يدري أن المؤامرة مبينة وأن الانتظار والمناقشات كانت إخفاء لخطة، وتحيناً لفرصة.. وأن الهجوم على دار الخلافة سيكون عنيفاً ومباغتاً.. ولقد قاتل عنه من كان في حراسته؛ قاتل عنه أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وزيد بن ثابت، والحسن بن علي، وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وقتل بعض الناس في الدفاع عنه داخل البيوت.

وتحقق للمتآمرين ما أرادوا.. وتمكنوا بقتل عثان رضي الله عنه من تفتيت وحدة المسلمين.. وتحويل الانطلاقة الرائعة للفتح الإسلامي في وحدة متاسكة ضد الأعداء إلى انتكاسة مخيفة، وتراجع سريع، للاقتتال بين المسلمين.. فاختلط الحق بالباطل، وتعسر الوصول إلى الحق وسط هذا الظلام الخيف..

ولم يضيع القتلة الفرصة، لقد أصروا على اختيار على رضي الله عنه للخلافة، وألحوا عليه حتى اضطروه بمختلف الوسائل – ومنها تحميله مسئولية تفرق المسلمين وانتشار الفتن والاضطراب – إلى القبول، ولم يكن اختيارهم له صادرا عن حب وولاء أو عن رغبة في إصلاح حال المسلمين.

لقد كان صادراً عن رغبة في ستر نياتهم القبيحة، وإيهام المجتمع أنهم قصدوا بما فعلوه النفع العام، والإصلاح الحقيقي دون أهداف خاصة أو أغراض خفية، ومن العجيب أن هؤلاء الخوارج الذين قتلوا عثان رضي الله عنه، هم الذين

١ - قال ابن كثير: ثبت تبرؤ علي من دم عثان أو التحريض عليه، من طرق تفيد القطع عند كثير من أئة الحديث (البداية والنهاية جد ٧ ص ١٩٣).

وروى الحاكم بسنده عن قيس بن عباد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثان، وأنكرت نفسي، وجاؤوني للبيعة، فقلت: والله إني لأستحي من الله أن أبايع نوماً قتلوا رجلا قال له رسول الله علي الأستحي بمن الله أن أبايع وعثان قتيل على الأرض لم يدفن بعد، فانصر فوا. فلها دفن رجع الناس فسألوني في البيعة، فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه. ثم جاءت عزية فبايعت، فلقد قالوا: يا أمير المؤمنين، فكانما سدع قلي، وقلت: اللهم خذ مني لعثان حتى ترضى. قال الحاكم صحيح على شرطها. وأقره الذهبي ج ٣ ص ٩٥ - ١٠٣٠

أصروا على اختيار على رضي الله عنه للخلافة، وهم الذين أجبروه على قبول التحكيم، وقد أوشك على جمع كلمة المسلمين بالانتصار على جيش معاوية، ثم خرجوا عليه بسبب قبوله هذا التحكيم، مما يدل على أن كل تصرفاتهم لم تكن تنبع إلا عن رغبة ماكرة في إفساد نظام المسلمين.

وما أن قتل عثان رضي الله عنه، حتى ابتدأ ظهور الفرق، وتعددت طوائف المسلمين، وأسفر كل من الإلحاد والابتداع عن وجهه القبيح.. فظهرت الخوارج بعد أن كانوا متسترين في صفوف المسلمين، وفارقوا الجماعة، وشذوا بما اشتهر عنهم من آراء، أهمها تكفير المسلمين لأنهم في نظرهم مخالفون للقرآن..

وظهرت الشيعة تحمل الآراء الخاصة فيا يتصل بعصمة الأئمة، والقول بالوصية وعير ذلك.

وفي آخر عهد الصحابة حدثت بدعة القدرية. الذين قالوا: لا قدر، وأن الأمر أنف وظنوا أن القدر ينافي الشرع فنفوا القدر..

وظهر بعض الناس. الذين يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية، وأن الاعتقاد يكفى صاحبه العمل – وعرفوا بالمرجئة.

وقد تحدث علماء الكلام عن هذه الفرق بالتفصيل، ونكتفي هنا بأن نذكر عن ابن تيمية في هذا الموضوع ما خلاصته:

«كان مقتل عثان رضي الله عنه أول افتراق المسلمين وابتداعهم.. حيث أنكر الخوارج التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله وفارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماءهم، وقتلوا ابن خباب.

« وأصل مذهبهم تعظيم القرآن وطلب اتباعه، لكنهم خرجوا على السنة والجاعة - فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون مخالفتها للقرآن، كالرجم ونصاب السرقة. ويجوزون على النبي عَيَّاتُهُ أن يكون ظالما، فلا ينفذون حكمه أو حكم أحد من الأئمة ويكفرون عثان وعلياً ومن والاهما لحكمها - في نظرهم - بغير ما أنزل الله، حيث خالفوا القرآن، وكل من خالف ظاهر القرآن يكفر..

«وظهر بإزائهم الشيعة فقالوا بعصمة الأئمة وعلمهم بكل شيء ، وأوجبوا الرجوع إليهم في جميع ما جاء به الرسل ، فلا يأخذون إلا بقول من ظنوه معصوماً ، ولا يرجعون إلى كتاب ولا سنة ..

«ثم حدث في آخر عهد الصحابة بدعة القدرية، فكانت الخوارج تتكلم في حكم الله الشرعي: أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وحكم من وافق ذلك ومن خالفه، ومن يكون مؤمناً ومن يكون كافراً، فخاضوا في حكم الله أي شرعه بالباطل..

«وأما القدرية فخاضوا في قدرة بالباطل وانقسموا فريقين:

فريق يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه أو ينفي بعضه، فينفي قدره ومشيئته. وفريق يغلب القدر فينفي الشرع في الباطن أو ينفي حقيقته، ويقول: لا فرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه، أو بين الأولياء والأعداء، فينفي حكمة الله ومشيئته »(١).

وتفرع من ذلك ما تفرع من البدع والفرق، مما تكفل ببحثه علماء الكلام والمؤلفون في الفرق..

وسنذكر ملامح عن أشهر مشاهير المبتدعة، استكمالا لتصوير الموضوع..

۱ - مجموع فتاوی ابن تیمیة ج ۱۳ ص ۲۰۸ - ۲۱۳.

## عبد الله بن سبأ

تحدثنا عن عبد الله بن سبأ في معرض الحديث عن بذور الفتن في عهد عثان رضي الله عنه، معتمدين في ذلك على ما ذكره الطبري عن دوره الخطير في تلك الفتنة، وكنا نود الاقتصار على ذلك لولا ما وجدناه من محاولات من بعض علماء الشيعة في العصر الحديث لطمس شخصيته، أو إنكار وجوده، أو القول بأنه كان إطارا منفراً لشخصية إسلامية كرية هي شخصية عار بن ياسررضي الله عنه.

فالدكتور كامل مصطفى الشيبي، ينقل ما ذكره الطبري عن إسلام ابن سبأ، وكيف اندس بين المسلمين ونشر بدعه الشنيعة، ثم ينكر وجود فرقة السبئية بين الشيعة، ويقول بأنها مجرد اختلاق، وأن السبئية هم أصحاب حجر بن عدي الذين كانوا يسبون عثان رضي الله عنه.

ويستدل على ذلك بما ذكره المنقري والدينوري من أن حجر بن عدي وعمران بن الحمق، كانا يظهران شتم معاوية، وأن علياً كان يقول لهما: كرهت لكم أن تكونوا شتامين.

ثم يقول: فيحتمل أن تكون السبئية عقيدة سياسية تزعمها حجر بن عدي، وقد حضر وقعة صفين مع عار بن ياسر - وكان أكثر زملائه يمانيين أي سبائيين - ويخلص من ذلك إلى قوله: وبهذا تكون السبئية هي الحجرية (۱۱)، وتكون أفكارها أفكار ابن سبأ الذي هو عار بن ياسر، وكان اليانيون أغلب سكان الكوفة... ويستدل الدكتور الشيبي على أن عاراً هو ابن سبأ يا يأتي:

١ - كان ابن سبأ يُعرف بابن السوداء ، وكان عبار يكنى بذلك أيضاً.

١ - نسبة إلى حجر بن عدي من فضلاء الصحابة، قدم مع أخيه على النبي عَلَيْكُم وشهد القادسية، وكان من أبرز أصحاب على رضي الله عنه، ومن المنكرين على زياد والى معاوية على العراق، فأرسله مع من تابعه إلى معاوية فقتلهم وأنكرت عائشة وابن عمر وكثير من الصحابة قتله، راجع أسد الغابة ج ٢ ص ٤٥٧ ط الجمعية التعاونية للطبع والنشر.

- ٢ كان عار من أب ياني، ومعنى ذلك أنه كان من أبناء سبأ.
- ٣ كان عهار شديد الحب لعلي رضي الله عنه ومحرِّضاً على بيعته.
- ٤ ذهب عهار إلى مصر أيام عثان وحرض الناس فضج الوالي منه.
- ٥ ينسب إلى ابن سبأ قوله: إن عثان أخذ الخلافة بغير حق وأن صاحبها
   الشرعى هو على بن أبى طالب، وقال عار مثله.
- ٦ ويعزى إلى ابن سبأ أنه هو الذي عرقل مساعي الصلح بين علي وعائشة
   إبان معركة البصرة، وكان لعار موقف في نصرة على شبيه بذلك.
- ان الطبري في تطرقه إلى ذكر حرب الجمل قد عرض لأنصار علي فيها...
   وكان إذا عدهم وذكر اسم عهار في جملتهم أغفل ذكر ابن السوداء، وإذا ذكر اسم
   ابن السوداء تحامى ذكر عهار مما يرجح أنهها شخص واحد...(١)

وقد تأثر بهذا القول الدكتور على سامي النشار فقال: ومن المحتمل أن تكون شخصية عبد الله سبأ شخصية موضوعة ، أو أنها رمزت إلى شخصية ابن ياسر كها فعل الأمويون بكلمة أبي تراب والترابيين<sup>(٢)</sup> ، ومن المحتمل أن يكون عبد الله بن سبأ هو مجرد تغليف لاسم عهار بن ياسر ، لاتهام زياد بن أبيه حجراً بن عدي وأصحابه بالسبائيين في رسالته إلى معاوية ، وليس من المعقول قطعاً أن يكون حجر بن عدي من أتباع يهودي وهو الصحابي الكبير<sup>(٢)</sup>.

وإذا كان هذا اتجاه الدكتور الشيبي ومن وافقه، فإن مرتضى العسكري في كتابه عبد الله بن سبأ قد أنكر وجود عبد الله بن سبأ مطلقا، ونسب اختراع قصته إلى سيف بن عمر التميمي الذي روى عنه الطبري وتابعه غيره في الرواية عنه، حيث اقتصرت الروايات التي تحدثت عن عبد الله بن سبأ والسبئية –

١ - راجع؛ الصلة بين التصوف والتشيع ص ٤٠ - ٤٤، ٨٩ - ١٩ رسالة دكتوراه تأليف؛ كامل مصطفى الشيع. وقد نقل بعض هذه الأدلة عن الدكتور الشيعى على الوردي.

عيل: كانوا يخدعون أهل الشام بقولهم إن أعداء كم أبو تراب وأتباعه ويتحامون ذكر على ومن
 معه من الصحابة، وهذا القول ضعيف لأن الصلة كانت متوافرة بين الجيشين في أثناء الراحة من القتال.
 ب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام جـ ٢ ص ٢٨.

على سيف هذا، وقد نقده كثير من العلماء بأنه متروك أو حديثه منكر أو ضعيف أو ما إلى ذلك (١).

ولقد تعجبت كثيراً من هذا الموقف المثير الذي ينكر شخصية اشتهر أمرها وذاع صيتها، وبقيت آثارها السيئة إلى الآن. ويدعي أنها مختلقة من أساسها، أو أن ذكرها إنما هو مكيدة مدبرة، وليس له أساس من الحقيقة...

ذلك لأنه من المعقول: أن يكذب راوٍ في خبر يتصل بموقف شخص معين أو فئة معينة، أما أن يحتلق فرقة ويجعل لها من الأثر ما يذيع وينتشر ويتكرر في عدة مناسبات وحوادث، ثم لا يجد من ينتقده أو يرد عليه مدة تزيد على ألف من السنين حتى يكتشف خبراء البحث المحدثون هذا الزيف والاختلاق، فأمر مستعد...

على أن سيف بن عمر هذا يقول عنه الذهبي - وقد نقل من أقوال العلماء عنه ما احتج به من انتقده - «كان أخبارياً عارفاً "»، ومن المعلوم أن الأخبار التاريخية يتسامح فيها بما لا يتسامح فيه فيما يتصل بنقل السنة، وغاية ما يمكن أن يفيده الحكم عليه بالضعف التشكك في صحة خبر ذكره عن شخص ما، أما أن يختلق شخصية معينة ويرسم أصول فرقة، فذلك أمر غير مرجح...

وهذا كله على فرض أنه لم يرد عن غيره ما يؤيد روايته، ولكن الواقع أن أخباراً صادقة وردت عن غير طريق سيف هذا تحدثت عن ابن سبأ، وكشفت بعض ألوان البدع التي أحدثها في الإسلام...

فأبو الحسين الملطي يقول عن السبئية: وهم أصحاب عبد الله بن سبأ، قالوا لعلي عليه السلام: أنت أنت، قال: ومن أنا؟ قالوا: الخالق البارى... فاستتابهم فلم يرجعوا، فأوقد لهم نارا ضخمة وأحرقهم، وقال مرتجزا:

لل رأيت الأمر أمراً منكراً أجَّجت ناري ودعوت قسبراً (١٦)

١ - عبد الله بن سبأ جد ٤ ص ٢٥ لمرتضى المسكري.

٢ - ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٢٥٥.

٣ - التنبيه والرد ص ١٨.

والشهرستاني يقول: السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ الذي قال لعلي كرم الله وجهه: أنت أنت ... يعني: أنت الإله ... فنفاه إلى المدائن ... زعموا أنه كان يهوديا فأسلم، وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي الله عنه ... ومنه انشعبت أصناف الغلاة، زعم أن علياً حي لم يمت فقيه الجزء الإلمي ولا بجوز أن يستولى عليه، وهو الذي يجيء في السحاب، والرعد صوته، والبرق تبسمه، وأنه ينزل إلى الأرض بعد ذلك فيملؤها عدلا كما ملئت جورا ... وإنما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقال علي رضي الله عنه، واجتمعت عليه جماعة، وهم أول فرقة قالت: بالتوقف والغيبة والرجعة، وقالت بتناسخ الجزء الإلمي في وهم أول فرقة قالت: بالتوقف والغيبة والرجعة، وقالت بتناسخ الجزء الإلمي في الأثمة بعد علي رضي الله عنه () ونلاحظ أن الشهرستاني خالف الملطي في تحريق ابن سبا ،حيث ذكراً نه عاش بعد موت علي رضي الله عنه الموت ، مستمداً أغلبها من ضلال أهل الأديان من غير المسلمين، وهو اختلاف لا يؤثر في الحكم بوجود شخصية مبتدعة تسمى بعبد الله ابن سبأ.

وقد امتنع الذهبي عن الجزم بأنه بمن حرقهم علي رضي الله عنه فقال: عبد الله بن سبأ - من غلاة الزنادقة - ضال مضل ... أحسب أن علياً حرقه بالنار (۲).

أما ابن كثير في تاريخه فقد قدم لقطات مضيئة فيما يتصل بموقف ابن سبأ في موقعة الجمل نستبين منها أنه شخصية مخالفة تمام المخالفة لعمار بن ياسر رضي الله عنه، ومن هذه اللقطات: قال ابن كثير:

«لما قال علي إني مرتحل غداً ولا يتبعني أحد عمن اشترك في قتل عثان، اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأشتر النخعي، وعبد الله بن سبأ وغيرهم، في ألفين وخسمائة ليس بينهم صحابي، فأشار الأشتر بخلع علي إذا اصطلح ... فقال ابن السوداء: بئس ما رأيت، لو قتلنا، فالزبير وطلحة في خسة آلاف ونحن

١ - الملل والنحل جـ ١ ص ١٥٥.

٢ - ميزان الاعتدال.

ألفان وخمائة ... فقال غلاب بن الهيثم: دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلق ببعض البلاد فنمتنع بها ... فقال ابن السوداء: بئس ما قلت، إذا والله يتخطفكم الناس .. ثم قال ابن السوداء:

يا قوم: إن عيركم في خلطة الناس، فإذا التقى الناس فأنشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا تدعوهم يجتمعون، فمن أنتم معه لا يجد بداً من أن يمتنع، ويشغل الله طلحة والزبير ومن معها عا يجبون ويأتيهم ما يكرهون »(١)

ونلمح من هذه اللقطة مدى ما كان لابن سبأ من تأثير في مجال التآمر السري بين من اشتركوا في مقتل عثمان رضي الله عنه ودبروا الفتنة ، وكانوا سبب القتال بين المسلمين . . .

وفي لقطة أخرى نرى لابن سبأ دوره، وللصحابي الجليل عبار بن ياسر دوره الذي يختلف عن دور ابن سبأ كل الاختلاف، يقول ابن كثير:

« وكان ابن السوداء وأتباعه بين يدي الجيش يقتلون من قدروا عليه من أهل البصرة لا يتوقفون في أحد، فلم رأوا كعب بن سوار رافعا المصحف رشقوه بنبالهم رشقة رجل واحد... واستغاثت عائشة منهم فطردهم الناس حتى وصلت الحملة إلى المكان الذي فيه عليّ... وكان عار عمره تسعون سنة، فبارز ابن يثربي وقطع رجليه وأخذه أسيراً » (٢).

ويتحدث ابن كثير عن موقف عار رضي الله عنه من عائشة رضي الله عنها في هذه الموقعة فيقول: «كان عار والحسن يدعوان الناس للنفير مع أمير المؤمنين علياً... وسمع عار رجلا يسب عائشة رضي الله عنها فقال: اسكت مقبوحاً منبوحاً... والله إنها لزوجة رسول الله عَيْقَ في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أو إياها »(٣).

١ - البداية والنهاية ج ٧ ص ٢٣٨.

٢ - ج ٧ ص ٢٤٢ البداية والنهاية.

٣ - ج ٧ ص ٣٣٦ ورواه البخاري ج ٩ ص ٤٧ وفيه: قام عبار على منبر الكوفة، فذكر عائشة
 وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيك علي في الدنيا والآخرة ولكنها بما ابتليم.

وهو موقف مشرف من عار رضي الله عنه ، لا يمكن لأي إنسان - كائنا من كان - أن ينسبه إلى ابن سبأ رأس الفتنة وناشر الضلال...

وقد أورد ابن حجر في ترجمة ابن سبأ من كتابه لسان الميزان<sup>(١)</sup> عدة أسانيد - توضِح بما لا مجال فيه للشك أن لما إروي عن سيف بن عمر - بسنده - حول ابن سبأ أصلا، وأنه شخصية حقيقية لا وهمية فقال:

« قال ابن عساكر في تاريخه: عبد الله بن سبأ ... كان أصله من اليمن ، وكان يهودياً فأظهر الإسلام ، وطاف ببلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر ، ودخل دمشق لذلك ... ثم أخرج من طريق سيف بن عمر التميمي في الفتوح له قصة طويلة لا يصح إسنادها » ثم قال:

«حدثنا عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب قال: قال علي رضي الله عنه: «مالي ولهذا الخبيث الأسود - يعني عبد الله بن سبأ - كان يقع في أبي بكر وعمر رضي الله عنها »... ولا يستطيع شيعي أن يقول عن عهار - رضي الله عنه - إنه كان يقع في أبي بكر وعمر رضي الله عنها »...

وعن الشعبي قال: أول من كذب عبد الله بن سبأ.

وعن أبي الجلاس: سمعت عليا يقول لعبد الله بن سبأ: ويلك ... والله ما أفضى إلى بشيء كتمه أحداً من الناس، ولقد سمعته يقول: إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا، وإنك لأحدهم (٢٠).

وعن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي في أمارته فقال: إنني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر (٣) ، يرون أنك تضمر لهما مثل ذلك ... منهم: عبد الله بن سبأ – وكان عبد الله أول من أظهر ذلك ، فقال علي : مالي ولهذا الخبيث الأسود ، ثم قال: معاذ الله أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل ، ثم

۱ - ج ۳ ص ۲۸۹،

٢ - صححاً الحديث من مجمع الزوائد، جـ ٧ ص ٢٣٣ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.

٣ – أي بالسوء .

أرسل إلى عبد الله بن سبأ، فسيره إلى المدائن وقال: لا يساكنني في بلدة أبدا... ثم نهض إلى المنبر حتى اجتمع الناس... فذكر القصة في ثنائه عليها بطولها... وفي آخرها قال: ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليها إلا جلدته حد المفتري..

وهذه الأخبار الصحيحة ليست مما روى سيف بن عمر ، وكلها تدل على اسوء نية ابن سبأ ، وعلى ابتداعه وافترائه ، وعلى أن لما لم يصح إسناده عنه أصلا يؤيد ما ذكر فيه عنه . . . وسواء أنفاه على رضي الله عنه أم حرقه ، فإنه كان رأسا من رؤوس الابتداع في العقيدة والأخلاق ، والنظام السياسي للأمة . .

ولعل مما يرجح القول بأن علياً - رضي الله عنه - قد حرقه، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده، عن عكرمة قال: أتى علي - رضي الله عنه - بزنادقة، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أخرقهم لنهي رسول عَلَيْكُم، ولقتلتهم لقول رسول الله عَلَيْكُم: «من بدل دينه فاقتلوه»..

قال ابو المظفر الاسفرايني: هم (۱) طائفة من الروافض تدعى السبائية ادّعوا أن علياً إله، وكان رئيسهم عبد الله بن سبأ، وكان أصله يهودياً »(۲).

وعلق ابن حجر على هذا القول بقوله: وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص، من طريق عبد الله بن شريك العامري، عن أبيه قال:

قيل لعلي: إن هنا قوماً على باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم، فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟... قالوا: أنت ربنا وخالقنا..

أي الزنادقة، والزنديق هو المبطن للكفر المظهر للاسلام كالمنافق، او من لا دين له، وكل ذلك ينطبق على ابن سباً.

٢ - الكرماني على البخاري ج ٢٣ ص ١٤ ... والحديث رواه البخاري أيضاً في صحيحه ج ٤ ص
 ٤٩ وأبو داود ج ٤ ص ١٠٢، والنسائي ج ٧ ص ١٠٥، وفيه: انهم ارتدوا عن الإسلام. وفي رواية انهم كانوا ناساً من الزط يعبدون وثناً... ورواه الترمذي ج ٢ ص ١٠٥ وقال: حسن صحيح، وحديث (من بدل دينه فاقتلوه) رواه ابن ماجه ج ٢ ص ٨٤٨، ومالك في الموطأ ص ٤٥٨ شعب، وأحد ج ١٦ ص ٨٤٨ ساعاتي.

فقال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كها تأكلون وأشرب كها تشربون: إن أطعت الله أثابني إن شاء، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا، فأبوا.

فلم كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال: أدخلهم، فقالوا كذلك...

فلما كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك فقال: يا قنبر: ائتني بفعلة معهم مرورهم (۱)، فخذ لهم (۳) أخدوداً بين المسجد والقصر، وقال: احفروا فأبعدوا في الأرض، وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود. وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا، فقذف بهم فيها، حتى إذ احترقوا قال:

إني إذا رأيست أمراً منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا وهذا سند حسن، وما ذكره ابن حجر هنا هو ما سبق أن ذكره الملطي باختصار وجزم فيه بوجود ابن سبأ على رأس من حرقهم عليّ.

ولعل السبب في عدم جزم ابن حجر بأن ابن سبأ كان فيمن حرقهم علي، ما روي من أن علياً نفاه إلى المدائن، وإن كان نفيه لا يمنع من رجوعه بعد ذلك ومواجهته علياً بما واجهه به.

ولعل من أسباب عدم الجزم بحرقه، ما عرف عنه من تلوّن في الآراء وهروب من الأخطار، وقدرة على التظاهر بالمظهر الملائم لكل الظروف كما هو شأن رؤوس المبتدعة.

ولعله ظن أن علياً سيكتفي بمجرد زجره، أو نفيه، كما فعل معه أول مرة، فوقع في شرطالما سعى إليه، ونشره بين الناس، ولقي جزاء غَيِّهِ.

وعلى أساس ما قدمناه نستطيع الجزم بوجود مبتدع - تظاهر بالتشيع لعلي

١ – جمع مر بكسر المي، وهي المسحاة آلة للحفر يقطع بها الطين ونحوه.

۲ – حفر،

رضي الله عنه - اسمه: عبد الله بن سبأ، وأصله من اليمن، وقد نقلت عنه شناعات لم تعهد عن غيره وقام بنشرها في كثير من الأقطار بكل ما استطاع من حيل.

وليس ببعيد كونه يهودياً اندسَّ على الإسلام، فقد كانت اليمن قبل عهد النبوة مركزاً من مراكز اليهودية، واندس كثير من اليهود فيها على الإسلام، وقد تم اكتشاف بعضهم كابن سبأ وغيره، ولعل من لم يعرف منهم أكثر ممن عرف.

روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي موسى قال:

«أقبلت إلى النبي عَيَّتُ ومعي رجلان من الأشعريين، أحدها عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله عَيِّتُ يستاك، فكلاها سأل... فقال: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس... قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسها، وما شعرت أنها يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت (۱)، فقال عَيِّتُ : لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال أنزل، وإذا رجل عنده موثق... قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهود ... قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات، فأمر به فقتل (۱).

١ - أي انقبضت وانصبت.

٧ - البخاري ج ٩ ص ١٤، ص ٥٤ باختصار.

ورواه ابو داود بأوضح من هذا ج ٤ ص ١٣٦، ١٣٧ وفي رواية: فكلاها سأل العمل، والنبي عَلَيْتُهُ ساكت فقال: ما تقول يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس؟ قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعافي على ما في أنفسها، وما شعرت أنها يطلبان العمل... قال: وكاني انظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، قال: لن نستعمل أو لانستعمل على عملنا من اراده، ولكن اذهب انت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس... فبعثه على اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل، قال: فلم قدم عليه معاذ قال. انزل، والتي له وسادة، وإذا رجل عنده موثق... قال: ما هذا؟ قال: هذا كا يهوديا فاسلم ثم راجع دينه - دين السوء - قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله... قال: اجلس... نضم قال: لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله... قال: اجلس... نضم قال: لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله...

ورواه بثلاث روايات، بعد ذلك.

ورواه السائي جـ ٧ ص ١٠٥.

ورواه احمد جر ١٦ ص ٦٨ الساعاتي.

هذا هو عبد الله بن سبأ... ذكرنا فيا يتعلق به - ما يرد كل شبهة، ويكشف كل تمويه، ونحن نشعر بالأسف لتلك الحاولة الغريبة: محاولة دمج شخصيته الخبيثة في شخصية صحابي جليل من السابقين الأولين هو عبار بن ياسر للتوصل بذلك إلى الطعن في كبار الصحابة ونشر البدع الشنيعة التي روج لها ابن سبأ بما يمكن تأويله، وإنكار ما لا يمكن تأويله منها...

ولعلنا بهذا الكشف الواضح عن شخصيته وعن ملامح بدعته قد رددنا الآراء الباطلة إلى أصلها الفاسد، وتوصلنا إلى بعض أماكن الداء في مجتمعنا الإسلامي منذ عهد الفتنة إلى الآن...

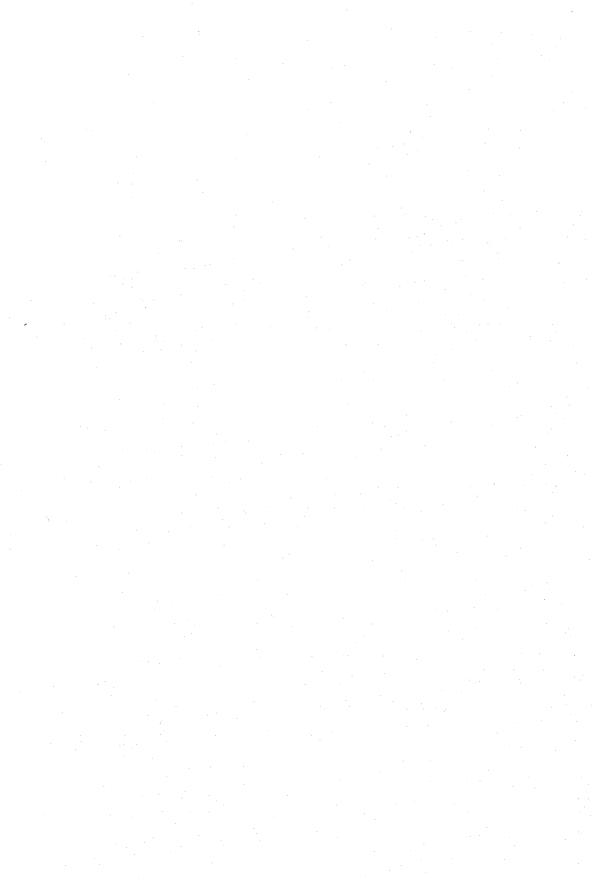

## المحتفظى البياع النيسة وَالتي زيرم إلبوت

من الأمور المسلم بها عند المسلمين: وجوب اتباع الرسول عَلَيْكُ فيما أمر به، وعدم جواز الخروج على ما رسمه من معالم الطريق إلى الله..

ذلك: لأن الأدلة الواضحة الصادقة.. قد قامت على أنه رسول الله، وعلى أنه خاتم الأنبياء (١٠).

وما دام رسولا: فمن الواجب التسليم له وطاعته في كل ما يوجه إليه..

ومع ذلك: فإن الله سبحانه وتعالى.. قد تفضل بتنبيهنا إلى ما يجب نحوه على من الطاعة والاتباع، ومن التبجيل والتوقير والاحترام، ومن التسليم له

<sup>(</sup>۱) الأدلة على ذلك كثيرة: من أشهرها التحدي بسورة من القرآن، فضلا عن عشر سور، فضلا عن القرآن كله.. وما ورد من معجزاته الظاهرة، ومواقفه الإيمانية الخالدة، وإخباره عن كثير من الغيوب فيا يتعلق بالمستقبل وتصديق الواقع له، وإخباره عن كثير من الغيوب التي بادت آثارها وانقطعت أخبارها كما كانت في الواقع.. وموافقة ما جاء به لفطرة الناس. راجع علامات النبوة في الإسلام: البخاري ج 2 ص ١٥٦ - ٢٥٨، ومجمع الزوائد ج ٨ ص ٢٥١ - ٢٥٨، ومجمع الزوائد ج ٨ ص ٢٥١ - ٢٥٨، ومجمع الزوائد

دون اعتراض، وعدم الخروج على توجيهاته بأي حال..

يقول تعالى:

﴿ورحمتي وسعت كل شيء ، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ، فالذين آمنوا به وَعَرَّرُوه (١) ونصروه ، واتبعوا النور الذي أُنزل معه ، أولئك هم المفلحون (١).

وفي هاتين الآيتين: نرى أن الله سبحانه وتعالى يشترط لحصول رضاه وتفضله بالثواب والرحمة في الدنيا والآخرة اتباع الرسول عَيْنِكُم ، وتعزيره ومناصرته ، ولا يكتفي - لحصول ذلك - بمجرد الأيمان دون أن يكون مصحوبا بهذا الاتباع والاحترام.

وفي آيات كثيرة، يربط الله تعالى بين طاعته سبحانه وطاعة الرسول عَيَالَتُهُ، ويجعلها شيئاً واحداً، فيجعل الأمر بطاعة الرسول عَيَالِتُهُ مندرجاً في الأمر بطاعته، ليبين أن طاعته سبحانه لا تتحقق إلا بطاعة الرسول عَيَالَتُهُ، إذ أن طاعة الرسول دون طاعة الله أمر غير مقبول، ونلمح ذلك في الآيات القرآنية الآتية:

١ – قوله تعالى: ﴿قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يجب الكافرين﴾ (٣).

٣ – وقوله: ﴿وَأَطْيَعُوا اللهِ وَالرَّسُولُ لَعْلَكُمْ تَرْجُونَ﴾ (١)

٣ − وقوله: ﴿ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار

<sup>(</sup>١) عزروه: نصروه وعظموه وأصل العزر المنع أي منعوه من عدوه.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٥٦ - ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٣٠.

خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم﴾<sup>(١)</sup>.

٤ - وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا أَطْيَعُوا الله ورسوله، ولا تَوَلَّوْا عنه وأنتم تسمعونَ ﴿ (٢).

٥ - وقوله: ﴿ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله وَيَتَّقْهِ فأولئك هم الله وَيَتَّقْهِ فأولئك هم الفائز ون﴾ (٣).

٦ - قوله: ﴿ وَمِن يَطِعُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَقَدَ فَازَ فَوَزَأً عَظَيًّا ﴾ (١).

وفي آيات أخرى من القرآن يكرر الله سبحانه الأمر بطاعة الرسول عَيَالِيّة، بعد الأمر بطاعة، ليشير بذلك إلى أن طاعة الرسول عَيَالِيّة هدف ينبغي قصده بذاته، بجانب طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن طاعته عَيَالِيّة، لا تقل في أهميتها عن طاعة الله...

## يقول تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللهِ وأَطْيِعُوا الرَّسُولُ وأُولِي الأَمْرِ مَنْكُم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ (٥).

## ويقول:

﴿ قُلُ أَطْيِعُوا اللهِ وأَطْيِعُوا الرسولُ فإن تُولُوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعُوه تهتدوا ﴾ (١٦).

ويأمر الله سبحانه باتباع الرسول عَيْنَ ، ويجعل هذا الاتباع سبيلا إلى نيل حبه، ووسيلة لتحقيق رضاه وحصول غفرانه، فيقول: ﴿قُلُ إِنْ كُنْتُم تَحْبُونَ اللهُ

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٣٢.

<sup>(</sup>۲) الأنفال: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) النور: ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) النور: ٥٤.

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ٧١.

فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم﴾'''.

ويجعل السنة – بمعناها الشامل لكل ما جاء به الرسول عَلَيْكُم من القرآن وغيره – هي مقياس الفعل والترك، وميزان الأخذ والرد، فيقول: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا﴾(٢).

ويحذر الله سبحانه من الإساءة إلى الرسول عَلَيْكَ في حياته، أو الإساءة إلى سنته بعد وفاته، بتقديم غيرها عليها، أو بمخالفتها، أو الخروج على توجيهاتها، فيقول سبحانه:

﴿ يَا أَيُّهَا الذَينَ آمَنُوا لَا أَتُقَدُّمُوا بَينَ يَديَ الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يَا أَيُّهَا الذَينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتُكُمْ فُوقَ صُوتَ النِّي وَلَا تَجْهُرُوا لَهُ بَالْقُولُ كَجْهُرُ بَعْضُكُمُ لَبِعْضُ أَن تَحْبُطُ أَعْبَالُكُمْ وأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (١٦).

ويبين الله سبحانه بعض العواقب الوخيمة لهذه الإساءة في الدنيا والآخرة، فيقول:

﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ﴾ (١٠).

ويجعل الخروج ولو مرة، عن حد الاتباع والتسليم للرسول عَلِيْكُ ضلالاً واضحاً، وإنحرافا لا شك فيه، فيقول:

﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخِيرَة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ﴾ (١٠).

وإذا كانت هذه الآيات تنتظم في سلك (٦) واحد: هو الأمر باتباع الرسول،

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٣١

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ٢،١ وفي الآيتين إشارة إلى ما ينبغي من الأدب مع الرسول ﷺ وسنته.

<sup>(</sup>٤<sup>)</sup> النور: ٩٣.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ١٥٥

<sup>(</sup>٦) أي خيط.

والتحذير من مخالفته في شيء مما جاء به، فإن آيات كثيرة تحدثت عن القرآن بصفة خاصة تبين هدايته، وتوجه إلى اتباعه، وتحذر من مخالفته أو الابتعاد عنه، ومن هذه الآيات قوله تعالى:

﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ﴿ (١).

وقوله: ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء ﴾(٢).

وقوله: ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك لِيدَّبُرُوا آياته وليتذكر أولوا الألباب﴾(٣).

والقرآن: هو القسم الهام من أقسام السنة بمعناها الشامل لكل ما جاء به الرسول عَرِيْكَ ويادة على القرآن، إنما هو بيان للقرآن بالقول، وبيان له بالفعل. قال تعالى:

﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ (١).

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها، من حديث طويل، قالت: «إن خُلُق ني الله عَيِّلِيَّةً كان القرآن »(٥).

وعلى ذلك: فالدعوة إلى القرآن الكريم، والأمر باتباعه وتدبره.. هي في نفس الوقت دعوة إلى السنة بهذا المعنى الشامل.

وإذا كان – ما قدمناه – فيما يختص بالتوجيه القرآني، فإن الأحاديث النبوية قد أعطت توجيهات رائدة فيما يتصل بهذا الجال، ونوعت التعبير عنه زيادة في التأكيد والتوضيح... ومن المكن أن نلمح مظاهر هذا التعبير فيما يأتى:

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٣.

<sup>(</sup>٣) ص: ٢٩

<sup>(</sup>٤) النحل: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) أحمد جـ ٢٢ ص ١٧، مسلم جـ ٦ ص ٢٦، أبو داود جـ ١ ص ١١ ط التازي. والنسائي ج ٣ ص ١٩٩٠، والحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ٦١٣ وصححه وأقره الذهبي.

ان اتباعه صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة ، والابتعاد عن هذا
 الاتباع على أي وجه كان، سبب لدخول النار..

وهذا الاتباع ليس أمراً فوق الطاقة.. إنه بحمد الله ميسور لكل إنسان إذا ما صحح العزم، وحقق الإيمان..... يقول عَيْسَةٍ:

«كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبي »(١).

ويوضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النفور من السنة والابتعاد عنها - رغم ما فيها من النفع المادي والمعنوي في الدنيا والآخرة - بصورة محسوسة واضحة، فيقول:

« والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد (٢٠) على الله كشراد البعير... قالوا: يا رسول الله!... ومن يأبي أن يدخل الجنة؟.

قال: من أطاعى دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي »<sup>(٣)</sup>.

ويعلق ابن حبان على هذا الحديث بقوله:

طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الانقياد لسنته، مع رفض قول كل من قال شيئاً في دين الله عز وجل بخلاف سنته، دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة (١٠)، والخترعات الداحضة (١٠).

٢ - أن دعوته صلى الله عليه وسلم ختمت الدعوات، ورسالته هي الوسيلة

<sup>(</sup>۱) البخاري ج ۱۷ ص ۱۲ « فتح الباري » عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) نفر.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان عن أبي سعيد الخدري جـ ١ صـ ١٥٣، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد
 جـ ١٠ صـ ٨٠ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح..

ورواه الحاكم بنحوه جـ ٤ صـ ٢٤٧ عن أبي هريرة وأبي أمامة وقال: صحيح على شرطها وأقره الذهبي، وأصل حديث أبي هريرة في مسند أحمد رقم ٨٧١٣ تحقيق الأستاذ: أحمد شاكر...

<sup>(</sup>٤) الذاهبة الفانية التي لا أصل لها.

<sup>(</sup>٥) الباطلة.

الوحيدة للنجاة واتباعها أساس القبول عند الله، وأن الابتعاد عنها - على أي حال - تعرض للهلاك، وابتعاد عما يجب على الإنسان نحو نفسه من إصلاح.

يقول صلى الله عليه وسلم:

« إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما ، فقال:

يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء (''). فأطاعه طائفة من قومه فأد لجوا ('') فانطلقوا على مهلهم ('') فنجوا.. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم ('') الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق » ('')..

وعن جابر رضي الله عنه، قال:

« جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان.. فقالوا: إن العين نائمة مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان... فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة (٧)

<sup>(</sup>١) أي اطلبوا النجاة.

<sup>(</sup>٢) ساروا الليل كله.

<sup>(</sup>٣) أي في تؤدة وراحة.

<sup>(</sup>٤) هجم عليهم في الصباح

<sup>(</sup>٥) أهلكهم جميعا أو استأصلهم..

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري ج ٨ ص ٨٦ محتصراً، ج ٩ ص ٧٦ وهو ما ذكرناه، تحقيق الشيخ النواوي
 وآخرين.

ورواه مسلم ج ١٥ ص ٤٨.

والنذير العريان: الذي يخلع ثوبه لينذر به قومه من بعيد..

والحديث يبين أن المبتعد عن السنة يعرض نفسه للهلاك، ولا يضر إلا نفسه.

 <sup>(</sup>٧) المأدبة: بالضم أي الوليمة، وبفتح الدال: الأدب الذي أدب الله به عباده.. وقيل هما بمعنى واحد
 وهو الوليمة...

وبعث داعياً، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار، ولم يأكل من المأدبة... فقالوا: أولوها له يفقهها... فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان<sup>(۱)</sup> فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد عَيَّاتُهُ، فمن أطاع محمداً عَيَّاتُهُ فقد أطاع الله، ومن عصى محمداً عَيَّاتُهُ فقد عصى الله، ومحمد عَيَّاتُهُ فرق بين الناس »<sup>(۱)</sup>.

وروى الترمذي، بسنده عن عبدالله بن مسعود، من حديث طويل، قال: «ثم دخل – أي الرسول عَيْلِيَّة –عليّ في خطي<sup>(۱)</sup>، فتوسد فخذي ورقد... وكان رسول عَيْلِيَّة إذا رقد نفخ.. فبينا أنا قاعد ورسول الله عَيْلِيَّة متوسّد فخذي إذ أنا برجال عليهم ثياب بيض، الله أعلم ما بهم من الجال، فانتهوا إلي، فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله عَيْلِيَّة، وطائفة منهم عند رجليه، ثم قالوا بينهم:

« ما رأينا عبداً قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي عَلَيْكُ . إن عينيه تنامان ، وقلبه يقظان . اضربوا له مثلا: مثل سيد بنى قصراً ثم جعل مائدة ، فدعا الناس إلى طعامه وشرابه ، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه ، ومن لم يجبه عاقبه ، أو قال: عذَّبه ؟ ثم ارتفعوا ؛ واستيقظ رسول اعَلَيْكُ عند ذلك فقال: سمعت ما قال هؤلاء ، وهل تدري من هم ؟ . قلت: الله ورسوله أعلم . قال: المثل الذي ضربوه ؟ قلت: الله ورسوله أعلم ، قال: المثل الذي ضربوه ؟ قلت: الله ورسوله أعلم ، قال المثل الذي ضربوه ؛ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال المثل الذي ضربوه ؛ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال المثل الذي ضربوه ؛ المن ضربوه ؛ قلت ، فمن أجابه دخل الجنة ، ومن

<sup>(</sup>١) قال الرامهر مزي: هذا تمثيل يراد به حياة القلب وصحة خواطره. يقال: رجل يقظ إذا كان ذكي القلب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ج ١٧ ص ١٢ من فتح الباري.. وفي الحدثيث: بيان أن الرسول ﷺ الطريق الوحيد إلى الله، وأن طاعته هي دليل الإيان.

<sup>(</sup>٣) أي الخط المستدير المحيط به الذي خطه الرسول عَلَيْكَةً وقال: لا تبرحن خطك كما يدل عليه ما في أول الحديث.

لم يجبه عاقبه أو عذبه »(١).

ويضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أمثلة لموقف الناس من دعوته، تصور في صور محسوسة أهمية السنة، وعاقبة الخروج عليها، ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله عنه عنه قال،

قال النووي: ومقصود الحديث: أنه عَلِي شبه تساقط الجاهلين والمخالفين عاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة، وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم، بتساقط الفراش في نار الدنيا لضعف تمييزه، وكلاها حريص على هلاك نفسه، ساع في ذلك لجهله.

والحديث مع ذلك فيه تحذير لمن ينطلقون في الحياة دون استرشاد بالسنة، وتصوير لحالهم بحال من يندفع نحو النار بلا تبصر ولا تمييز، ويدفع اليد التي تريد أن تحجزه عن السقوط، ويتسور الأسوار التي تحول بينه وبينها.

وإذا كان هذا هو حال من يترك الاسترشاد بالسنة، فما بالك بمن يتجاهل

<sup>(</sup>١) الترمذي ج ٤ ص ٢٢٤ وقال: حسن غريب صحيح، ورواه ابن خريمة وصححه كها قال صاحب تحفة الاحوذي في شرح هذا الحديث، وفي هذا الحديث نلمح أن كل ما أتى به الرسول عليه صروري ونافع، وأن الأخذ به هو الطريق الوحيد للنجاة والسعادة، إنه عليه الرجمة وطريق السعادة ووسيلة النجاة.

<sup>(</sup>۲) البخاري جـ ٨ صـ ٨٦ ومسلم شهرح النووي جـ ١٥ صـ ٤٩ وفيه، إنما مثلي ومثل أمتي . ورواه برواية أخرى من طريق هام بن منبه من صحيفته المشهورة.. قال: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله على قال: (مثلي كمثل رجل استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يججزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها .. قال: فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار . هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها – ورواه أحمد جـ ٢١ صـ ٢٨٤ ساعاتي .

السنة، أو يستبدلها بالبدعة؟.. إنه يصنع ناره بيده، ويلقي بنفسه فيها بلا وعي

وعن أبي هربرة رضى الله عنه قال: قال رسول مُرَاتِيَّةٍ:

« مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة – فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين »(١).

والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يوضح أن شرعه هو الشرع الكامل الذي تم به الدين، وكملت رسالات المرسلين، وكل من عاش في عصره أو بعد عصره، وقارن بين ما جاء به، وما بقي من الشرائع قبله، يدرك مدى ما كانت عليه الحاجة إلى رسالته، ويتبين أنها لا يغني عنها سابق، ولا حاجة معها إلى لاحق، إذ السابق عليها وإن كان وافياً بحاجات من جاء إليهم، غير واف بالنسبة إلى من جاء بعدهم من الأمم في عصر النبوة وما بعده من العصور.

إن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شريعة تامة كاملة، والزيادة على ما تم وكمل لا حاجة إليها، وإذا ما حاول أحد أن يزيد فيها شيئاً فإنه يخرج بها عن الكمال إلى النقص ويبعد بها عن التمام، لأن كل زيادة عليها لغو لا حاجة إليه.

٣ - أن اتباع السنة - على قدر الوسع في جانب الأمر، وبلا أي قصور
 في جانب النهي - واجب والتوقف عن اتباع السنة - لأي سبب وعلى أي
 حال - لا يجوز . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيْلَيْمَ، قال:

<sup>(</sup>١) مسلم جـ ١٥ صـ ٥١ بروايتين إحداها باختصار،، وفي رواية له عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيَّةِ: « فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء ».

والبخاري جـ ٤ صـ ١٤٨ باب خاتم النبيين، وأحمد جـ ٢١ صـ ٣٨٣، والترمذي جـ ٤ صـ ٢٢٥.

« دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم (۱) ، واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم »(۲).

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «صنع النبي عَلَيْكُ شيئاً ترخص فيه، وتنزه عنه قوم، فحمد الله، ثم قال:

« ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟... فوالله إني أعلمهم بالله، وأشدهم له خشية »<sup>(٣)</sup> وفي رواية لمسلم:

« فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: الخ.. »

وهو بذلك إنما يشير إلى أن كل تصرفاته وأعاله قائمة على أساس من العلم الصادق، والعبادة الصحيحة، فلا يمكن أن يكون من الأعمال ما يزيد في الثواب عليها، أو يوصل إلى الله أسرع منها...

قال الداودي: إن التنزه عما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب لأنه (۱) برى نفسه أتقى لله من رسوله، وهذا إلحاد (۱).

وعلق ابن حجر على هذا بقوله:

« لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك ، ولكن الذي اعتل به من أشير إليهم في الحديث أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فيحتاج من لم يغفر له إلى

<sup>(</sup>١) أي بدون سبب مقبول وراجع مبحث سنة الترك

<sup>(</sup>۲) البخاري ج ۱۷ ص ۲۰، ورواه مسلم بنحوه ج ۱۵ ص ۱۰۷، ورواه الترمذي مختصراً مقتصراً على النهي عن السؤال ج ٤ ص ۱۵۲ حدیث رقم ۲۸۲۰، ورواه أحمد رقم ۷۳٦۱، مقتصراً على النهي عن السؤال ج ٤ ص ۱۵۲، ۱۰۲۷، ۱۰۲۷، ۱۰۲۳ – ورواه ابن حبان جبان حبان عدم ۱۰۵۳، ۱۵۵، ۱۵۵، ۱۵۵، ۱۵۵، وان ماجة ج ۱ ص ۳ رقم ۳..

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٨ ص ٢٢، مسلم جـ ١٥ ص ١٠٦، ١٠٧، أحمد جـ ١٠ ص ٥٩ ساعاتي بلفظ: «أنا أتقاكم لله وأعلمكم مجدود الله ».

<sup>(</sup>٤) أي المتنزه عن ذلك.

<sup>(</sup>٥) راجع قصة ذي الخويصرة فيها سبق

الأخذ بالعزية والشدة لينجو(١٠) ١.هـ

ومع هذا التعليل الذي ذكره ابن حجر: فإن الرسول عَلَيْكُ زجر عن مثل هذا التفكير، ومنع من هذه المقارنة، ودعا إلى التسليم والاتباع بلا خروج إلى حد التشاهل، مبيناً أنه عَلَيْكُ يعلم فضل الله عليه، ويعلم واجب كل إنسان نحو الله، ولو كان الأمر يحتاج من غيره إلى عمل أكثر منه لبين ذلك.. وإلا لكان مقصراً في التبليغ والبيان..

وابن حجر بإشارته إلى ما اعتل به من تنزهوا عما رخص فيه النبي عَيْنَاتُهُ بَسُنده بَشِير إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فيما رواه الإمام البخاري بسنده عنه، قال:

« جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عَيْلِيَّة ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي عَيْلِيَّة ، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ . . قال أحدهم :

«أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر »، وقال آخر:

«أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول عَيْكُ فقال:

«أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني "<sup>(٢)</sup>.

ويمكن أن يدخل فيا أشار إليه ما رواه أبو داود بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله عليه ، وهو واقف على الباب:

يا رسول الله!. إني أصبح جنباً، وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله عَلَيْكِ:

<sup>(</sup>١) فتح الباري جر ١٧ ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري: باب فضل النكاح جـ ٧ ص ٣، ومسلم جـ ٩ صـ ١٧٥ شرح النووي، وابن حبان جـ ١٠ صـ ١٧٥ شرح النووي، وابن حبان جـ ١٠ صـ ١٧٣ بنحوه.

« وأنا أصبح جنباً ، وأنا أريد الصيام ، فأغتسل وأصوم ، فقال الرجل: يا رسول الله: إنك لست مثلنا ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . . فغضب رسول الله عَلَيْتُم ، وقال:

« والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتَّبعْ »(٢).

والرسول صلى الله عليه وسلم بذلك يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه تعذيب النفس بما لا تطيق، من التشديد عليها في الطاعة، أو تحريم الحلال على أنه طريق من طرق التقرب إلى الله تعالى، ونحو ذلك.

٤ - ويقسم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس - فيما يتصل بالدعوة - إلى ثلاثة أقسام مشبهاً لهم بالأرض، ولرسالته بالغيث، فيقول:

«إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً ، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير ، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس ، فشربوا منها وسقوا ورعوا ، وأصاب طائفة منها أخرى ، إنما هي قيعان ، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ، فذلك مثل من فقه في دين الله ، ونفعه بما بعثني الله به فَعَلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به »(۱) وفي هذا الحديث إشارة إلى ما أن الحياة الحقيقية في نظر الدين هي ما سادها الاتباع ، واستسلم فيها المسلم إلى ما جاء به الرسول على أن غذاء الإيمان الحقيقي هو التعرف على السنة ، والعمل بما جاءت به ، وتعلم ذلك للناس .

وفيه: أن حياة النفوس لا تصح إلا بالاتباع، وأن الإيمان هو مصدر الحياة بالنسبة للناس، وأن الاتباع هو أساس تحقق هذا الإيمان.

<sup>(</sup>١) أبو داود جــ ١ صــ ٣٧٤ ط: التازي، مسند أحمد جــ ١٠ صــ ٧١ ساعاتي. إ

<sup>(</sup>٢) مسلم جـ ١٥ ص ٤٦ واللفظ له، والبخاري جـ ١ ص ٢٠٠

والأجادب: الأرض الصلبة التي تمسك الماء فلا تشربه سريعاً.

ويشبّه الرسول صلى الله عليه وسلم من أعرض عن السنة، أو أهمل التعرف عليها والبحث عنها بالأرض الملحة التي لا نفع فيها، إنها لا تمسك ماء، ولا تنبت زرعا، بل قد يمتد ضررها إلى ما جاورها من الأرض الطيبة عن طريق العدوى.

٤ - وتعرض لنا الروايات الصحيحة صوراً صادقة توضح - في صراحة - شؤم الابتعاد عن السنة، ومواجهتها بالاعتراض في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيبينه ما يلي:

أ - عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنَّ رجلا أكل عند رسول عَلِيْكَ بِهُمَاله، فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال(١١) فها رفعها إلى فيه(٢٠).

ب - وعن عبدالله رضي الله عنه قال:

«أول سورة أنزلت فيها سجدة «والنجم»، قال: فسجد رسول عَلَيْكُ وسجد مَن خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من تراب، فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا»، وهو: أمية بن خلف<sup>(٦)</sup>.

ويمكن أن نرجع كل ما أصاب المسلمين على مدى تاريخهم الطويل إلى الابتعاد عن السنة والاستهتار بالبدعة، وعدم التحرز منها.

وأما في الآخرة، فالأمر أشد، والعاقبة أعظم.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول عَلَيْكُ خرج إلى المقبرة فقال: « السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.. وددت أني قد رأيت إخواننا » ..فقالوا: يا رسول الله!.. ألسنا بإخوانك؟

<sup>(</sup>١) أي سلمة..

<sup>(</sup>٢) مسلم ج ١٣ ص ١٩٢، والمقصود أن يده عجزت عن الحركة بعد.ذلك.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٢ ص ٣٦، جـ ٥ ص ٦٤، جـ ٦ ص ١١٨ وبينت بعض الروايات أن السجود كان بحكة، وأن النبي عَلَيْكَ حينا سجد بالنجم سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ومثله في الترمذي جـ ٢ ص ٢٨٢ ، وأبو داود جـ ١ ص ٢٨٢ بدون قتله كافراً.

قال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم<sup>(۱)</sup> على الحوض... \*

فقالوا: يا رسول الله: كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر<sup>(۱)</sup> محجلة في خيل دهم<sup>(۱۱)</sup> بهم.. ألا يعرف خيله؟..

قالوا: بلي.. يا رسول الله..

قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض... فلا يذادن (٥) أناديهم: ألا الحوض... فلا يذادن (١) أناديهم: ألا هلم... ألا هلم... فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك..

فأقول فسحقاً ، فسحقاً ، فسحقاً »(٧)

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول عَيْلِكَةَ: «ترد على أمتي الحوض، وأنا أذود الناس عنه كها يذود الرجل إبل الرجل عن إبله.. قالوا: يما نبي الله، أتعرفنا؟، قال: نعم، لكم سيا ليست لأحد غيركم، تردون علي غُرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عنى طائفة منكم فلا يصلون، فأقول:

<sup>(</sup>١) فرطهم: أي واردهم الذي يتقدم عليهم فيهيىء لهم وسأثل السقي من حبال ودلاء ونحو ذلك ويقوم با سخراج الماء لطالبيه.

<sup>(</sup>٣) في جباههم وقوائمهم بياض.

 <sup>(</sup>٣) سود لا يخالط سوادهم شيء من الألوان.

<sup>(</sup>٤) يدفعن ويطردن.

<sup>(</sup>ه) التائه.

<sup>(</sup>٦) أي تعالوا .

<sup>(</sup>٧) الموطأ ص ٤٤ شعب.. ومسلم جـ ٣ ص ١٣٧ - ١٣٩، وأحمد بنحوه جـ ١ ص ١٩٥ ساعاتي. وابن ماجه رقم ٣٠٥٦ وفيه: بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم.

والنسائي جـ ١ ص ٩٤، ٩٥ إلى قوله: وأنا فرطهم على الحوض. ومعنى فسحقا: فبعدا، وكرره للتأكيد، وفيه من التقريع والتوبيخ ما لا يخفى.

يارب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ »(١).

#### وقد ذكر النووي في هؤلاء أقوالا منها:

١ - أن المراد بهم المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة
 والتحجيل، فيناديهم النبي عَلِيَّ للسيا التي عليهم، فيقال له: إنهم بدلوا بعدك...

٢ - أن المراد من كان في زمن النبي عَلَيْ ثم ارتد بعده، فيناديهم وإن لم
 يكن عليهم سيا لمعرفته بهم في الدنيا، فيقال: إنهم ارتدوا بعدك..

" - أن المراد أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام اهدوهذا هو ما نرجحه ونرد ما سواه، وذلك لاعتبار من كفر وارتد خارجاً عن الدين، وعدم ظهور آثار العمل الصالح من الغرة والتحجيل عليه، إذ قد حبط بالكفر عمله، فدل ظهور الغرة والتحجيل على أنهم من الأمة ولكنهم طردوا عن الحوض لبدعتهم وتبديلهم.. قال ابن عبد البر: «كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء..

ويحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من تغير الظروف، وتبدل الأحوال إذا ما ظهرت الفتن، واستحكم الخلاف، وصعب التعرف على الحق أو التمسك به، روى أبو داود بسنده، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا:

«أتينا العرباض بن سارية، وهو ممن نزل فيه: « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه »(٢).

<sup>(</sup>١) مسلم بشرح النووي جـ ٣ ص ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٧) راجع الاعتصام للشاطي جر ٢ ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) أي البكائين في غزوة تبوك لعدم وجود وسائل نقلهم إلى المعركة ، والآية بعد هذا «تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون » التوبة: ٩٢.

فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين.

فقال العرباض: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا – فوعظنا موعظة بليغة ذرفت<sup>(۱)</sup> منها العيون، ووجلت منها القلوب.

فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فهاذا تعهد إلينا؟

فقال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبداً حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ<sup>(۱)</sup>، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة »<sup>(۱)</sup>.

وعن عبدالله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله عَرَاكَ:

« ... وإنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها . قالوا: فها تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: أدُّوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم »(٤).

وفي هذين الحديثين أمر بملازمة السنة على كل حال.. وبيان لتوجيه هام من توجيهات السنة، وهو ما يتصل بموقف المسلم من الحاكم، إذا لم تتحقق فيه شروط الحكم، أو إذا خرج في تصرفه عما ينبغى عليه من إقامة العدل بين الناس.

<sup>(</sup>١) سالت.

<sup>(</sup>٢) جمع ناجذة أي الضرس الأخير، أو السن عموما..

<sup>(</sup>٣) أبو داود ج ٤ ص ٣٠٠ عن أحمد بن حنبل.

والترمذي جـ ٤ ص ١٥٠ وقال: حسن صحيح.

والحاكم حـ ١ ص ٩٦ وصححه وأقره الذهبي.

واحمد جـ ١ ص ١٨٩ ساعاتي.

وابن حبان جـ ١ ص ١٣٩.

والدارمي جد ١ ص ٤٤ - ١٠٠٠

وابن ماجه جد ١ ص ١٦ ، وفي ابن ماجه زيادة: « فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثًا قيد انقاد » وقال الحاكم عن هذه الزيادة: فكان أسد بن وداعة بزيد في الحديث.. وهي على كل زيادة شاذة أو منكرة...

وأفادت رواية الترمذي وابن ماجه «أن الصلاة كانت صلاة الصبح »

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ٩ ص ٣٩.

ويعبر الرسول عَيِّكُ عن ملازمة السنة – في حديث العرباض – بهذا التعبير الذي لا تخفى دلالته الواضحة المعبرة: «عضوا عليها بالنواجد »..

ويؤكذ الرسول عَيْلِهُ هذا الأمر بملازمة السنة، بما يؤيده من ناحية المفهوم وهو النهي عن البدعة، أو محدثات الأمور المخالفة للدين.

وعلى كل فعلى المسلم على ضوء هذين الحديثين – مهما كانت الظروف – أن لا يهمل واجبه في حدود الدين كما جاءت به السنة ، وألا يخرج عن السنة على أي حال..

وعن حذيفة - رضى الله عنه، قال:

«كان الناس يسألون رسول الله عَرَاكِي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت:

يا رسول الله!.. إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟..

قال: نعم . .

قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟..

قال: نعم: وفيه دخن<sup>(١)</sup>.

قال: وما دخنه؟

قال: قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر..

قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟

قال: نعم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها..

<sup>(</sup>١) الدخن: فال ابن حجر.. هو الحقد، وقيل: الدغل..، وقيل: فساد في القلب وقيل: كل أمر مكروه.. وفال ابن الأثير: وقيل أصل الدخن: أن يكون في لون الدابة كدورة إلى سواد. ومنه الحديث: هدنة على دخن: أي على فساد واختلاف، تشبيها بدخان الحطب الرطب، لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح..

قلت: يا رسول الله!... صفهم لنا..

قال: هم من جلدتنا(١) ويتكلمون بألسنتنا..

قلت: فها تأمرني إن أدركني ذلك؟

قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم..

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟

قال: فاعترل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة (٢)، حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك »(٣).

إن البدع ستظهر بعد عهد النبوة في صورة بينة واضحة ، وسيكون أهلها معروفين مشهورين ، ثم تخبو وتسكن ويعود الخير والرشاد إلى الظهور وتختفي البدع ويذهب الفساد ، ثم يتأرجح الأمر بين الصلاح والفساد ، فتعكر البدع صفو الدين وأهله كما يعكر الدخان صفاء الجو ونقاء الهواء ، ولكنها لا تستطيع السيطرة أو الاحتواء ، ثم تفشو البدع متكاثرة في سرعة حتى تتحقق لها الغلبة ، وتضطر من يريد المحافظة على دينه إلى الهرب والابتعاد إن أراد النجاة .. والاعتزال مها ترتب عليه من ضيق ومشقة خير من الوقوع في بدعة من البدع

<sup>(</sup>١) من جلدتنا: أي من قومنا ، ومن أهل لساننا وملتنا ، وجلدة الشيء : ظاهره ، وهي في الأصل غشاء البدن . .

<sup>(</sup>٢) أي تلزم أصل شجرة تستظل به وتأوي إليه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري جـ ٩ ص ٤٣، جـ ٤ ص ١٥٩

ومسلم ج ٣ ص ١٤٧٥ تحقيق فؤاد عبد الباقي رقم ١٨٤٧٠

وأبو داود بنحوه جـ ٣ ص ٢٠١ ساعاتي.

وابن ماجه باختصار رقم ۳۹۷۹، ۳۹۷۱.

والحاكم في المستدرك جـ ١ ص ١١٣.

قال ابن أبي جرة: ويؤخذ من الحديث: ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة، وجعلها فرعا لذلك الأصل الذي ابتدعه.. وفيه: وجوب رد الباطل، وكل ما خالف الهدى النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع.. فتح الباري جـ ١٦ ص ٤٦٠

التي ستتجاذب المؤمن في هذه الظروف.

وقد كرر الرسول عَلَيْكُم، الأمر بالتمسك بالسنة، والتحذير من البدعة في كثير من خطبه:

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنها، قال:

«كان رسول الله عَلَيْكَ، إذا خطب احْرَّت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش، يقول: صبحك<sup>(۱)</sup>، ومساكم<sup>(۲)</sup>.. ويقول:

«بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه: السبابة والوسطى، ثم يقول: أما بعد: فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة »(٣).

وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه، أن رسول الله عَلَيْ قال:

«إنما هما اثنتان: الكلام والهدى، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد، ألا وإياكم ومحدثات الأمور.. فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.. »(1).

وبينا يضم العامل بالسنة إلى أجره أجر من تابعه على ذلك، فإن المبتدع ومن يعمل بالبدعة يتحمل مع وزره وزر من تابعه في ذلك، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم:

« من سنَّ سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا ، ومن سنَّ سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار

<sup>(</sup>١) هجم في الصباح.

<sup>(</sup>٢) هجم في المساء.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه: جـ ١ ص ١٧.. واللفظ له، ومسلم: جـ ٦ ص ١٥٣.

وأحمد في المسند جـ ١ ص ١٩٣ ساعاتي بنحوه، جـ ٢١ ص ٢٦٦ ساعاتي، جـ ٦ ص ٨٦ وابن حبان: جـ ١ ص ١٤٤.

والسائي جـ ٣ ص ١٨٨، ١٨٩ وفيه: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه جـ ١ ص ١٨ واللفظ له، والبخاري جـ ١١ ص ٢٩٨ ، ٢٩٩ موقوفاً على ابن مسعود .

من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا »(١).

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ:

« من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا »(\*).

ويجعل الرسول عَيْلِكُ العمل بالسنة إحياء لها، وإحياء السنة إحياء لذكره وتخليداً لأثره، وفي ذلك ما فيه من الثواب، فيقول:

« من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي ، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس ، لا ينقص من أجور الناس شيئا ، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله ، فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا »(").

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ:

« يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال لي: يا بني: وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان

<sup>(</sup>١) الترمذي جـ ٤ ص ١٤٩ وقال: حسن صحيح.

ومسلم جـ ١٦ ص ٢٢٦ بنحوه من حديث طويل.

وأحمد جـ ١ ص ١٩٣ ساعاتي بنحوه.

<sup>(</sup>٢) الترمذي جـ ٤ ص ١٤٩ وقال: حسن صحيح..

ومسلم جـ ١٦ ص ٢٢٧.

وأبو داود جـ ٢ ص ٥٠٧ تحقيق أحمد سعد علي.

الموطأ ص ١٥٢ الشعب.

وابن حبان جر ۱ ص ۱۱۳

واحمد في مسنده جـ ١ ص ١٩٣ ساعاتي بنحوه.

وابن ماجه ج ۱ رقم ۷۰۷..

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه جـ ١ ص ٧٦.

معى في الجنة »<sup>(۱)</sup>.

ويغضب الرسول عَيِّالِيَّ ممن ظن من الصحابة أنه في تصرف من تصرفاته يخرج عن حدود التعاليم التي جاء بها تحت تأثير عوامل نفسية أو اجتاعية كمحاباة قريب أو انسياق مع عاطفة، وينزل من القرآن ما يرد مثل هذا الظن الخاطيء ...

يروي عروة بن الزبير: أن عبدالله بن الزبير حدثه، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله عَيْنِيَةً في شراج الحرة (٢) التي يستون بها النخل. فقال الأنصاري: سرح (٣) الماء يمر، فأبى عليه، فاختصا عند النبي عَيْنِيَةً، فقال رسول عَيْنِيَةً للزبير: «اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك ».

فغضب الأنصاري، فقال: أن كان(١١) ابن عمتك؟..

فتلون (٢) وجه رسول الله عَلِيْكُم ، ثم قال:

اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر (٥٠)...

فقال الربير: والله إني لأحسب (٦٦) أن هذه الآية نرلت في ذلك:

الراجح أن الزبير لم يجرم بنزول الآية في هذه الواقعة - قال ابن حجر: ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك، فيتناولها عموم الآية.. والراجح أنها نزلت فيمن احتكم الى كعب إن الأشرف. اه وهو ما نراه. ودل عدم اعتراض الأنصاري على هذا الأمر «اسق يا زبير» على أن قوله السابق كان بثابة استفسار لا جحود وإنكار، ذلك لأنه لو كان منافقاً لما وصف بصفة النصرة، وهو ما قواه التوريشي ووهي ما عداه، وقال: لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح ولو شاركوهم في النسب، بل هي - أي ما وقع منه أولا - زلة من الشيطان تمكن بها منه عند الغضب وليس ذلك بستنكر من غير المعصوم في تلك الحالة، وعلى ذلك: فمعنى قوله تعالى: لا يستكملون الإيان..

<sup>(</sup>١) الترمذي جـ ٤ ص ١٥١ وقال: حسن غريب، وذكره السيوطي في اللَّلَىء باب الوصايا وذكر له من الشواهد ما يرد على ما قيل فيه. جـ ١ ص ٣٨٠ ط: الحسينية.

<sup>(</sup>٢) الشراج: جمع شرجة: وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهل.. والحرة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة.. وأضيف الشراج إلى الحرة لكونه فيها.. قال أبو عبيد : كان بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر... فيكون هذا منها..

<sup>(</sup>٣) أي أطلقه لأن الربير كان يحجز الماء حتى ينتهي من السقي.

<sup>(</sup>٤) أي لأنه ابن عمتك تحكم بذلك.

<sup>(</sup>٥) أي تغير.. وهو كناية عن الغضب.

<sup>(</sup>٦) الحواجز التي تحبس الماء وكان ارتفاعها إلى الكعبين.

﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾ (١).

ويدعو عَلَيْكُ إلى أن يكون المسلم مع السنة في كل حالاته وفي جميع شئونه، سواء في ذلك وقت النشاط والهمة، أو وقت الفتور والاسترخاء، فيقول:

«إن لكل عمل شرة (٢)، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك »(٢).

ويلعن صلى الله عليه وسلم تارك السنة فيمن يلعن من أصحاب الكبائر، والخارجين عن الدين فيقول:

« ستة لعنتهم لعنهم الله ، وكل نبي مجاب :

المكذب بقدر الله، والزائد في كتاب الله، والمتسلط بالجبروت يذل من أعز الله، ويعز من أذل الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي "،).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري جـ ٣ ص ٩٧ بعدة روايات عن عروة، جـ٦ ص٣٩.

مسلم جد ٤ ص ١٨٢٩ رقم ٢٣٥٧.

والثرمذي جـ ٤ ص ٣٠٥.

وابن ماجه جـ ۱ ص ۸.

<sup>(</sup>٢) الشرة: النشاط والرغبة.

<sup>(</sup>٣) رواه البيقي في الشعب عن عبدالله بن عمرو، وابن حباذ في صحيحه جـ ١ ص١٤٦ وفيهج قمن كانت شرنه إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت شرنه إلى غير ذلك فقد هلك، ورواه أحمد برجال ثقات كما في مجمع للفوائد جـ ٢ ص٢٥٩.

<sup>(1)</sup> رواه الحاكم جـ ١ ص ٣٦ في المستدرك عن عائشة، وجـ ٤ ص ١٠، وقال صحيح ولا أعرف له علة، وتعقبه الذهبي بأنه منكر بجرة.. قال المناوي في فيض القدير: لكنه أي الذهبي خرجه في «الكبائر»من حديث عائشة ثم قال: إسناده صحيح، وأورد الهيثمبي الحديث في مجمع الزوائد جـ ١ ص ١٧٦، من رواية الطبراني في الكبير عن عائشة ولم ينتقد فيه إلا عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب وقال: وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ المنذري جـ ١ ص ٣٦: رواه الحاكم وابن حبان والطبراني.

هذا وبالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل، وجدنا أن عبد الله بن موهب الذي قال الذهبي في استدراكه على الحاكم إنه لم يحتج أحد به هو عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب الذي ترجم له الذهبي نفسه في ميزانه فقال عنه:

روى عن يحيى – أي ابن معين – ضعيف، وروى عنه أيضا أنه قال عنه: ثقة، وقال أبو حاتم. صالح

ويجعل الرسول صلى الله عليه وسلم، من يرجع بالإسلام إلى ما كانت عليه الجاهلية فيما كبر أو صغر من أبغض الناس إلى الله فيقول:

«أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومُثَّطلِب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه »(١).

ونختم القول في هذا المجال بهذا الحديث الجامع الذي يشتمل على رد كل محدث في الدين، ويعطي الميزان الصحيح لتمييز ما هو من الدين، مما ليس من الدين. وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَيْكَة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ »(٢).

وفي رواية: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »..

وفي كلتا الروايتين ما يبين أن من عمل بالبدعة كمن ابتدعها في الخروج عن الدين وإن تفاوتا في قيمة الوزر...

وللسلف في هذا الجال من الأقوال والأفعال ما يوضح الاتجاه العام للقرون الخيرة، ويقدم للمسلمين - في كل زمان ومكان - المثل الذي ينبغي عليهم أن يستلهموا منه المسار والاتجاه.

الحديث، وقال ابن عدي هو حسن الحديث يكتب حديثه، وعلى ذلك فقد نسبه الحاكم إلى جده فقال في روايته عنه: عبد الله بن موهب، وقد بن ذلك ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب حيث قال في ترجمة عبد الله بن موهب: أنه هو عبد الله بن عبد الرحن بن موهب.

وعلى ذلك فعبد الله بن موهب الذي روى عند الحاكم، هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب الذي روى عنه الطبراني والذي ترجم له الذهبي بعبد الله بن عبد الرحمن بن موهب. هذا وللحديث شاهد أورده الهيشمي جـ ١ ص ١٧٦ مجمع الزوائد وعلى ذلك فهو في رأينا حسن لغيره. وروى الترمذي هذا الحديث عن قتيبة عن عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة عن عائشة عمرة عن عائشة عمرة عن عائشة عن النبي عليه ورواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن عبيد الله عن علي بن حسين عن النبي عليه مرسلا، وهذا أصح، جـ ٨ ص ٣١٨ شرح أبي بكر بن العربي..

<sup>(</sup>۱) البخارى: ج ۹ ص ٦.

<sup>(</sup>۲) البخاري جـ ٣ ص ١٦٠، ومسلم جـ ١٢ ص ١٦، أبو داود جـ ٤ ص ٢٠٠ وابن ماجه جـ ١ ص ٧ رقم ١٤

وسنقتصر من هذا كله على ما يمكن أن يعطي صورة لهذا الاتجاه الاتباعي الرائد:

روى الإمام البخاري - بسنده - عن أبي وائل قال: « جلست إلى شيبة في هذا المسجد. فقال:

جلس إليَّ عمر في مجلسك هذا، فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، قلت: ما أنت بفاعل...

قال: لم؟.. قلت: لم يفعله صاحباك.. قال: هم المرآن يقتدى بهم «١٠).

لقد امتنع عمر عن التصرف في مال الكعبة - رغم الحاجة إليه - وقوفا مع ما فعله الرسول عَيْقَة وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، وامتنع عن الخالفة رغم ما فيها من الفائدة المادية، ورغم عدم وجود نهي صريح عن أخذ هذا المال..

وأساء عيينة بن حصن الفزاري الأدب مع عمر في خلافته، إذ دخل عليه

<sup>(</sup>۱) البخاري ج ۲ ص ۱۲۵، ج۹ ص ۷۵.

ورواه ابن ماجه ص ١٠٤٠ رقم ٣١١٦ ونصه عن شقيق قال: بعث رجل معي بدراهم، هدية إلى البيت، قال: فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي، فناولته إياها.. فقال لي: ألك هذه؟. قلت: لا ولو كانت لي لم آتك بها.. قال: أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي جلست فيه فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت ما أنت فاعل.. قال: لأ فعلن.. قال: ولم ذاك؟ قلت لأن النبي على قد رأى مكانه وأبو بكر وها أحوج منك إلى المال فلم يحركاه، فقام كها هو، فخرج. ورواه أبو داود ج ٢ ص ٢١٥ تحقيق محيى الدين بن عبد الحميد – قال ابن خلدون في مقدمته ص ٣٣٥، ٣٣٥ ما خلاصته: وقد كانت الأمم تعظم البيت في الجاهلية والملوك تبعث إليه بالذخائر والأموال كسرى وغيره، وقد وجد رسول الله على حين افتتح مكة في الجب الذي كان فيها سبعين ألف أوفية من الذهب مما كان الملوك يهدون إلى البيت فيها ألف ألف دينار مكررة مرتين عائتي سبعين ألف أوفية من الذهب مما كان الملوك يهدون إلى البيت فيها ألف ألف دينار مكررة مرتين عائتي تقطار وزنا، وقال له علي بن أبي طالب: يا رسول الله لو استعنت بهذا المال إلى أن كانت فتنة الأفطس ذكر لأبي بكر فلم يحركه، وتركه عمر كها في هذه الرواية، وأقام هذا المال إلى أن كانت فتنة الأفطس وهو الحس بن الحسين بن علي زبن العابدين سنة ١٩٠١. حين غلب على مكة فعمد إلى الكعبة فأخذ ما في خزانتها وقال: ما تصنع الكعبة بهذا المال، وأخرجه وتصرف فيه وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ.

وقال له: يا ابن الخطاب. فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل... فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، ولكنه سرعان ما كظم غيظه حينا ذكره الحر ابن قيس بقول الله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ وقال له: إن عيينة من الجاهلين . واستشهد ابن عباس بذلك على وقوفه عند كتاب الله ، واستمرار ذلك منه (۱).

وأمام الحجر الأسود يقف عمر رضي الله عنه، ثم يقبله، ويقول:

« إِنِي أَعْلَمُ أَنْكَ حَجَرَ لَا تَضَرَ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلُولًا أَنِي رَأَيْتِ النَّبِي عَيْلِكُ يَقْبُلُكُ مَا قَبُلْتُكُ »(٢).

وعن الرمل في السعي يقول عمر رضى الله عنه:

« فيم الرملان<sup>(٣)</sup> الآن والكشف عن المناكب، وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهله؟

ومع ذلك: لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رُسُولُ الله عَلَيْتُهُ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ۗ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴾ . .

ولا يقبل عمر تجاوز السنة أو مخالفتها بحال، فعن يعلى بن أمية قال:

« طفت مع عمر بن الخطاب؛ فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب بمايلي الحجر، أخذت بيده ليستلم، فقال: أما طفت مع رسول الله عَيْنَا ؟ قلت: بلى.. قال: فابعد عنه، فإن لك في رسول الله عَنْنَا أسوة حسنة »(٥)..

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ٦ ص ٥١، والجزل: العطاء الكثير، وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر المنثور جـ ٣ ص ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه جـ ۲ ص ۹۸۱ رقم ۲۹۶۳، وأبو داود جـ ۲ ص ۱۷۵ رقم ۱۸۷۳، والترمذي جـ ۲ ص ۱۷۵، النسائي جـ ۵ ص ۲۲۷، ومسلم جـ ۹ ص ۱۱، ۱۷ شرح النووي، والبخاري جـ ۳ ص ۱۲۲، والموطأ ص ۲۶۰ طـ الشعب.

<sup>(</sup>٣) الوثب في المشي ليس بالشديد حالة الطواف.

<sup>(</sup>٤) مناقب عمر ص ١٣٦ وابن ماجه ص ٩٨٤ رقم ٢٩٥٢ بنحوه، والبخاري بنحوه جـ ٣ ص ١٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد جـ ٣ ص ٣٤٠ وقال: ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه من طريق آخر وفيه رجل لم يسم ورواه الطبراني في الأوسط..

ويبلغ حرص عمر على السنة مداه، فيا روي عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال: «أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين! إنا لما فتحنا المدائن أصبت كتاباً فيه كلام معجب. قال: أمن كتاب الله؟ قال: لا.. قال: فدعا بالدرة (۱) فجعل يضربه بها، وجعل يقرأ: ﴿الّر. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسس القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بم قال: «إنما هلك من كان قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى درسا وذهب ما فيهما من العلم »(۱).

وعن الحارث بن عبدالله بن أوس قال:

«أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، فقال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت، قال الحارث: فقلت: كذلك أفتاني رسول الله عَنْ ، فقال عمر: تبَّت يداك، أو ثكلتك أمك، سألتني عما سألت عنه رسول الله عَنْ ، كما أخالفه . . ؟ » (٣) .

ويقول عمر:

« ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه، ولا من فاسق بينٌ فسقه، ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أزلقه بلسانه، ثم تأوله على غير

<sup>(</sup>١) هي ما يضرب به...

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي في مناقب عمر ص ١٢٥، ولعل عمر تذكر وهو يقول هذا الكلام موقفا مشابهاً لذلك لم ينسه طول حياته، وتحدث عنه لهذا الرجل فيا رواه أبو يعلى بسند فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه أحمد وجماعة، وهو أنه انتسخ كتابا من أهل الكتاب وجاء به في أديم فقال له رسول الله عليه على عمر ؟ فقال: يا رسول الله كتاب انتسخته لنزداد علما إلى علمنا، فغضب على واحمرت وجنتاه وتحدث عما في هذا من تهوك.

<sup>«</sup> مجمع الزوائد ج ١ ص ١٨٢ » وقصة عمر مع الرسول عَلَيْكُ رويت بعدة روايات فيها ضعف، مجمع الزوائد ج ١ ص ١٧٤، وهي في الدارمي بسند طيب رقم ٤٤١، وهامشة: رواه ابن حبان بإساد صحيح، ورواه أحمد بنحوه..

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم جـ ٢ ص ٢٤٢.

تأويله »(١).

أما عبدالله بن عمر رضي الله عنه فقد كان في القمة فيما يتصل بالاتباع، لقد ألزم نفسه بالمتابعة في كل شيء ، وحاول أن يكون متبعا على كل حال ؛ عن مجاهد قال: «كنا مع ابن عمر - رحمه الله - في سفر ، فمر بمكان فحاد عنه، فسئل: لم فعلت؟.. قال: رأيت رسول الله عَنْ فعل هذا ففعلت »(٢).

وعن أنس بن سيرين، قال: «كنت مع ابن عمر - رحمه الله - بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه، حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين، فأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي عَرَاتُ لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن يقضى حاجته» (٦).

وكان ابن عمر رضي الله عنها يأتي شجرة بين مكة والمدينة، فيقيل تحتها، ويخبر «أن النبي عَيِّالِيَّةِ كان يفعل ذلك »(1).

وعن أبي بن كعب، قال: «عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن، ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبداً، وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة »(٥).

وعن ابن مسعود قال:

« الاقتصاد في السنة ، أحسن من الاجتهاد في البدعة »(٦)

<sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم جـ ۲ ص ۲۳۸.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد جـ ١ ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: مجمع الزوائد جـ ١ ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البزار ورجاله موثقون: مجمع الزوائد جـ ١ ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) الأمر بالاتباع للسيوطي. الباب الأول.

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم في المستدرك جـ ١ ص ١٠٣ وقال: على شرطها، وأقره الذهبي.

ورواه ابن عبد البر في جامعة جـ ٢ ص ٢٣٠، ورواه الطبراني في الكبير ورجاله تقات: مجمع الزوائد جـ ١ ص ١٨٨.

«إنك في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه.. تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل. كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة، ويقصرون الخطبة.. يبدون أعهالهم قبل أهوائهم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن، وتضيع حدوده، كثير من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة، ويقصرون الصلاة. يبدون أهواء هم قبل أعهالهم»(۱۱) ويحذر ابن مسعود من الخروج عن السنة فيا يقوله لأصحابه:

«كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، يهرم فيها الكبير، وبربو فيها الصغير، إذا ترك منها شيء قبل: إذا ذهبت علماؤكم منها شيء قبل: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم، وكثرت قراؤكم، وقلّ فقهاؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، وتفقه لغير الدين "".

أما حذيفة بن اليان فإنه يوجه وصيته إلى القراء فيقول:

« يا معشر القراء: استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً ، فإن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالا بعيداً » (٣).

وابن عباس رضي الله عنه يبين نظرته إلى نشأة البدع وتكاثرها شيئا فشيئاً حتى تقضي على السنن فيقول:

« ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع، وتموت السنن »(1).

وعن أبي قتادة قال:

«كنا مع عمران بن حصين وثم وثم في بشير بن كعب. فحدث عمران بن حصين «كنا مع عمران بن حصين قال: «الحياء كله خير »...

<sup>(</sup>١) الموطأ ص ١٣٤ الشعب.

<sup>(</sup>٢) الأمر بالاتباع للسيوطي، الباب الأول.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ ١٧ ص ١٥ والبدع لابن وضاح ص ١٠.

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير ورجاله موثقون: جـ ١ ص ١٨٨٠، مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٥) أي هناك.

فقال بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا، ومنه ضعفا، فأعاد عمران الحديث، وأعاد بشير الكلام، قال:

فغضب عمران حتى احمرت عيناه، وقال:

« أَلَا أَرَانِي أَحَدَثُكَ عَن رَسُولَ اللهُ عَلَيْكَ ، وتحدثني عَن كتبك؟ قال: يا أَبَا نجيد: إيه إيه »(١).

ويسلك الحسن في التعبير عن وجوب الاتباع مسلكاً بديعاً بجعل من غير المتبع فاقداً لإنسانيته، بل يجعل الجهاد خيراً منه، فيقول:

« يا عباد الله . الخشب يحن إلى رسول الله عَيْظِيُّهُ شوقا إلى لقائه . أفليس الرجال الذين يرجون لقاء الله أحق أن يشتاقوا إليه»(٢).

ويقول ابن عمر: قال عَلِيُّةٍ:

«لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد » فيقول ابنه بلال: أما أنا فسأمنع أهلي . فمن شاء فليسرح أهله. فيلتفت إليه أبوه ويقول: لعنك الله ثلاثاً ، تسمعنى أقول: إن رسول الله عَيْلِيَّةً أمر أن لا يمنعن ، وقام مغضبا »(").

ولعل من أبرز ما ينبغي التركيز عليه في هذا الجال، قول ابن مسعود رضى الله عنه:

«اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفِيتُم »(1).

أما عن موقف التابعين ومن بعدهم من الأتباع فنكتفي بذكر ما يأتي: عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال:

« سن رسول الله عَلَيْكُ وولاة الأمر من بعده سننا ، الأخذ بها تصديق بكتاب الله ، واستكال لطاعة الله ، وقوة على دين الله . . من عمل بها فهو مهتد ،

<sup>(</sup>١) أبو داود جـ ٤ ص ٢٥٢ والبخاري بنحوه ج ٨ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم جـ ٢ ص ٢٤١ يشير إلى حنين الجذع للرسول ﷺ. راجع البخاري جـ ٣ ص ٥١. فتح الباري..

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم جـ ٢ ص ٢٣٩، وإبن ماجه جـ ١ ص ٨ رقم ١٦، وسيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح – مجمع الزوائد جـ ١ ص ١٨٨.

ومن استنصر بها فهو منصور ، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين ، وولاه الله ما تولى ، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا »(١).

وكان مالك كثيراً ما يقول:

وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع (٢) ويقول الشافعي:

«إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث، فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله عَرِّكِ اللهِ عَرِّكِ اللهِ عَرْكِ اللهِ عَرْكُ اللهِ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَالْكُولِ عَلَاكُ عَلَاكُوكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُو عَلَاكُ عَلَاكِ عَلَا عَلَى عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُوعِ عَلَاكِ عَلْع

أما أئمة الصوفية، فقد ورد عنهم في هذا الجال الكثير:

يقول ذو النون المصري:

« من علامات المحب لله عز وجل، متابعة حبيب الله عَلَيْكُ في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه »(١)

ويقول أبو يزيد البسطامي:

«لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به، حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي، وحفظ الحدود، وأداء الشريعة»(٥).

وقال الجنيد:

«الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام »(١).

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم جـ ٢ ص ٢٢٨، والاعتصام ص ٥٧ ط: التحرير، وفيه: وكان قوله هذا يعجب مالكا إعجابا كثيراً..

<sup>(</sup>٧) الاعتصام جـ ١ ص ٥٧ ط: التحرير.

<sup>(</sup>٣) قواعد التحديث ص ٤٩ بنحوه.

<sup>(</sup>٤) الرسالة جـ ١ ص ٥٥ للقشيري.

<sup>(</sup>٥) السابق: جـ ١ ص ٨٢.

<sup>(</sup>٦) السابق: جـ ١ ص ١٠٦

وقال:

«من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقد بالكتاب والسنة »(١).

وقال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري:

« من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة.. قال تعالى: ﴿وإن تطيعوه تهتدوا﴾(٢).

ولم يفت التعبير عن فضل الاتباع ووجوبه بعض من عدوا من رءوس المبتدعة وأئمة الضلال كأبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام: حيث قال:

«بلغني وأنا أحدث أن نبي الله عَلِيْ نهى عن اختناث فم القربة ، والشرب منه ، فكنت أقول: إن لهذا الحديث لشأنا وما في الشرب من فم القربة حتى يجيء هذا النهي؟ – فلم قيل لي: إن رجلا شرب من فم قربة فوكعته حية فهات ، وأن الحيات والأفاعي تدخل في أفواه القرب ، علمت أن كل شيء لا أعلم تأويله من الحديث له مذهب وإن جهلته ».. (٣).

وليته سار في تفكيره وآرائه على هذا الأساس ولم يخرج عنه، وليت المفتونين بالرأي والعقل والعرف المخالف يرجعون إلى السنة، ويحاولون فهم ما لم يفهموا، ويستسلمون لما صح عن النبي عَيِّلْتُهُ وإن لم يفهموا معناه، أو يدركوا علته.

<sup>(</sup>١) السابق: جـ ١ ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) السابق جر ١ ص ١١١٠.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم جـ ٢ ص ٢٣٥، والحديث رواه أبو داود جـ ٣ ص ٣٣٦ رقم ٣٧١٩ وقد ذكر ابن قتيبة في مقدمة تأويل مختلف الحديث كثيراً من بدعه واستهتاره بالرواة من الصحابة ومن بعدهم وبما رووه، راجع ص ٢١ إلى ص ٤٤ منه..

اللبئ للأول السينية



## الفصل الأوك

# مَاهِيَتْ النِّنَّهُ

## السُّنَّة في اللغة

الوجه، أو «دائرته، أو الصورة، أو الجبهة والجبينان، أو السيرة والطبيعة (١).. وكلها معان متقاربة تشترك في الدلالة على صورة معينة حسية أو معنوية، قال الشاعر:

تريك سنة وجمه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب<sup>(۲)</sup> وقال الأزهري: السنة الطريقة المحمودة المستقيمة<sup>(۳)</sup>.

وقال الشيخ رشيد رضا: قيل إنها من قولهم سن الماء إذا والى صبه،.. فشبهت العرب الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب، فإنه لتوالي إجرائه على شيء واحد يكون كالشيء الواحد.. (1).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: لجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي الشيرازي، ولسانَ العرب.

<sup>(</sup>٢) الأحكام لابن حزم ص ٤٣، ولسان العرب.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ج ١٧ ص ٩٠ وتاج العروس للسيد محمد مرتضى الزبيدي.

<sup>(</sup>٤) تفسير المنار جـ ٤ ص ١٤٠.

وقيل: السنة: الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة - قال خالد بن زهيد الهذلي يرد على خاله:

فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها وسواء قصرناها من ناحية اللغة على السيرة المستقيمة أو السيرة مطلقا مستقيمة أو غير مستقيمة ، فإنها تتقيد بما تضاف إليه ، فلا يخفى أن ثمت فرقا بين سيرة الرسول علي وسيرة أبي جهل مثلا..

وقد يستأنس لتعميمها في الطريقة الحسنة والقبيحة، بورودها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة كذلك. قال تعالى:

﴿وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين﴾(٢)..

وقال: ﴿لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين﴾ . .(٣)

وقال: ﴿ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا ﴾ . . (11)

وقال عَلَيْ : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها »(٥) على أنه ينبغي أن نلاحظ أن لفظ السنة إنما يطلق في الأصل على الطريقة الخاصة المبتدأة التي يسير الناس عليها ، أو تتحدد لهم معالمها .. قال شمر : « السنة في الأصل سنة الطريق .. وهو طريق سنه أوائل الناس فصار مسلكا لمن بعدهم »(١).

فالسنة لا تنفصل عمن سنها، وإنما ترتبط به باعتباره مصدرها ومنشأ وجودها ».. وفي ذلك يقول الدكتور دراز:

« السنة: كاللقمة: فعلة من السن، وهو انتهاج الطريق والسير فيه، فسنة كل

<sup>(</sup>١) شرح البدخشي على منهاج الأصول جـ ٢ ص ٢٣٦ ولسان العرب ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٣٨

<sup>(</sup>٣) الحجر: ١٣.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب جر ١٧ ص ٩٠.

أحد هي طريقته التي يتبعها، ومنهجه الذي يسلكه عادة في أمر الدين أو غيره - كانت من الأمور الحميدة أو غيرها، ولذا جاء في الحديث «من سن سنة حسنة ».. و «من سن سنة سيئة ».. أي سار سيرة محودة أو مذمومة، ووضعها للناس ليقتدوا به فيها..

ومن هنا تعلم أن اللغة كما تسمي الطرائق الجديدة بدعاً ، من حيث كونها غير مسبوقة بأمثالها تسميها كذلك سننا ، من حيث أن سلوك الواضع لها وإقامتها في موضع التأسي والاقتداء يجعلها عادة متبعة »(١).

<sup>(</sup>١) الميزان بين السنة والبدعة ط: ١٣٥٣ - ١٩٣٤ دار الطباعة الحديثة، وانظر الاعتصام ص ٨٧ ط الشعب..

### السنة في الشرع

فقد اختلف معناها باختلاف المباحث التي تناولتها، وقامت بتحديدها: فعلماء الأصول، يطلقون السنة على ما صدر عن النبي عَلَيْكُم من قول أو فعل أو تقرير (۱)، وبعضهم يدخل فيها ما هم به النبي عَلَيْكُم أو أشار إليه (۱)، وإن لم يتواتر عند الجمهور (۱). ويخصون ذلك بغير القرآن الكريم، وقد يدخل فيها بعضهم سنة الحلفاء الراشدين، ويدخل فيها بعضهم سنة الصحابة.

وعلماء الحديث: يعرفونها بأنها ما أضيف إلى النبي عَلَيْكُ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وما يتصل بالرسالة من أحواله الشريفة قبل البعثة ونحو ذلك. (1).

#### العلماء وتعريف السنة:

وعلماء الفقه يختلف تعريفهم للسنة تبعاً لاختلاف أنظارهم وتفاوت أفهامهم، وقد ذكر اللكنوي في كتابه «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار » عدة تعريفات لها عند الفقهاء، ورد أغلب هذه التعاريف وارتضى تعريفها بأنها:

«ما في فعله ثواب، وفي تركه عتاب لا عقاب » واحترز بقوله «في تركه عتاب » عن النفل، وهو: ما في فعله ثواب وليس في تركه عتاب ولا عقاب، وبقوله: «لا عقاب » عن الفرض والواجب (٥)..

<sup>(</sup>١) فواتح الرحن ج ٢ ص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) نهاية السئول شرح منهاج الأصول جـ ٣ ص ٦١٨ تحقيق الشيخ محمد بحيت، وفتح الباري جـ ١٧

<sup>(</sup>٣) أنظر شرح الورقات، هامش تنقيح الفصول: ص ١٠٤ وقد ذكره في الكلام على تخصيص الكتاب بالسنة، فقال: يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، وهي أقوال الرسول.. وإن لم تكن متواترة – ولعله بذلك يشير ا/لى عدم اعتبار رأي من يطعن في قبول خير الواحد..

<sup>(</sup>٤) الحديث والمحدثون ص ١٠.

<sup>(</sup>٥) تحفة الأخيار ص ٩ ط المصطفائي بالهند.

والمراد ابالعتاب! الملامسة ونحوها.. وبالعقاب: العقاب بالنار ». وهو تعريف يشمل سنة النبي عَلِيَّة ، وسنة غيره ممن اعتبرت سنتهم من سنته كسنة الخلفاء الراشدين..

وهذا التعريف - في رأينا - أقرب التعاريف الفقهية إلى الصواب، حيث شمل ما داوم عليه النبي عَيْلِكُم ، كالأذان والإقامة. وما تركه في بعض الأحيان.

وجعلها بعض الفقهاء من قبيل المندوب، كالبيضاوي في منهاجه، فقال: «والمندوب: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه، ويسمى سنة ونافلة »(٣).

قال البدخشي: والسنة عند الحنفية، هي الطريقة المسلوكة في الدين، يطالب بإقامتها بلا افتراض ووجوب، وقسموها إلى سنن الزوائد كسير النبي عَلَيْكُ في اللباس والقيام والجلوس، وسنن الهدى كالأذان والإقامة ونحوها، وأوجبوا على ترك الثانية الإساءة والكراهة دون الأولى.. (٣)

وفي مجالنا هذا - مجال الحديث عن البدعة وتحديدها - تطلق السنة على ما يقابل البدعة.. استناداً إلى المقابلة بينها في الأحاديث، كحديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وفيه: « فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ».. « وإياكم ومحدثات الأمور » وحديث: « من أحيا سنة من سنتي .. ، ومن ابتدع بدعة لا ترضي الله ورسوله »(۱) ونحو ذلك - فيقال: فلان على سنة: إذا عمل على وفق ما عمل النبي عَيِّاتِهِ ، كان ذلك ما نص عليه في الكتاب أم لا ، وفلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك ..

وعلى ذلك تشمل السنة كل ما تشتمل عليه الشريعة من قرآن وغيره، مما

<sup>(</sup>٣، ٢) شرح منهاج الأصول جـ ١ ص ٥٩، ٥٩.. واستشهد ابن حجر الهيشي في تبيينه ص ٢٣٠ على تخصيص السنة بن الله له بيتاً تخصيص السنة بن طلباً غير جازم، بحديث: من صلى اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتاً في الجنة، رواه النسائي جـ ٣ ص ٢٦١، ١١٤١، المائي جـ ١ ص ١٥٩ وابن ماجه رقم ١١٤٠، ١١٤١، والترمذي جـ ١ ص ١٥٩ وابن ماجه رقم ٢٧٥، والحاكم جـ ١ ص ٣١٠ وقال: على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه جـ ۱ ص رقم ۲۰۹، ۲۱۰، والترمذي جـ ٤ ص ۱۵۱ رقم ۲۸۱۹، وقال: حسن، والدارمي جـ ۱ ص ۹۰۷ بنجوه.

ورد عن الرسول عَلِي ، وقد تشمل ما استند إلى الشريعة عن طريق أقرته كاجتهاد صحيح (١)..

قال الشيخ الخضر حسين: وتطلق - أي السنة - على ما يقابل البدعة، فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، وسواء كانت دلالة القرآن أو الحديث على طلب الفعل مباشرة أو بوسيلة القواعد المأخوذة منها. وينتظم في هذا السلك عمل الخلفاء الراشدين، والصحابة الأكرمين، للثقة بأنهم لا يعملون إلا على بينة من أمر دينهم (١)، ومثل الفعل الترك، فإ جاءت السنة بطلب تركه يعتبر الخروج عن هذا الطلب بدعة عالفة للسنة.

ومن هنا يمكننا أن نقول مع ابن حزم:

« السنة هي الشريعة نفسها ، وأقسامها في الشريعة فرض أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم ، كل ذلك قد سنه الرسول عَيْلِيِّهُ عن الله عز وجل »(٢)..

وعلى ذلك: فلا تكون السنة إلا مطلوبة الاتباع، ولا تستعمل إلا فيا هو مدوح شرعا، ويتمثل ذلك في استعال الشرع لها في كثير من الأحاديث، كقوله على الله وكل نبي: ﴿والتارك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء﴾ وقوله فيمن لعنهم الله وكل نبي: ﴿والتارك للسنة﴾ وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرناها في مجال الحث على اتباع السنة.

وقد أوضح الدكتور دراز ما فصلناه من أن كلمة السنة في الاستعال الشرعي اقتصرت عند الاطلاق على ما هو ممدوح ومطلوب فبين أن كلمة السنة في الاستعال الشرعي صارت إلى معنى أخص من معناها في الاستعال اللغوي.. فلا تكاد تستعمل في السان الشرع في أمر دنيوي، بل تستعمل في الشؤون

<sup>(</sup>١) وذلك في نظر المحتهد ومن وافقه لا في نظر مخالفه في الاجتهاد.

<sup>(</sup>٢) رسائل الاصلاح جـ ٣ ص ٨٣، ٧٤ ط القدسي سنة ١٩٣٩، ١٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) الأحكام جـ ١ ص ٤٣ وفعل ما حكمت السنة بأنه حرام أو مكروه أو استحلاله ابتداع مدموم وترك فعله اتباعا لما جاءت به السنة اتباع ممدوح..

الدينية خاصة.. وإذا وردت كلمة السنة مطلقة عن القرائن في لسان النبوة والسلف الصالح اختصت بوصف تباين به البدعة، ولا تتناول على ذلك إلا ما كان حقا وصوابا..

وبعد العصر الأول، انقسم علماء الشريعة قسمين: قسم وقف عند هذا الاستعمال الشرعي، وقسم قصر السنة على ما جرى العمل به بذاته على عهد النبي عليه الله هذا الانقسام كان الاختلاف في تحديد معنى الدعة..

\* \* \*

فهل السنة تقتصر على ما كان في عصر النبي عَلَيْكُ فقط، أو تشمل ما حدث في عصر النبي عَلِيْكُ فقط الخلفاء الراشدين وغيرهم، وما ينبني على ما حدث في عصر النبي عَلِيْكُ على أساس القواعد الشرعية؟ ذلك ما سنحاول توضيحه إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) الميزان ٥، ص ٦ للشيخ دراز.

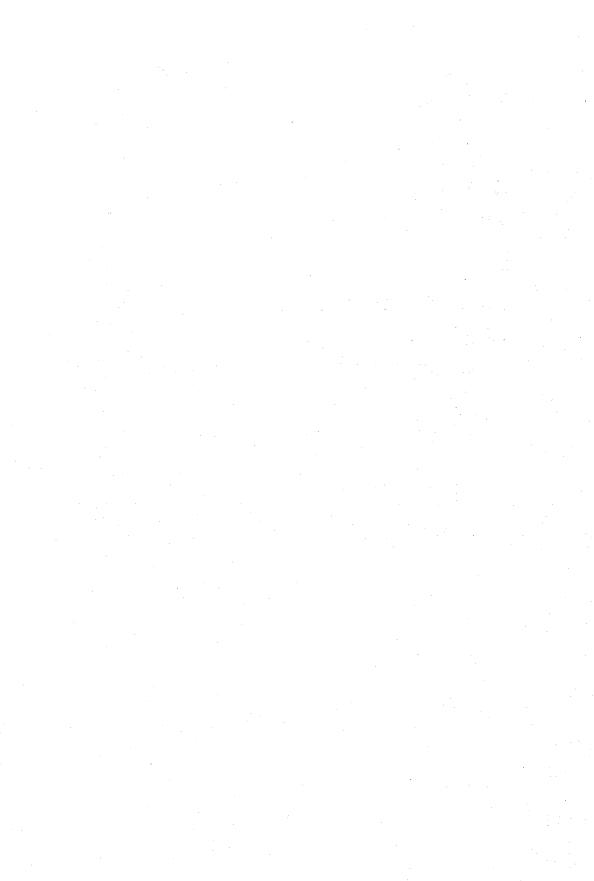

### الفصل الشاني

### من سُنة القول

كل قول صحت نسبته إلى الرسول عَلَيْكُ ، وجب اتباعه فيه بحسب صيغته ، وما يقتضيه من وجوب ونحوه ، ولا يصح إهداره ، أو تجاهل ما ورد فيه . وتتفاوت مراتب الأقوال بتفاوتها في درجة الثبوت عن الرسول عَلَيْكُ ، ومدى دلالتها صراحة أو ضمناً على الأحكام .

وسنة القول تشكل القدر الأكبر من السنة النبوية الشريفة، وتعتبر الأساس الأعظم في أخذ الأحكام، والاستنباط عنها فيها يعرض من شؤون.

ومجال الحديث عن سنة القول واسع، تكفل به المحدثون من ناحية الثبوت ومراتبه، وما يتصل به من أحوال السند والمتن، وتكفل به الأصوليون من ناحية الدلالة والمفهوم، وتكفل به غيرهم كل في مجال اختصاصه.

ويهمنا هنا أن نركز على ناحية هامة يعتبر الجهل بها أو تناولها على غير وجهها أساساً من أسس الابتداع، يؤدي إلى القول بغير علم، أو إلباس الباطل ثوب الحق على سبيل التمويه والخداع. تلك هي مسألة التعارض والترجيح فيا يتصل بهذا القسم من أقسام السنة الشريفة.

وإنا اقتصرنا هنا على التعارض فيا يتصل بالأقوال، لأن التعارض بين

الأفعال - فيا يقول الشوكاني - لا يجوز، فلا يكون بعض الأفعال ناسخاً لبعضها أو مخصصاً له، لجواز أن يكون العمل في وقت واجباً وفي وقت آخر بخلافه، لأن الفعل لا عموم له، فلا يشمل جميع الأفعال المستقبلة، ولا يدل على التكرار، وبهذا قال جمهور علماء الأصول.

وينتهي الشوكاني إلى القول بأنه لا يتصور تعارض الأفعال، فإنها لا صيغ لها يمكن النظر فيها، والحكم عليها، بل هي مجرد أكوان متغايرة، واقعة في أوقات مختلفة.. وهذا إذا لم تقع بيانات للأقوال فإذا ما وقعت بيانات للأقوال فإنها قد تتعارض في الصورة، ولكن التعارض - في الحقيقة - راجع إلى المبينات من الأقوال، لا إلى بيانها من الأفعال، كما في قوله عليه: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (١)، فإن آخر الفعلين ينسخ الأول كآخر القولين، لأن هذا الفعل مثابة القول (١).

ويتمثل التعارض بين القولين، في التعارض بين حديثين، أو آيتين، أو آية وحديث، أو بين القول والفعل المبين لقول آخر، وهذا التعارض قد يكون حقيقياً، وقد لا يكون كذلك بل يكون بحسب الصورة الظاهرة...

أما التناقض الحقيقي، فيشترط في تحققه اتحاد النسبة الحكمية، أي المحكوم به، والمحكوم عليه، والزمان، والمكان، والإضافة، والقوة، والفعل، والشرط..

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري.. « فتع الباري جـ ١٦ ص ٣٦٤ » والنسائي جـ ٢ ص ٥٩ بنحوه ، والشافعي في مسده ص ١٩.. وفي معناه ما رواه البخاري من صلاة الرسول على على المنبر، وقوله: « إنما صنعت هذا لتأتموا في ولتعلموا صلاتي » فتح الباري جـ ٣ ص ٥٠.. ، ورواه أبو داود جـ ١ ص ١٧٠ ساعاتي. قال ابن حجر: قال ابن دقيق الميد: استدل كثير من الفقهاء في مواضع كثيرة على الوجوب بالفعل مع هذا القول وهو «صلوا كها رأيتموفي أصلي » فيقوى الاستدلال به على كل فعل ثبت أنه فعله في صلاة ، لكن هذا الخطاب إنما وقع لمالك بن الحويرث وأصحابه ، بأن يوقعوا الصلاة على الوجه الذي مراوه - على المنافق على مناركهم في الحكم جميع الأمة ، بشرط أن يثبت استمراره - على على فعل ذلك الشيء المستدل به دائماً حتى يدخل تحت الأمر ويكون واجباً ، وبعض ذلك مقطوع باستمراره على منها فلا على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر بايقاع الصلاة على صفتها فلا محكم بتناول الأمر له .. » (فتح الباري جـ ١٦ ص ٣٤٦)..

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول ص ٣٦.

بأن يتوارد كلا المتعارضين على أمر واحد، متحد في هذه الأمور<sup>(٣)</sup>.

وهذا النوع من التعارض - التعارض الحقيقي - لا يمكن أن يكون في الشريعة، فلا يتعارض حكمان قطعيان، وإلا كان ذلك سبيلا إلى الحكم على الشريعة بالفساد، إذ تتناقض أحكامها، ويهدم بعضها بعضاً بذلك، وإنما يكون هذا النوع - على سبيل الندرة - فيما لا قطع فيه، ومرجعه إلى الخطأ في الحكم بثبوت أحد الحكمين ونحو ذلك.. ويختلف العلماء في الحكم به بحسب سعة العلم، والقدرة على فهم وجوه الكلام، ونحو ذلك.

أما النوع الثاني، وهو التعارض الظاهري، فيكون في القطعي وغير القطعي، وهو ظاهر في كثير من أدلة الشرع، ولا مطعن فيه على الشريعة، لأنه ليس بتعارض على الحقيقة، وإنما هو مظهر سرعان ما يزول بالبحث والتعمق في الدراسة.

وأول ما نبدأ به في بحث الخبرين المتعارضين - عند تعذر الجمع بينها - أن نبحث: هل أحدها ناسخ للآخر أم لا؟.. فإن كان أحدها ناسخا حكمنا بثبوته واهال المنسوخ، ولا يكون ثمت تعارض، لأن في ثبوت النسخ بيان أن العمل بالحديث الأول قد انتهى(١).

وأظهر الأدلة على النسخ: النص الصريح من الرسول عَلِيَّكُ ، كقوله: «كنت بيتكم عن زيارة القبور فزوروها »(٢).

<sup>(</sup>١) راجع المنهج الحديث للشيخ الساحي ص ١٠٣ (قسم الرواية)، وشرح الخبيصي على متن تهذيب المنطق ص ٧٦ ط: صبيح.

<sup>(</sup>٢) راجع «الكتاب والسنة لمحمد البنا » ص ١٣١ قال العراقي: « وجلة الكلام في ذلك أنا إذا وجدنا حديثين مختلفي الظاهر، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بينها بوجه ينافي الاختلاف بينها أو لا، فإن أمكن ذلك بوجه صحيح تعين الجمع، ولا يصار إلى التعارض أو النسخ مع إمكان الجمع » فتح الفيث أمكن ذلك بوجه صحيح تعين الجمع، ولا يصار إلى التعارض أو النسخ مع إمكان الجمع » فتح الفيث للعراقي . ط: أولى ج ٤ ص ٢٢، وانتهاء العمل بالحديث يعني قطع تعلق حكمه بالمكلفين . (٣) رواه مسلم ص ٦٧٣ عبد الباقي ، وأبو داود رقم: ٣٣٣٥ ، والترمذي ج ٢ ص ٢٥٤ ، وابن ماجه

رقم: ١٦٧١، وفي الزوائد إسناده حسن، والنسائي جـ ٤ ص ٨٩، والحاكم جـ ٢ ص ٣٧٥ وقال: على شرط مسلم، وأقره الذهبي..

وفي القرآن ما هو كذلك، كقوله تعالى:

وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تحتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل) (۱۱ . قال ابن كثير: «هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجهاع إلى صلاة العشاء، أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجهاع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة »(۱۲)، روى البخاري في صحيحه بسنده عن البراء وضي الله عنه قال: «لما نزل صوم رمضان، كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله: ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم (۱۳).

وروى أبو داود بسنده عن البراء، قال:

«كان الرجل إذا صام فنام، لم يأكل إلى مثلها، وأن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته – وكان صامًا – فقال: عندك شيء؟.. قالت: لا.. لعلى أذهب فأطلب لك شيئا فذهبت، وغلبته عينه، فجاءت، فقالت: خيبة لك.. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه.. وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي – والله النبار عن غشي عليه الصيام الرفث إلى نسائكم.. قرأ إلى قوله – من الفجر.. (١١).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر جـ ۱ ص ۳۱٦، شعب.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٦ ص ٢١.

<sup>(</sup>٤) البخاري بنحوه، وفيه قيس بن صرمة، قال ابن حجر: وهو قلب له كها جزم بذلك الداودي والسهيلي وغيرها كها في فتح الباري جـ ٥ ص ٣٣، والنسائي جـ ٤ ص ١٤٨، ١٤٨، وأبو داود جـ ١ ص ٣٦٥، والترمذي بنحوه جـ ٤ ص ١٧٨ وقال حسن صحيح بنحو رواية البخاري – والحاكم بتفصيل يبين المراحل التي تدرج فيها الصيام حتى صار إلى ما بينته الآية. وقال صحيح وأقره الذهبي جـ ٢ ص ٢٧٤.

ومن الأدلة على النسخ، قول الصحابي، كحديث أبي بن كعب: «كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل » (١٠).

ومنها التاريخ، كحديث شداد بن أوس وغيره، أن رسول الله عَيْلِيَّةُ قال: ﴿ أَفَطَرُ الْحَاجِمِ وَالْحَجُومِ ﴾ (٢) .. وحديث ابن عباس أن النبي عَيْلِيَّةً احتجم وهو صائم محرم (٢)..

حيث روي في بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان في زمن الفتح، وتبين من حديث ابن عباس أنه كان في حجة الوداع سنة عشر.

ومن الأدلة على النسخ: الإجماع على نسخ حكم بغيره، إذ يدل الإجماع على هذا النسخ، كما روي عن جابر رضي الله عنه، قال:

«كنا إذا حججنا مع النبي عَلَيْكُ ، نلبي عن النساء ، ونرمي عن الصبيان »(،) . . قال الترمذي: أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها(،) . .

فإذا لم يكن ثمت دليل على النسخ - فيا ظاهره التعارض - ففرض على كل مسلم - فيا يقول ابن حزم - استعال كل ذلك ، لأن بعض ذلك ليس أولى بالاستعال من بعض وكل من عند الله ، لما ورد من الأدلة الدالة على اتباع السنة ، وأنها مثل القرآن ، حيث جعل الله طاعة رسوله من طاعته ، وقال في كل ما صدر عن الرسول علي الله عن الموى . .

<sup>(</sup>۱) الشافعي في مسنده ص ٥٥، وأبو داود رقم: ٢١٤، ٢١٥، والترمذي جـ ١ رقم ١١٠، وقال حسن صحيح، وابن ماجه ص ٢٠٠ عبد الباقي.. وفصل ابن حجر القول فيه في فتح الباري جـ ١ ص ٤١٣، ورواه الدارمي رقم ٧٦٤ – ٧٦٦.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود جـ ٢ ص ٣٠٨ تحقيق محيي الدين عبد الحميد، والدارمي جـ ١ ص ٣٤٧، وابن ماجه ص ٥٣٧ والشافعي في مسنده ص ٦٢ وفيه أن ذلك كان زمان الفتح لثان عشرة ليلة خلت من رمضان، واقتصر الدارمي على بيان أن ذلك في ثمان عشرة خلت من رمضان..

<sup>(</sup>٣) مِسلَمَ فِي احتجامَهُ وهو محرم رقم ١٢٠٢، ١٢٠٣، وابن ماجه رقم ٣٠٨١. وأبو داود جـ ٢ ص ٣٠٨، والنسائي جـ ٥ ص ١٩٤٨ كمسلم، والدارمي جـ ٢ ص ٣٦٨ بنحوه.

<sup>(</sup>١، ٥) الترمدي جـ ٢ ص ٢٠٣ رقم ٩٣١..

ويقسم ابن حزم هذا اللون من النصوص إلى أربعة أقسام لا يظهر التعارض إلا في ثلاث منها، وهي:

ا - أن يكون أحدها أقل معان من الآخر، أو يكون أحدها حاظراً والآخر مبيحاً، أو يكون أحدها موجباً والثاني نافياً.. فواجب ها هنا أن يستثنى الأقل معاني من الأكثر معاني.. مثل أمره عليه السلام، أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (۱)، وأذن للحائض أن تنفر قبل أن تودع (۱).. فوجب استثناء الحائض من جملة النافرين.. ومثل تحريمه تعالى أمهات الرضاعة مع قوله على (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (۱۱)، ونسخ العشرة رضعات المحرمات بخمس (۱)، فوجب استثناء ما دون الخمس من التحريم، ويبقى الخمس من التحريم، ويبقى الخمس من الحظر، وحظر من الإباحة.

٢ - أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ما ، معلق بكيفية ما ، أو على شخص ما ، أو في مكان ما ، أو عدد ما .. ويكون في النص الآخر نهي عن عمل ما ، بكيفية ما ، أو في زمان ما ، أو مكان أو عدد ما .. ويكون في كل واحد من العملين اللذين أمر بأحدها ونهي عن الآخر شيء ما يكن أن يستثنى من الآخر ، وذلك بأن يكون في كل نص من النصين المذكورين حكمان فصاعدا .. فيكون بعض ما ذكر في أحد النصين عاما لبعض ما ذكر في النص الآخر ،

<sup>(</sup>۱) مسلم جـ ۲ ص ۹۹۳، رقم: ۱۳۵۷، ۱۳۵۷، وابن ماجه رقم ۳۰۷۱، ۳۰۷۱، والترمذي جـ ۲ ص ۲۱، ۲۱۱، وأبو داود جـ ۱ ص ۳۱۳، والدارمي رقم ۱۹۳۸، ومسند الشافعي ص ٤٥، ومسند أحمد جـ ۱ ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>۲) مسلم ص ۹٦٤، ٩٦٥ عبد الباقي. وابن ماجه رقم ٣٠٧٢، ٣٠٧٣. والنسائي جـ ٦ ص ١٠٠. والدارمي رقم ١٩٤٠. وأبو داود جـ ١ ص ٣١٣. والشافعي ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم ص ١٠٧٤. وأبو داود رقم ٢٠٦٣. والنسائي جـ ٦ ص ١٠١. وابن ماجه رقم ١٩٤٠، ١٩٤١. والترمذي رقم: ١١٦٥. ومسند الشافعي ص ١٠٣. والدارمي رقم ٢٢٥٦، ٢٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) مسلم ص ١٠٧٥، وأبو داود رقم ٢٠٦٢، والترمذي جـ ٢ ص ٤٠٩، والدارمي رقم ٢٣٥٨، والشافعي ص ١٠٣.

ويكون الحكم في النص الثاني عاما لبعض ما ذكر في هذا النص الآخر ولا شيء معه، مثل الأمر بالحج على العموم لن استطاع في قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا﴾ (١) ، وقوله - عَلَيْكَةً: ﴿ لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم » (١) ففي الآية عموم الناس، ويدخل فيه النساء في الأمر بالسفر إلى البيت، وفي الحديث تخصيص بعض الناس - وهم النساء - ونهيهن عن السفر مطلقاً إلا بهذا الشرط.

واختلف الناس في كيفية استعال هذين النصين.. فقال قوم: باستثناء النساء من الناس، وقال آخرون: باستثناء الأسفار الواجبة، والمندوب إليها من جملة الأسفار، فتسافر فيها المرأة بلا زوج ولا محرم..

ورجح ابن حزم القول الثاني لحديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله »<sup>(۲)</sup> إذ أن مكة من المساجد.

ولكني أميل إلى ترجيح الرأي الأول، لأن المساجد المنهي عن منعهن منها هي ما لم يكن في الوصول إليها سفر، وإلا فلا بد من توفر شرطه، وهو وجود الحرم أو الزوج المرافق المرأة، ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنها، قال: سمعت رسول الله عيالية يقول:

«لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك(١) ».. حيث قدم الرسول

<sup>(</sup>١) آل عمران ص ٩٧.

<sup>(</sup>۲) البخاري جـ ۲ ص ۳۹، ومسلم ص ۹۷۰، ۹۷۷ وفيه تحديد مدة السفر بليلة أو ثلاث ليال فساعداً، وأبو داود جـ ۱ ص ۲۷۲، والشافعي ص ٥٩، وابن ماجه رقم: ۲۹۰۰، والدارمي: ۲۶۸۱. (۳) مسلم جـ ٤ ص ۱٦۱، ورواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بإسناد حسن (مجمع الزوائد جـ ۲ ص ۳۳، ۳۳)، والدارمي بمعناه جـ ۱ ص ۹۷، وابن ماجه رقم ۱۲ بمعناه، والشافعي ص ٥٩. (٤) البخاري جـ ٣ ص ۱۷، ومسلم رقم ٤٢٤، وابن ماجه رقم ٣٩٠٠ من أول: إني اكتتبت، والشافعي ص ٥٩ م

عَلَيْكَ مرافقته لزوجته على الجهاد، ولو كان سفرها إلى الحج يغير محرم يجوز، لما أمره الرسول عَلِيْكَ بذلك.

" - أن يكون أحد النصين حاظرا لما أبيح في النص الآخر بأسره، أو يكون أحدها موجبا والآخر مسقطاً لما أوجبه، ومثاله الحديث الوارد في ان لا يغتسل من الاكسال() والحديث الوارد في الغسل منه(). فإن الأصل عدم الاغتسال إلا بأمر، فلما جاء الأمر به وجب المصير إليه، لعلمنا يقينا بأن هذا الأمر ناقض للحكم الأول بلا شك ومغير له، وتركه أو التعلل بما ورد من عدم الغسل خروج عن اليقين إلى الربية والشك، وهو غير مقبول، ومثاله: أمره على أن لا يشرب أحد قائماً، مع ورود حديث في أنه على شرب قائما(). فالأصل أن يشرب كل إنسان على أي هيئة أراد من جلوس أو قيام، فلما ورد النص المانع من الشرب قائماً وجب المصير إليه لأنه المتيقن..

وهذا اللجوء إلى الاحتياط والأخذ بما يغاير الأصل ويخالف الوضع الطبيعي مشروط بأن لا يتحقق النسخ بطريقة من الطرق التي ذكرناها، وإلا وجب المصير إليه.

وقد يرد من الأخبار ما يظن متعارضا وليس كذلك، ومنه:

(١) ما روي من أنه عَلَيْ اغتسل بين وطئين (١)، وما روي عن تركه الاغتسال

<sup>(</sup>۱) رواه ابو داود رقم: ۲۱۷.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه رقم ٦٠٨ - ٦١١، وأبو داود رقم: ٢١٦، والدارمي رقم ٧٦٧ ... وراجع ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ ١٢ ص ١٨٣ - ١٨٧، وشرح النووي على مسلم جـ ١٣ ص ١٩٤ - ١٩٤، وأبو داود رقم ١٩٤٠ - ١٩٤٠، وأبو داود رقم ٣٤٢٠ - ١٩٤٠، والترمذي رقم ١٩٤٠ - ١٩٤٤... الدارمي جـ ٣ ص ٤٥ رقم ٣١٣٠ - ٣١٣٠. قال النووي جـ ١٣ ص ١٩٥ : النهي محمول على كراهة المتازيه، وأما شربه عَيْلَةٌ قامًا فبيان للجواز ... وهو اتجاه آخر في الموقف من التعارض .. وقد أفاض ابن حجر في بيان الآراء في ذلك - وهذا عما تعارض فيه القول والفعل..

<sup>(</sup>٤) أبو داود جـ ١ ص ٣٤ وفيه، فقيل له: ألا تجعله غسلا واحدا، قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر، وعلى هذا فلا تعارض.. وابن ماجه رقم: ٥٩٠.

بينها والاكتفاء بالوضوء (١٠٠٠ وليس في هذا تعارض، لأن كلا الأمرين مباح، وها من قبيل الأفعال، وقد قدمنا أنه لا تعارض في الأفعال..

(٢) نهيه عَلَيْكُم، عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها<sup>(١)</sup>. مع قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾<sup>(١)</sup>. لأن ما نهى عنه النبي عَلِيْكُم مضموم إلى ما نهى عنه الله سبحانه في الآية الكريمة<sup>(١)</sup>، وحاظر لما كان مباحاً بعد ورودها..

على أن الحكم بالتعارض لا ينبغي القول به إلا بعد معرفة ما يحيط بالحديث من الظروف والملابسات، فقد يكون النهي لحالة خاصة أو لسبب مؤقت وكذلك الأمر، فلا يعارض ما هو عام من الأوامر والنواهي، ومن ذلك ما روي عن عائشة رضى الله عنها، أن النبي عَيْجَالِيّم قال في لحوم الأضحية:

«ادخروا لثلاث، وتصدقوا بما تبقى <sup>(٥)</sup>، فدل هذا على تحريم ادخار لحوم الأضاحي أو شيء منها بعد الثلاث، والتزم الصحابة بذلك التحريم، فلما كان العام الذي بعده، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟. قال:«كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها <sup>(1)</sup>.

ومن ذلك ما روي من قوله عَيْكَةً : « ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول

<sup>(</sup>۱) مسلم رقم ۳۰۸، ۳۰۹، وأبو داود ج ۱ ص ۳۵ ساعاتي، والنسائي ج ۱ ص ۱۱۳، بنحوه، والترمذي ج ۱ ص ۱۱۳، وأبو داود ج ۱ ص ۳۵، ۷۲۰، وأبن ماجه رقم ۵۸۷. (۲) البخاري ج ۷ ص ۱۱، مسلم رقم ۱۲۰۸، وأبو داود رقم ۲۰۲۳، والنسائي ج ۳ ص ۹۳، ۹۷، الترمذي ج ۳ ص ۳۹۷ وقال حسن، وابن ماجه رقم ۱۹۲۹ – ۱۹۳۱. والشافعي ص ۹۳. (۳) النساء: ۳۲.

<sup>(</sup>٤، ٥) الاحكام لابن حزم ص ١٥١ - ١٦١.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري جـ ١٢ ص ١٢١ - ١٢٠، وشرح النووي جـ ١٣ ص ١٢٩ - ١٣١، ومجمع الزوائد جـ ٤ ص ١٣٥ - ١٣١ ومجمع الزوائد جـ ٤ ص ٢٦، ٣٠ حيث قال في الأول: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير... وفي الثاني: رواه أحمد ورجاله ثقات. وذكر عدة روايات..، وأبو داود رقم ٢٨١٢، ورواه الدارمي رقم الثاني - ١٩٦٣ م ورفاه الدارمي رقم ١٩٦٣ - ١٩٦٧ وأنظر الموطأ ص ٤٨٤ ، ٤٨٥ ط: الحلي، ومسند الشافعي ص ٥٦.

«إن كل من تحقق بأصول الشريعة، فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة، فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضها، بحيث وجب عليهم الوقوف. لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم "(۱).

هذا: وما سلم من التعارض الظاهري فضلا عن الحقيقي من الأحاديث يسمى محكما وهو الذي اتفق عليه.. وقد عقد له الحاكم في معرفة علوم الحديث بابا عنونه بد: « معرفة الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه »(١)، وذكر فيه عدة أحاديث ، منها: قوله عَنْ الله عنها الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من علول »(١) وغيره ، قال السيوطي: وألف عثان بن سعيد الدارمي كتاباً كبيراً في الحكم من الحديث.

<sup>(</sup>١) الموافقات ج ١ ص ١٧٤ تعليق مخلوف.

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري جـ ١ ص ٣٣ بنحوه، ومسلم جـ ٣ ص ١٠٢ شرح النووي، وأبو داود جـ ١ ص ١٦ رقم ٥٩، والترمذي جـ ١ ص ٣٣ وصححه، والدارمي رقم ٦٩١، وابن ماجه رقم ٢٧١ – ٢٧٤..

### الفصل الشالِث

## سِنْ الفِعنْ ل

من المهم أن ندرس هذا القسم من أقسام السنة ، لنعرف إلى أي مدى يتطرق الابتداع إلى أفعال المسلمين ، بمخالفتهم لفعله عليه الله ، وإلى أي مدى مجوز لنا أن نطلق الحكم بالتبديع أو الخروج عن الشرع ، على أساس هذا القسم من أقسام السنة النبوية الشريفة . .

### وينقسم فعل النبي عَيْكُ إلى أقسام:

١ - ما كان على وجه الجبلة والطبيعة: كالقيام والقعود والسير، من حيث الهيأة، واستعال الأعضاء المعينة أو بعضها، ونحو ذلك:

قال الآمدي وابن أمير الحاج: ولا نزاع في كون هذا القسم على الإباحة، ونقل الشوكاني عن الباقلاني عن قوم أنه مندوب..

وكان ابن عمر يتتبع مثل هذا ويقتدي به..

٢ – ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع، بمواظبته على على وجه معروف، وطريق مخصوص، كالأكل والشرب واللبس والنوم، وما إلى ذلك..

أو غائط ». مع ما روي عن ابن عمر رضي الله عنها، أنه رأى رسول الله عَلَيْكُمْ فعل ذلك في بيته (١)، حيث حمل الأول على الخلاء، والثاني على الأبنية.

وقد لجأ بعض العلماء ، في الصورة الأخيرة من صور التعارض عند ابن حزم - وهي أن يبيح أحد النصين ما حظره الآخر ، أو يحظر ما أباحه - إلى الترجيح .

### وقد قسم السيوطى أوجه الترجيح إلى سبعة أقسام:

- ١ الترجيح بحال الراوى: وذلك بوجوه:
  - (أ)كثرة الرواة.
  - (ب) قلة عدد رجال السند.
    - (حـ) فقه الراوي.
      - (د) علمه باللغة.

وقد وصل بهذه الوجوه إلى أربعين وجهاً كلها تتصل بالعدالة والضبط والتفاوت في درجاتها.

٢ - الترجيح بالتحمل: وذلك بوجوه تتصل بالتفاوت فيه من ناحية الوقت، فمن تحمل بعد البلوغ أولى ممن تحمل قبله، والتعمل بعد أثنا، والتحمل بغيرها من ألوان التحمل كالإخبار ونحوه.

٣ - الترجيح بكيفية الرواية وذلك بوجوه تصل إلى عشرة تتعلق بالجزم
 بالمروي وعدم الجزم به ، والتفاوت فيا بين هذا وذاك .

٤ - الترجيح بوقت الورود: كتقديم المدني على المكي، وما يظن تأخره
 على ما يظن أنه سابق عليه.

٥ - الترجيح بلفظ الخبر وذلك بوجوه تصل إلى خمسة وثلاثين، ترجع إلى

<sup>(</sup>۱) البخاري جـ ۱ ص ۳۵، ۳۵، ومسلم بشرح النووي جـ ۳ ص ۱۵۲، ۱۵۳، والدارمي رقم ۱۷۰ - ۱۵۳، ۱۵۳ وابن ماجه ص ۱۷۰ - ۱۷۳ بنحوه، ومسند الشافعي ص ۱۳. .

دلالة اللفظ على الحكم، وتفاوت الألفاظ في هذه الدلالة.. فيقدم الخاص على العام، والعام الذي لم يخصص على المخصص، والحقيقة على المجاز، وما أيده فعل على ما لم يؤيد بشيء.

٦ - الترجيح بالحكم: كتقديم النهي على الأمر أو الإباحة ونحو ذلك.

الترجيح بأمر خارجي كتقديم ما وافقه ظاهر القرآن أو سنة ثابتة أو قياس أو عمل صحابي ونحو ذلك من الأدلة على غيره مما ليس كذلك (١).

والذي نراه في هذا القسم الأخذ بالاحتياط على ما ذهب إليه ابن حزم حيث أنه أيسر استعالا ، وأحكم أداء ، وأوفر يقيناً . ولأنه يزيل كل ما يمكن أن يثار من القول بالتعارض بين الأخبار ، ويعفينا من هذه الترجيحات المتشعبة التي يعسر الوصول فيها عادة إلى نتيجة مقبولة ، ثم لأن الأخذ به يمكن أن يكون سبيلا إلى توحيد الأمة الإسلامية في كثير من المسائل التي ثار فيها الاختلاف بسبب التعارض بين الأحاديث ، وأخذ كل بما تيسر له ، أو استقر باجتهاده عليه .

ومع ذلك فأسلوب الترجيح بين المتعارضين، والأخذ بما غلب على الظن لا مانع منه شرعاً لما حدث في عصر الرسول عَلَيْكُ وبعده من اجتهاد، واختلاف في الفروع على أساس هذا الاجتهاد.

ولكن هذا الأسلوب - أي أسلوب الترجيح - لا يوصل إلى حكم، فيا إذا تساوى المتعارضان في نظر المجتهد من سائر الوجوه، وحينئذ فيضطر إلى التوقف فيها، وترك العمل بها.. وهو ما يؤدي إلى ضياع دليل من أدلة الشريعة، وحكم ثابت من أحكامها، وهذا ما يمكن تلافيه لو أخذنا برأي ابن حزم.. وبهذا تكون السنة كلا متكاملاً، لا إشكال فيه ولا تضارب أو تعارض، ويتيسر الأخذ منها لكل المكلفين.. يقول الشاطي:

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ص ٣٨٦ - ٣٩٢ - الأولى بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف. الموافقات ج ٤ ص ١٧٤ تعليق مخلوف.

وهذا القسم دون ما ظهر فيه قصد القربة، وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة، على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل...

أما إذا أرشد الرسول عَلَيْكُم إلى بعض الهيئات بالقول، فضلا عن ثبوت الفعل.. فهذا خارج عن هذا القسم. كأمره بالأكل باليد اليمنى<sup>(۱)</sup> ونهيه عن الأكل من وسط الصفحة<sup>(۱)</sup>.

٣ - ما ثبت كونه من خواصه (٣)؛ كالوصال، والزيادة على أربع نسوة في النكاح، ووجوب التهجد بالليل عليه، ونحو ذلك..

قال الآمدي: والإجماع على عدم المشاركة بيننا وبينه في مثل هذا القسم من أقسام الفعل، وحكى ابن أمير الحاج الاتفاق على ذلك..

وقال إمام الحرمين بالتوقف في الاقتداء بمثل هذا القسم، لعدم النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم فيه..

وفرق الشيخ أبو شامة المقدسي بين المباح والواجب في هذا القسم فقال:

<sup>(</sup>۱) الموطأ ص ۵۷۶ شعب، والبخاري جـ ۷ ص ۵۹، ومسلم جـ ۱۳ ص ۱۹۱ نووي، وأبو داود جـ ۲ ص ۱۹۱ نووي، وأبو داود جـ ۲ ص ۱۶۱ ساعاتي، والترمذي جـ ۳ ص ۱۹۱ بعناه وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، رقم: ٣٣٦٦ – ٣٢٦٨، ورواه أحمد بنحوه بسند رجاله ثقات مجمع الزوائد جـ ۵ ص ٣٦، والدارمي رقم ٢٠٣٦ – ٢٠٣٨.

<sup>(</sup>۲) البخاري جـ ۷ ص ۵۹، ومسلم جـ ۱۳ ص ۱۹۳ نووي، وأبو داود جـ ۲ ص ۸٤۱، ۸٤۰ ساعاتي، والترمذي جـ ۳ ص ۱۹۸، ۱۹۸ ماجه رقم ساعاتي، والترمذي جـ ۳ ص ۱۹۸، وابن ماجه رقم ۳۲۷۵ – ۳۲۷۷ ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح – مجمع الزوائد جـ ۵ ص ۳۷، والحاكم في مستدركه جـ ٤ ص ۱۲۱ وقال: صحيح، وأقره الذهبي..

<sup>(</sup>٣) ذكر القرطبي في تفسير سورة الأحزاب جـ ١٤ ص ٢١١ « خصائص النبي عليه على التحريم خص الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمان لم يشاركه فيها أحد - في باب الفرض والتحريم والتحليل - مزية على الأمة وهبت له، ومرتبة خص بها - ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره، وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم.. منها متفق عليه، ومختلف فيه: فأما ما فرض عليه فتسعة: الأول: التهجد بالليل.. قيل كان واجبا عليه إلى أن مات لقوله تعالى: ﴿وَمِن الليل فتهجد به نافلة الليل إلا قليلا ﴾.. والمنصوص أنه كان واجبا عليه ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿وَمِن الليل فتهجد به نافلة الله كلى ..

والثاني: الضحى.. الثالث: الأضحى.. الرابع: الوتر وهو يدخل في قسم التهجد.. الخامس: السواك..

السادس: قضاء دين من مات مصراً.. السابع: مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع.. الثامن: تخيير النساء.. التاسع: إذا عمل عملا أثبته.. العاشر: إذا رأى منكراً أظهره وأنكره لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه..

وأما ما حرم عليه، فجملته عشرة:

١ - تحريم الزكاة عليه وعلى آله.

٢ - تحريم صدقة التطوع عليه.

٣ - أن يظهر خلاف ما يضمر أو ينخدع عها يجب.

٤ - أن يخلع لامته - لباس الحرب - إذا لبسها حتى يحارب.

الأكل متكثا.

٦ - أكل الأطعمة الكريهة الرائحة.

٧ - أن يستبدل بالزواج غير زوجاته.

٨ - نكاح امرأة تكره صحبته.

٩ - نكاح الحرة الكتابية.

١٠ - نكاح الأمة.

وحرم عليه تنزيها له وتطهيراً: الكتابة، وقول الشعر، وتعليمه.. قال تعالى: ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك﴾ .. وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس.. قال تعالى: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم﴾

وأما ما أحل له ﷺ فجملته فيما يأتي:

١ - صفي المغم.

٣ - الاستبداد بالخمس أو خمس الخمس.

٣ – الوصال.

٤ - الزيادة على أربع نسوة

٥ - النكاح بلقط الهبة.

٦ - النكاح بغير ولي.

٧ - النكاح بغير صداق.

٨ - النكاح في حالة الإحرام.

٩ - سقوط القسم بين الأزواج عنه.

١٠ - أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.

١١ - دخوله مكة بغير إحرام، وفي حقنا اختلاف.

١٢ -- القتال بكة.

١٣ - أنه لا يورث.

١٤ - بقاء زوجيته بعد الموت.

١٥ - إذا طلق امرأة بقيت حرمته عليها فلا تتزوج غيره.

«لبس لأحد الاقتداء به فيا هو مباح له: كالزيادة على أربع نسوة في النكاح، ويستحب الاقتداء به في الواجب عليه: كالضحى والوتر، والتنزه عا هو محرم عليه: كأكل ذي الرائحة الكريهة، وطلاق من تكره صحبته..

وتعقبه الشوكاني: بأن الاقتداء به في ذلك النوع لا يكون إلا ببيان أن هذا مندوب لنا ، أو مكروه بالنسبة إلينا . . أما مالم يبين لنا حكمه فليس لنا أن نقول فيه بحكم ، كالوصال على فرض ورود ما يدل على كراهيته بالنسبة لنا . .

2 - ما عرف كونه بيانا لجمل، وحكمه حكم ذلك المبين من وجوب أو ندب أو إباحة، سواء أكان البيان صراحة كقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي »(۱) وقوله: «لتأخذ أمتي نسكها »(۱) .. أو كان بقرينة حال: كصدور الفعل عند الحاجة إلى بيان لفظ مجمل تقدم وروده، حيث كان الفعل صالحا لبيانه، كقطع يد السارق من الكوع، لأن الدليل على الحقيقة هو النص الذي بينه... فبيانه على الحج الوارد في كتاب الله تعالى، يعد منطوقا في آية الحج، كأن الله تعالى قال: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾(۱) على هذه الصفة. وكذلك بيانه عليه قال: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾(۱) على هذه الصفة. وكذلك بيانه عليه السلام لآية الجمعة، بأداء الجمعة جماعة، مخطبة ونحوها، وبيانه لقوله تعالى ﴿والسارق والسارق والسارة فاقطعوا أيديها جزاء بما كسبا نكالا من الله﴾(١) بقطع اليد على الصورة التي ذكرناها.

٥ - ما ليس مما سبق: وعلمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة:
 إما بالنص على حكمه، بأن يرد أمر هو نص في الطلب الجازم، أو ظاهر فيه، أو نص في الندب أو الإباحة...

أو بالتسوية بينه وبين فعل ظاهر حكمه: كأن يفعل الشارع فعلا لا يبين حكمه، ويقوم الدليل على أن هذا الفعل مساو لفعل آخر صدر منه، معلوم الصفة والحكم في ذاته، وإن لم ينطق بذلك الشارع، أو بالعلم بأن ذلك الفعل

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۸۲.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم رقم: ۱۲۹۷، وابن ماجه رقم: ۳۰۲۲.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٣٨.

امتثال لآية دلت على حكم شرعي باليقين، أو بالعلم بأن ذلك الفعل بيان لآية، محملة دلت على أحد الأحكام.. فحكمه هو الحكم الذي دلت عليه هذه الآية، وهو ما ذكرناه في القسم الرابع.. وفيه أقوال:

أ - أن حكم أمته فيه كحكمه: سواء أكان عبادة أم لا . . لوجوب التأسي به عَيْنِهُ في الفعل، واعتقاده على ما هو عليه من وجوب أو ندب أو اباحة . . قال ابن أمير الحاج: وهو رأى الجمهور . .

ب - لا يكون شرعاً لنا إلا بدليل.

حـ - إن كان عبادة وجب التأسى به وإلا فلا.

د - الوقف..

والختار الأول: قاله الآمدي والأسنوي والشوكاني وغيرهم وهو ما اختاره.. لأن الأصل استواء المكلفين في الأحكام فيا لم تثبت الخصوصية فيه..

٦ - ما لم تعلم صفته في حقه من الوجوب أو الندب أو الإباحة: فإما أن
 يظهر فيه وجه القربة أم لا:

فإن ظهر قصد القربة – كافتتاحه الرسائلب « بسم الله الرحمن الرحم » ونحوه ، فقد اختلفوا فيه:

(١) فقيل: إنه محمول على الوجوب في حقه وحقنا.. والدليل على ذلك ما يأتى:

أولا: من القرآن:

(أ) قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا﴾(١) فإن معنى الأخذ: الامتثال، وما فعله الرسول عَيْقَةٌ قد أتانا، وظاهر الأمر للوجوب.

(ب) قوله تعالى: ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُحْبِبْكم الله ﴾ (٢). حيث رتب محبة الله على اتباعه، ومحبة الله واجبة إجماعاً، ولازم الواجب واجب، فاتباعه عَرِّكِ واجب..

<sup>(</sup>١) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۳۱.

- (ج) قوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر﴾ (١) حيث جعل التأسي بالنبي عَلَيْكُ من لوازم رجاء الله واليوم الآخر. ورجاء الله واليوم الآخر واجب بإجماع ، ولازم الواجب واجب..
- (د) قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهِ وأَطَيعُوا الرَّسُولُ وَلا تَبْطَلُوا أَعْالَكَ ﴾ (٢) حيث جعل عدم طاعته سبباً لبطلان الأعال، ولا يكون ذلك إلا في واجب. ثم إن ظاهر الأمر للوجوب..
- (هـ) قوله تعالى: ﴿ فَآمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولُهِ النَّبِي الْأَمِي الذِّي يُؤْمِنَ بِاللهِ وَكُلَّمَاتُهُ، وَاتَّبِعُوهُ لَعْلَمُ تَهْتُدُونَ﴾ (٣) . حيث أوجب علينا اتباعه في فعله وأمره على خد سواء . .
- (و) قوله تعالى: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تُصِيبَهم فتنةٌ أو يصيبهم عذاب ألم ﴾ (١) .. حيث حذر من مخالفته، ومثل هذا التحذير العنيف لا يكون إلا لمن خرج عن واجب..

ثانياً: من ناحية الإجماع:

فقد أجمع الصحابة على الرجوع إلى أفعاله - عَلَيْكُمْ -، ومن ذلك رجوعهم اليها في:

١ - تقبيل الحجر الأسود (٥).

۲ - جواز القبلة للصائم (<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) النور : ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) راجع: موقف عمر منه في فصل اتباع السنة.

<sup>(</sup>٦) الموطأ ص ١٩٥ والشافعي في الرسالة تحقيق شاكر رقم ١١٠٩، وله شواهد في مسلم رقم ١١٠٦، ١١٠٧، وابن ماجه رقم ١٦٨٣ - ١٦٨٥، والبخاري جـ ٣ ص ٢٧ والدارمي جـ ٢ ص ١٢، وأبو داود جـ ١ ص ٣٣، وأبو داود جـ ١ ص ٣٧٣، والترمذي جـ ٢ ص ١١٥ وقال: حسن صحيح..

- ۳ الغسل من التقاء الختانين ...
  - ٤ وصال الصوم (٢).
- ۵ خلغ النعال حين خلع نعله<sup>(۳)</sup>.
- ٦ نبذ الخواتم حين نبذ خاتمه (١٠).

#### ثالثاً: من المعقول:

١ - لأن فعله عَلَيْكُ بجوز أن يكون المراد به الوجوب أو غيره، والاحتياط يقتضى حمله على أعلى مراتبه وهو الوجوب.

٢ - أن تعظيم الرسول عَلَيْكُ واجب إجماعاً ، والتزام مثل فعله على سبيل
 الوجوب من تعظيمه فيتعين . .

ولكن هذا القول – رغم ما استدل به عليه – غير مسلم، لما يأتي:

(أ) أن معنى «وما آتاكم الرسول » ما أمركم، بدليل مقابلته بـ: «ما نهاكم » ولم يثبت هنا – في هذا القسم – أمر، والإتيان إنما يتأتى في القول دون سواه، لأن الفعل لا يعطى، وإنما تعطى الأوامر.

(ب) أن المراد بالمتابعة: مجرد الإتيان بالفعل. وأقل مراتبه الإباحة فيحمل عليها، أو المراد بها: الإتيان بمثل فعله على الوجه الذي أتى به من الوجوب أو غيره، وأفعال النبي عَيِّكُ لا يختلف أحد في أنها غير فرض عليه بمجردها، ومن الحال أن يكون الأمر كذلك وتكون فرضاً علينا، فيكون الندب هو المحقق وهو الذي ينبغي الحمل عليه، على أن الاتباع - كما قال ابن حزم - لا يفهم الذي ينبغي الحمل عليه، على أن الاتباع - كما قال ابن حزم - لا يفهم

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۸۸،

 <sup>(</sup>۲) الموطأ ص ۲۰۰ شعب، والبخاري ج ۳ ص ۳۳، ج ۹ ص ۲۹، ومسلم رقم ۱۱۰۲ - ۱۱۰۵.
 وأبو داود ج ۱ ص ۳۷۱، والدارمي ج ۲ ص ۱۳۸ وقال: حسن صحیح، وأحمد ج ۲ ص ۲۱.

<sup>(</sup>٣) أَبُو داود جـ ١ ص ١٠٥ ساعاتي.

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ٧ ص ١٣٤، جـ ٩ ص ٧٩، ومسلم بنحوه رقم ٢٠٩١ – ٣٠٩٣ وفيه أن الخاتم كان من فضة، وأبو داود جـ ٢ ص ١٩٧ ساعاتي، والنسائي جـ ٩ ص ٧٩ طـ: الميمنية..، والترمذي جـ ٢ ص ٢٨٨ وقال حسن صحيح.. وأحمد جـ ٢ ص ٢٠، ٧٢، ص ١١٠، ١١١، ١١١، ١١٩.

منه - في اللغة - محاكاة الفعل أصلا، وإنما يقتضي الامتثال لأمره عَلَيْكُ فَالاَتْبَاع خاص بالأمر، والأمر ظاهر في القول دون الفعل.

(ج) أن التأسي هو الإتيان بمثل فعل الغير على الوجه الذي فعله.. وليس هذا القسم واجباً على النبي عَيَّاتُهُ حتى يجب علينا كما سبق - ولو كان التأسي واجباً - بإطلاق في كل فعل - لقال: «عليكم » ولم يقل «لكم » - فإن كلمة «لكم » تدل على الإباحة كما هو الوضع في اللغة ، على أن كلمة «أسوة » لا تدل على أكثر من رجحان جانب الفعل على الترك وهو الندب..

(د) أن الطاعة هي الإتيان بالمأمور أو المراد – ولا دليل على أن هذا القسم من أفعاله عَيْلِيَّةٍ « مأمور به » أو «واجب » حتى يتحقق الوعيد..

(ه) أن لفظ الأمر حقيقة في القول بإجاع، ولا نسلم أنه يطلق على الفعل، وقد قيل: إن الضمير في أمره يجوز أن يكون راجعاً إلى الله تعالى لأنه أقرب المذكورين إليه..

هذا فيما يتعلق بالأدلة من القرآن..

أما عن الأدلة من الإجماع، فإن الصحابة لم يجمعوا على وجوب كل فعل يبلغهم.. بل أجمعوا على الاقتداء بالأفعال على صفتها الثابتة لها من الوجوب أو الندب أو الإباحة، والوجوب في حديث الغسل من التقاء الختانين - مأخوذ من القرائن الدالة على أنه هو المراد. ولأنه كان بيانا لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾(١). وإجماعهم على الأمور الأخرى ليس إجماعا على أنها واجبة بل على الاقتداء به فيها لا غير.

وأما عن المعقول فالجواب عليه فيها يأتي:

١ - أن الاحتياط إنا يصار إليه إذا لم يكن ثمة ما يصرف عن الوجوب.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦.

٢ - أن الإتيان بمثل فعل الرسول عَلَيْكَ على أي وجه كان كاف في تعظيمه وتوقيره.

#### \* \* \*

(١) - وقد ذكر ابن حزم بعض الأدلة الصارفة عن كون هذا القسم من فعله عَلَيْتُ للوجوب كما يأتى:

أ - قوله على الله على الله واه مسلم - فيمن كرهوا أمراً ترخص فيه الرسول على الله وتنزهوا عنه: «ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه، فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية »(١) فلم ينكر النبي على على على على على الله وأشدهم له، وتنزههم عنه. ولو كان عليهم ترك ما فعل، واقتصر على إنكار كراهيتهم له، وتنزههم عنه. ولو كان فعله واجباً عليهم لأنكر عليهم مجرد الترك، ولم يقتصر على إنكار ما أنكر.

ب - قوله عَرِّالِيَّةِ: «دعوني - وفي رواية: ذروني - ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم »(١٠).

فلم يوجب الرسول عَلَيْكَ إلا اجتناب ما نهى عنه، وفعل ما أمكن مما أمر به، وأسقط ما عدا ذلك وأمر بتركه. ولا يجوز في اللغة أن يقال: أمرتكم بما فعلته، وقد علمنا بضرورة الحس أنه عَلَيْكَ ، لا يخلو في طرفة عين من عمل، فأسقط عنا كل ذلك وأمرنا بتركه إلى ما أمر به أو نهى عنه، فصح أن الأفعال ليس فيها إلا الائتساء فقط (١٠).

ج - بل لقد أنكر الرسول عَيْقَ على أصحابه رضوان الله عليهم التزام الماثلة لأفعاله. كما في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: «صلى بنا

<sup>(</sup>۱) مسلم رقم: ٣٥٦٦ ورواه بإختصار رقم ١١٠٨، والبخاري بنحوه جـ ٩ ص ٧٩، والنسائي جـ ٦ ص ٦٠، والموطأ باختصار ص ١٩٥ شعب، ومسند الشافعي بإختصار ص ٣٦..

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ٩ ص ٧٧ ، ومسلم جـ ١٥ ص ١٠٩ نووي ، وابن ماجه رقم ٢ ، وأحمد رقم ٧٣٦١ ، ٧٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام لابن حزم جد ١ ص ٤٣٢ - ٤٣٣.

رسول الله عَيْلِيُّة، فلما صلى خلع نعليه، فوضعها على يساره، فخلع القوم نعالهم، فلم قضى صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا:

« رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إني لم أضعها من بأس، ولكن جبريل أخبرني أن بها قذراً وأذى، فإذا أتى أحدكم المسجد، فلينظر في نعليه، فإن كان فيها أذى فلمسحه »(").

وفي هذا أدل دليل على أنه لا يلزم إلا أمره عَيِّكَ.

وعلى أساس ما تقدم فالقول بوجوب هذا القسم غير مسلم.

(٢) - وقيل إنه للندب، والدليل على ذلك ما ذكر من الأدلة الدالة على الباع الرسول عَيْنِكُ والائتساء به.

وهذا ما اختاره لأن ما ذكر من الأدلة على وجوب هذا القسم إذا لم تسلم دلالتها على الوجوب، فلا أقل من أن تدل على الندب. ثم إن ظهور قصد القربة فيه، ينافي مجرد الإباحة ويرجح جانب الاقتداء.

(٣) - ما لم يظهر فيه قصد القربة أو وجهها. مثل إرساله عَيَّاتُهُ شعر رأسه الشريف إلى شحمة الأذن (١٠)، وإرساله عَيَّاتُهُ ذُوّابة من العامة «العذبة» وقد اختلفوا في مثل هذا الفعل:

أ - فقيل: هو واجب علينا يجري عليه دليل ما ظهر فيه وجه القربة. ويجاب على ذلك بما سبق من الإجابة على دعوى وجوب الإتيان بكل ما ظهر فيه وجه القربة، بل إن الجواب هنا أظهر، لعدم ظهور وجه القربة في مثل هذا الفعل واحتال كونه من الأمور العادية.

ب - وقيل: هو مندوب: لأن فعله عَيَّاتَ ، وإن لم يظهر فيه قصد القربة لا بد وأن يكون لقربة ، وأقل ما يتقرب به هو المندوب، ولا دليل زيادة على الندب فوجب القول به . قال الشوكاني: وهو الحق ، وقال غيره: إنه عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) أبو داود، باب الصلاة في النعل جـ ١ ص ١٠٥ ساعاتي...

<sup>(</sup>٢) مسلم جـ ١٥ ص ٩٣ نووي، وأبو داود جـ ٢ ص ١٩٣ ساعاتي.

والسلام مشرّع، فالأصل في أفعاله التشريع، ولا دليل على الوجوب، فظهر القول بالندب.

ج - وقيل: هو مباح لأن هذا النوع دليل في حقه عَيِّ على القدر المشترك بين الواجب والمندوب والمباح وهو رفع الحرج عن الفعل لا غير. قاله الآمدي ووافقه الأسنوي. ورد الشوكاني ذلك: بأن إباحة الشيء بمعنى استواء الطرفين موجودة قبل ورود الشرع به، فالقول بها إهمال للفعل الصادر منه عَيِّ ، فهو تفريط، كما أن حمل فعله المجرد (۱) على الوجوب إفراط، والحق بين الطرفين.

ومرجع الخلاف في هذا القسم إلى اختلاف الأنظار في دخوله في جانب التشريع أو عدم دخوله. فمن قال بأنه من قبيل الأمور الشرعية، قال بوجوبه أو ندبه. ومن قال بأنه من قبيل الأمور العادية، قال بإباحته، وبأن فعل الرسول عَلَيْكَ له، لا يخرج عن كونه تأكيداً لإباحته. وقد نقل الترمذي أن ابن عمر كان يسدل عامته بين كتفيه، وكذلك القاسم، وسالم رحمها الله، متأسين في ذلك برسول الله عَلَيْكَ "، على حين قال مالك: إنه لم ير أحداً يفعله إلا عامر بن عبد الله بن الزبير (")، وكان سالم بن عبد الله وأبوه، يتحريان الأماكن التي صلى فيها الرسول عَلَيْكَ فيصليان فيها "، ولم يفعل أكثر الصحابة والتابعين مثل هذا الفعل.

والذي أراه:أن هذا القسم من أفعاله عَلَيْكُ على الإباحة، وما فعله عبد الله ابن عمر وابنه ومن نحا نحوها ليس إلا من قبيل التبرك بالآثار، وليس على سبيل العمل بسنة متبعة، وعلى فرض أن عملها كان على أساس ذلك، فهو إجتهاد منها توصلا إليه، ولا يلزم الاقتداء بها فيه.

<sup>(</sup>١) أي عن كونه بياناً أو من خصائصه.

<sup>(</sup>٢) الترمذي جـ ٣ ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ ١٢ ص ٣٨٧، وحديث إسدال العامة: رواه مسلم جـ ٩ ص ١٣٣ نووي والنسائي جـ ٢ ص ٣٠٠ ط: الميمنية، وأبو داود جـ ٢ ص ١٧٨ ساعاتي، وابن ماجه رقم: ٣٥٨٧.

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ١ ص ٨٧.

وقد استدل الشيخ محمد أحمد العدوي على ما اخترناه في هذا القسم، بكثير من التصرفات العادية للرسول عَيْلِكُ التي لم يلتزمها الصحابة، وفي رأبي أن ما ستدل به لا يسلم له منه إلا التزام الرسول عَيْلِكُ ، بلبس نعل له قبالان، ولم يقل أحد بإلتزام لبس مثل هذا النعل، ولبس الرسول عَيْلِكُ ثياباً من نسيج اليمن، ولم يقل أحد بالاقتداء به في لبس هذا النوع من الثياب.

وفيا ذكره من الأدلة على ما اختاره، ما لا يظهر كونه من الأمور العادية، بل يترجح كونه من الأمور الجبلية، كأكل البطيخ والقثاء من الفاكهة، وأكل التمر والشعير من ألوان الطعام (١٠).

<sup>(</sup>١) أصول في البدع والسن لمحمد أحمد العدوي ط: ٣ الاسكندرية ص ٥٠ ، وصفة نعل الرسول علي البخاري ج ٧ ص ١٨٧ ؛ والنسائي ج ٢ ص ١٤٧ ؛ والنسائي ج ٢ ص ٢٠٠ ؛ والترمذي ج ٣ ص ١٥٧ - وقال حسن صحيح ..

# مِئْ نْهُ التَّرُكُ

ويقصد بها: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم:

وينقسم هذا المتروك إلى قسمين:

القسم الأول: ما تركه مطلقاً.

القسم الثاني: ما تركه لسبب خاص أو لمانع معين.

## أولا: ما تركه بإطلاق

وأساس القول فيه، ما ورد من النصوص الدالة على وجود هذا القسم من أقسام السنة، وترتب أحكام خاصة في الشريعة تبعاً له، ومن هذه النصوص:

النبي عَيِّكَ قال: «دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم »(١)

<sup>(</sup>١) راجع مبحث اتباع السنة، والحديث رواه أحمد جد ٢ ص ٤٢٨.

٢ - وما رواه البزار والطبراني بسنديها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً، ثم تلا: ﴿وما كان ربك نسيا﴾ (١٠).

٣ - وما رواه الدارقطني بسنده عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، عن رسول الله عَلَيْ قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها "(١).

وهذه الأحاديث صريحة في دلالتها على أن الرسول عَيْسَةٌ قد بيَّن ما يحتاج إليه الناس في صلاح معاشهم ومعادهم، وأن الحرام ما ورد نص بتحريمه، أو دلت الشريعة على تحريمه باستعال الأدلة الشرعية بلا تعسف ولا تكلف، وأن الفرض ما دلت الشريعة على فرضيته، وأن بين الفرض والحرام مرتبة متوسطة، أساسها العفو، وطرفاها المندوب والمكروه.

وعلى ذلك: فعلى المسلم ألا يتعمق في البحث فيها، حتى يلحقها بالحرام أو المفروض.

روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله عنه قال: «خطبنا رسول الله عليه عليه فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليه الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله عليه في قالما ثلاثاً.. فقال رسول الله عليه في قال: فروني ما تركته، فإنما هلك من كان قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركته، فإنما هلك من كان

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد جـ ١ ص ١٧١. وقال: إسناده حسن ورجاله موثقون، وأحمد جـ ٢ ص ٤٢٨، والحاكم والمستدرك جـ ٢ ص ٣٣٦٧، والحاكم بنحوه في المستدرك جـ ٢ ص ٣٧٦ من كلام جابر بن عبد الله وقال: على شرطها وأقره الذهبي، وابن أبي حاتم بنحوه كما في تفسير ابن كثير جـ ٣ ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) الدارقطني بسند حسن، قال ابن حجر: وله شاهد من حديث سلمان أخرجه الترمذي، وآخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود.. فتح الباري جـ ١٧ ص ٢٤.

قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه »(١).

وعلى ذلك، فإ تركه النبي عَيْلِيَّةً بحمل على أيسر الوجوه، دون تعمق في البحث، أو تنطع واستقصاء، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا لَا تَسَأَلُوا عَنَ أَشِياءَ إِن تَبِدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ، وإِن تَسَأَلُوا عَنَهَا حَيْنَ يَبْرُلُ القرآنِ تَبِدُ لَكُمْ عَنَا الله عَنْها ﴾ (١٠).

فالأشياء المسكوت عنها على العفو حتى يرد حكم بشأنها، وقد حذر الرسول علي من السؤال عنها حال نزول الوحي، أو بقصد التشديد على النفس هذا التساؤل، فقال:

«إن أعظم المسلمين جرماً، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته »(۳).

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:

« سئل رسول الله ﷺ عن أشياء كرهها ، فلما أكثروا عليه المسألة غضب ، وقال: سلوني .

فقال رجل: من أبي؟ . . قال: أبوك حدافة .

ثم قام آخر فقال: يا رسول الله.. من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلم رأى عمر ما بوجه رسول الله عليه من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل "(1).

وعن أنس رضي الله عنه ، أن النبي عَلَيْكُ خرج حين زاغت الشمس فصلي

<sup>(</sup>١) مسلم بشرح النووي جـ ٩ ص ١٠٠، والترمذي رقم ٥٠٤٨ وقال حسن غريب، وابن ماجه بنحوه مختصراً رقم ٢٨٨٤، والنسائي جـ ٢ ص ٢ ط: الممنية..

<sup>(</sup>۲) المائدة: ۱۰۱

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٩ ص ٧٧، ومسلم رقم: ٣٣٥٨، ومسند أحمد جـ ١ ص ١٧٩٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ١ ص ٢٥، جـ ٦ ص ٤٥، جـ ٩ ص ٧٨، ومسلم رقم ٢٣٦٠.

الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أموراً عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا.. قال أنس: فأكثر الأنصار البكاء وأكثر رسول الله عَيِّاتُهُ أن يقول: سلوني..

قال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله? قال: النار.. فقام عبد الله بن حذا فة فقال: من أبي يا رسول الله! قال: أبوك حدا فة .. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني.. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد عَيَّا الله عَلَيْ والذي نفسي بيده لقد عرضت على الجنة عمر ذلك.. ثم قال رسول الله عَيِّا إلى فام أر كاليوم في الخير والشر »(١).

وقد ورد ما يدل على وجود هذا القسم من أقسام الشريعة وهو العفو في قوله تعالى: ﴿لُولَا كُنَابِ مِنَ اللهِ سَبْقَ لَمُسْكُمْ فَيَا أَخَذَتُمْ عَذَابِ عَظْيمٍ﴾(٢).

وقوله: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين﴾ (٢)

فقد بين الله تعالى أن الخطأ في الاجتهاد بعد بذل الوسع فيه مما هو معفو عنه.

#### والسؤال الآن:

هل كل ما سكت عنه الرسول عَلَيْكَ حلال ومعفو عنه، ما دام لم يرد ما يحرمه أو يوجبه، أم لا بد من الاجتهاد والنظر في الأدلة والأخذ بما ترجح؟..

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ١ ص ٩٥، جـ ٨ ص ٦٥، جـ ٩ ص ٧٨، ومسلم بإختصار جـ ١٥ ص ١١١ نووي، وأحمد بإختصار جـ ١٥ ص ١١١.. وزاغت: مالت للغروب. والعرض: ناحية الشيء من أي وجه جئته.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٦٨

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٣٧

ظاهر هذه الأخبار يدل على أنه حلال ومعفو عنه.. ولكن هل يقتصر ذلك على عصره عَلِيَّةً أو يمتد إلى ما بعد عصره...!

وهل يسير هذا الحكم في كل الأمور الشرعية، أم يقتصر على البعض دون البعض؟

قال البغوي في شرح السنة: المسائل(١) على وجهين:

١ – ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين؛ وهو جائز بل مأمور به لقوله تعالى ﴿ فاسألوا أهل الذكر ﴾ . . وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال (٢) والكلالة (٣) وغيرها – أي مما لم يظهر ما يفيد النهي عن السؤال عنه ، بل ورد الجواب في القرآن عنه .

٢ – ما كان على وجه التعنت والتكلف.. وهو المراد مجديث: «دعوني ما تركتكم »...

وقال بعض الأئمة: والتحقيق أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين:

(١) أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها، فهدا مطلوب لا مكروه بل ربما كان فرضاً على من تعين عليه من المجتهدين..

(٢) أن يدقق النظر في وجوه الفروق.. فيفرق بين متاثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع، أو العكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلا، ومثله الإكثار من التفريع على مسألة ليس لها أصل في الكتاب أو السنة أو الإجماع وهي نادرة الوقوع جداً..

وأشد من ذلك: كثرة السؤال في البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس كالسؤال عن وقت الساعة، وعن الروح، وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل

<sup>(</sup>١) أي البحث في المسكوت عنه.

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿ يَسَالُونَكُ عَنِ الْأَنْفَالُ قُلُ الْأَنْفَالُ لللهِ وَالرَّسُولُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ... ﴾ « النساء: ١٧٦ »

الصرف، والكثير منه (۱) ، لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث، وأشد من ذلك ما بوقع البحث فيه في الشك والحيرة، ومن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه الله يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله » (۱).

وقال ابن العربي: «كان النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق عليهم فأما بعد فقد أمن ذلك  $^{(7)}$ 

والذي نراه أن ذلك زجر للمكلفين عن التعمق والتقصي في احتمالات الأمور مع وجود الرسول على أيسر بأن الواجب حمل الأمر على أيسر وجوهه الموافقة للشريعة.. ويظهر ذلك في السؤال عن الحج أفي كل عام؟.

ففرض الحج لم يقيد بوقته كالصلاة مثلا، فلم يرد الأمر فيه بالحج في وقته المعين من كل عام، ولم يصحبه ما يشير إلى تكراره بل تجرد من كل ما يومىء إلى هذا التكرار، فالسؤال عن تكراره كل عام ليس له دافع إلا التشديد أو المبالغة في التحوط بما يعسر في العادة، وما يخالف يسر الإسلام وسماحته خاصة وقد ألح السائل في السؤال.

والسؤال عن الأمور المغيبة: فيا يتصل بالماضي كالسؤال عن الأب، من هو؟ أو فيا يتصل بالمستقبل كالسؤال عن وقت الساعة، فضلا عا فيه من هتك الحرمات ومخالفة حكمة الله تعالى في ستر هذه الأمور وأمثالها، يحتاج إلى من يعلم مثل هذه الأمور، وهو بعد رسول الله على السؤال عن مثله. والسؤال عا لا يحتاج إليه الإنسان في إصلاح معاشه أو معاده كالسؤال عن معاني حروف أول السور كر (آلم) وطس ونحو ذلك، أو عن الألفاظ الغريبة التي تتصل بالتشريع والتي تفهم من خلال السياق فها إجمالياً ونحو ذلك، هو من نوع

<sup>(</sup>١) أي من المسئول عنه.

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري ج ۱۷ ص ۲۵، ۲۵، ورواه مسلم رقم ۱۳۵، ۱۳۵ ومسند أحمد ج ۳ ص ۱۰۲ بنحوه، وأبو داود ج ۲ ص ۲۷۵

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ ١٧ ص ٢٣.

التكلف الذي نهى المسلم عن الوقوع فيه، ومن الخير أن لا يبحث عنه، وقد قال عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف(١)، وكان ذلك حينا قرأ قوله تعالى: ﴿ وَفَاكُهُ وَأَبّا ﴾ ، فقال: ما الأب؟ ثم قال ذلك وبين أن السؤال عن مثل هذا من التكلف المنهى عنه..

ومثل هذه الأمور إنما سكت عنه الرسول عَلَيْكَ لعدم الحاجة إليه، ولأن معرفته على ما هو عليه من الأمور المتعذرة، وبعضه قد لا يمكن إدراكه، ويصعب الوصول إليه مها طال البحث..

وعلى ذلك، فمن المطلوب متابعته عَلَيْكُ في السكوت عنها وعن أمثالها، وسواء في ذلك أهل عصره ومن بعدهم من العصور. ويتفاوت النهي عن السؤال والبحث عنها بتفاوت آثارها وما ينتج عنها من شرور..

أما الأمور التي تتصل بالأحكام الشرعية من ناحية الحل والحرمة وما يجب فعله وما يجب تركه، فكل ما سكت عنه الرسول عليه منها مندرج في الأصول العامة التي تدرك بالتأمل والنظر في الشريعة ككل مترابط لا اختلاف فيه:

﴿ وَلُو كَانَ مِن عَنْدَ غَيْرِ اللهِ لُوجِدُوا فَيْهِ اخْتَلَافًا كَثَيْرًا ﴾ (17).

وسواء في ذلك ما حدث في عصره عَلِيهِ وما حدث بعد عصره، حيث اجتهد الصحابة وسعهم في مثل هذه الأمور ثم عرضوا اجتهادهم على الرسول عَلِيهِ فأقره أو صححه، ولم يعنفهم على مثل هذا الاجتهاد..

#### ومن مظاهر هذا الاجتهاد:

ر - بعث الرسول عَيِّكَ جيشا إلى أرض الشام (مؤتة) قبيل فتح مكة ، وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر ، وإن قتل جعفر ، فعبد

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ ١٧ ص ٣٠، وابن جرير بسند صحيح كما في تفسير ابن كثير لهذه الآية. وأبو نعيم في المستخرج وعبد بن حيد في تفسيره كما في فتح الباري جـ ١٧ ص ٣١٠

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٢.

 <sup>(</sup>٣) وكانت مؤتة في جادى الأولى وفتح مكة في رمضان من سنة ثمان من الهجرة.

الله بن رواحة، فلما استشهد الثلاثة أخذ الراية خالد بن الوليد من غير انتظار أمر لأنه رأى المصلحة في ذلك، وقد أقره النبي عَيْلِيُّهُ على هذا الفعل وامتدحه لأجله ووصفه بأنه سيف من سيوف الله..

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم (۱).

٢ - وأصبح عمرو بن العاص جنبا في يوم بارد، فخشي أن يغتسل بالماء،
 وتلا قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيا﴾.. وتيمم وصلى وذكر
 ذلك للنبي عَيْنِيْنِيْ (٢)

٣ - واجتهد الصحابة في فهم قوله عَلَيْكَة : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يرد منا ذلك ، وذكر للنبي عَلَيْكَةٍ فلم يعنف واحداً منهم (٣).

٤ - واجتهد سعد بن معاذ في الحكم على بني قريظة وحكم، فقال النبي عَلَيْنَةٍ: «قضيت مجكم الله »، وأقره على هذا الحكم ونفذه.. (١٤)

 ٥ - واجتهد الصحابة في الموازنة بين طاعة الأمير في دخول النار وعدم طاعته في ذلك<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ٥ ص ١١٨.

 <sup>(</sup>۲) أبو داود جـ ١ ص ٥٦ ساعاتي، ورواه ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني كها في الدر المنثور،
 وعلقه البخاري جـ ١ ص ٦٥ فقال: ويذكر عن عمرو بن الماص.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٥ ص ٩٣، ومسلم بلفظ: لا يصلين أحد الظهر جـ ١٢ ص ٩٧ نووي.

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ٥ ص ٩٣، ومسلم جـ ١٢ ص ٩٣ - ٩٥ نووي، والترمذي رقم ١٦٣١ وقال حسن صحيح، والدارمي جـ ٢ ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) مسلم جـ ١٢ ص ٢٢٧، ٢٢٧، والنسائي جـ ٧ ص ١٥٩، وابن ماجه رقم ٣٨٦٣، وأبو داود جـ ١ ص ٤٠٩.

وقال النبي عَيْلِكَ لبلال: «بم سبقتني إلى الجنة؟ فقال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال عَيْلِكَ: بها نلت » أي نلت هذه المنزلة(١).

### ويرى بعض العلماء أن ما تركه النبي عَيْلِيَّة قسمان:

الأول: ما تركه مع وجود المقتضي لفعله - لو كان مصلحة - على عهده عَرِّالَةً ، وهذا الترك يدل على أنه ليس بمصلحة ولا مجوز فعله.

ويمثل ابن تيمية لذلك بالأذان في العيدين حيث أحدثه بعض الأمراء، فمثل هذا الفعل تركه الرسول عَيْلِكُ مع وجود ما يعتقد مقتضياً بما يمكن أن يستدل به من ابتدعه: ككونه ذكر لله، ودعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات كقوله تعالى ﴿اذكروا الله ذكراً كثيراً ﴾(٢) وقوله ﴿ومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله وعمل صالحا ﴾(٣). ويدخل أيضاً بالقياس على أذان الجمعة.

وهذه الأمور كانت موجودة على عهد الرسول عَلَيْكُ ، فلما أمر بالأذان هو للجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة ، دل تركه على أن ترك الأذان هو السنة فليس لأحد أن يزيد في ذلك ، بل الزيادة فيه كالزيادة في أعداد الصلوات وأعداد الركعات ، أو زيادة أيام الصوم المفروضة أو شعائر الحج المطلوب ونحو ذلك ألى .

ويرى الشاطبي: أن السكوت في مثل هذا النوع كالنص، على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لتشريع الحكم موجوداً ثم لم يشرع الحكم، كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لما قصده الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك، لا الزيادة عليه، ولا النقصان منه.

<sup>(</sup>١) الترمذي جـ ٥ ص ٢٨٢ وقال: حسن صحيح ، والحاكم جـ ٣ ص ٢٨٥ وقال على شرطهما وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٤١.

<sup>(</sup>٣) فصلت: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم ص ١٣٤.

ويمثل الشاطبي لهذا النوع بسجود الشكر عند مالك، حيث سئل عنه فقال: «لا يفعل، ليس هذا مما مضي من أمر الناس ».

فقيل له: إن أبا بكر فيا يذكر سجد يوم اليامة شكراً لله. فقال: كذبوا على أبي بكر، ثم قال: قد فتح على رسول الله عَيْلَةً وعلى المسلمين بعده.. أفسمعت أن أحداً منهم فعل مثل هذا؟.. إذا جاءك مثل هذا بما قد كان في الناس، وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء، فعليك بذلك فإنه لو كان لذُكِر لأنه من أمر الناس الذين قد كان فيهم، فهل سمعت أن أحداً منهم سجد؟ فهذا إجاع، إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه (١).

والثاني: ما تركه النبي عَلَيْ لعدم وجود ما يقتضيه، لحدوث المقتضي له بعد موته، من غير معصية الحلق (١)، ومثل هذا قد يكون مصلحة، وقد يكون جائزاً..

<sup>(</sup>١) يجدر بنا هنا أن نتحدث عن سجود الشكر، وما ورد من الأدلة عليه، والتي نرجح أنها لم تبلغ مالكا رحمه الله، وما كان ينبغي لأصحابه بمن بلغهم هذه الأدلة أن يتمسكوا بفتواه فيها، فقد ورد في الصحيحين سجود كعب بن مالك عندما سمع من يقول له أبشر، البخاري جـ ٦ ص ٦ وسيأتي تخريج الحديث. قال البيهقي: وهو في قوة المرفوع.

وعن أبي بكرة قال: كان النبي عَلَيْكَ إذا جاءه أمر يسر به خر ساجداً لله «ورواه أبو داود جد ١ ص ٢٧٠ ساعاتي، والترمذي جـ ٣ ص ١٨٨ وقال حسن غريب، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والخام مامش الأم للشافعي جـ ١ ص ١١٨ ط: الشعب ففيه بحث طويل حول ذلك - وروى أبو داود جد ١ ص ٣٣٠ - ساعاتي سجود النبي عَلَيْكَ قريباً من عزوزاء - مكان بين الحرمين الشريفين - شكراً لله. والمقصود: أن هذا السجود ثابت وينبغي تقبيد الحكم بالبدعة على عدم وجود ما يؤيد الفعل أو على وجود ما يرده من النصوص. راجع الموافقات جـ ٢ ص ٢٨٨، الاعتصام جـ ١ ص ٢٧٤ تحرير، ابن وصاح ص ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) يحترز ابن تيمية بقوله - من غير معصية الخلق - عا حدث المقتضي له بعد عهد الرسول على السبب معصية الخلق كما حدث بمن قدم الخطبة في العيدين على الصلاة، وتعلل بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل ساع الخطبة، وقد كانوا في عهد الرسول على لا ينفضون، إذ يرد عليه بأن المقتضي سببه تفريطك، لأنك لا تخطب فيهم بما ينفعهم ويجذبهم إلى الحضور، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتبع سنة نبيك، وتتوب إلى الله، وهب أنهم لا يؤدون حق الاستاع فلن يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم. اقتضاء الصراط المستقيم ص ١٣٥.

ويرى ابن تيمية أن للفقهاء في مثل هذا طريقين:

الأول: يفعل ما لم ينه عنه، وهذا على القول بالمصالح المرسلة.

الثاني: لا يفعل ما لم يؤمر به، وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة.

والقائلون بهذا الرأي:

منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ منقول عن الشارع بقول أو فعل أو تقرير. وهم نفاة القياس.

ومنهم من يثبت الحكم بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون (١٠).

ويمثل ابن تيمية لهذا النوع بجمع القرآن، فقد كان المانع من جمعه على عهد الرسول عَنْ أن الوحي كان لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو لتعذر تغييره في كل وقت. فلم استقر القرآن واستقرت الشريعة بموته عَنْ أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم (٢).

ويرى الشاطبي أن مثل هذا النوع ينظر فيه على ضوء الشريعة ويجري الحكم فيه على ما تقرر في كلياتها، وأن من أمثلة ذلك ما أحدثه السلف الصالح كجمع المصحف وتدوين العلم وتضمين الصناع وما أشبه ذلك، مما لم يجر له ذكر في زمن الرسول عليه ولم تكن من نوازل زمانه، ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها، وأن القصد الشرعي في مثل هذه الأمور معروف من الجهات التي ثبت لها الحكم بالنص. وعلى ذلك فمثل هذا القسم يشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشرع في مثله وهو المصالح المرسلة (۱۳).

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ص ١٣٤٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٣٣.

 <sup>(</sup>٣) وعلى ذلك فهو فيمن ذكرهم ابن تيمية في القسم الأول من أقسام الفقهاء الذين يقولون بفعل ما لم
 ينه عنه، وراجع الموافقات جـ ٢ ص ٢٨٨، ٢٨٩ مخلوف، الاعتصام ص ٢٢٤.

وممن قال بهذا الرأي ابن حجر الهيتمي حيث يرى أن ما تركه النبي عَلَيْكُمُ مع قيام المقتضي سنة، وأن فعل ما تركه من هذا القسم بدعة مذمومة. وأما ما تركه النبي عَلَيْكُ لعدم وجود المقتضي في حياته فليس كذلك كإخراج اليهود وجمع المصحف ونحو ذلك ".

وما قاله هؤلاء العلماء الأجلاء يمكن أن نصل إليه بغير ما استدلوا به، فالأذان مثلا خاص بالصلاة المفروضة (أن فنقله إلى غيرها ليس له ما يبرره، والقياس لا يدخل في باب العبادات، وليس الأذان للعيدين مما سكت عنه الشرع، وإنما بين الشرع أحكام العيدين بما لم يترك زيادة لمستزيد، فأي زيادة على ذلك تغيير للدين بالزيادة.

أما جمع القرآن ونحوه، فمن الأمور المصلحية. وقد اكتفى الرسول عَلَيْكُمْ المعلى المسول عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الصحف على عهده، بالنسبة إلى مجموع الصحابة وتداوله بينهم، وإن قال بعض العلّاء أو أغلبهم مجمع المصحف على عهد الرسول عَلَيْكُمْ، وهكذا ما عائله.

<sup>(</sup>١) الفتاوي الحديثية ص ٢٠٦ طبع الميمنية سنة ١٣٠٧ هـ.

<sup>(</sup>٣) وهي الخمس فقط لحديث الأعرابي الذي قال: هل على غيرها؟ قال: لا.. إلا أن تطوع. ولحديث الإسراء وقوله عَلَيْكَ عن ربه: «هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي »، وقوله عَلَيْكَ : «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ». الخ. رواه أحمد، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عبادة بن الصامت.

## ثانيا: ما تركه لسبب خاص أو لمانع معين

وينقسم هذا النوع من أنواع سنة الترك تبعاً لاختلاف الأسباب، وتنوع الموانع إلى ما يأتي:

۱ – ما تركه لسبب خاص به لا يشاركه فيه غيره، فلا يجب متابعته فيه، أو لا يجوز، أو يجوز في حالة دون حالة، أو نحو ذلك، على ما ذكرناه في سنة الفعل، كتركه أكل الثوم وما شابهه من كل ذي رائحة كريهة (۱)، وتركه قبول الصدقات (۲) أو الأكل منها (۳)، وتركه ما أبيح له من اختيار ما يشاء وترك ما يشاء من زوجاته إلى القسم بينهن بالعدل والتسوية.

٢ – وقد يكون الترك لمانع طبعي أو نفور جبلي، كما ترك أكل الضب،
 وقال عن هذا الترك: «إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه »<sup>(١)</sup>.

وهذا النوع كالنوع الأول في حكمه، لا يجب اتباعه، ولا يدل الترك فيه على منع أو نهي، وذلك لأن هذين النوعين خارجان عن التشريع العام، ولا يشمل حكمها غير النبي عليه .

٣ - وقد يكون الترك لمانع من الفعل يصرح به الرسول عَلَيْكُ ، أو يفهمه المجتهد بطريق الاستنباط ، كما ترك النبي عَلِيْكُ قيام رمضان في جماعة خوفاً من

<sup>(</sup>١) مسلم جـ ١٤ ص ٩ نووي، وأبو داود جـ ٢ ص ١٤٦، ١٤٧، والترمذي رقم ١٨٦٧.

<sup>(</sup>٢) أى لنفسه.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٧ ص ١٧٥ ، الترمذي رقم ٦٥١ وقال حسن صحيح . . ، ومسلم جـ ٧ ص ١٧٥ ، وأبو داود جـ ٢ ص ٣٣ ساعاتي .

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ٧ ص ٨٤، مسلم جـ ١٣ ص ٩٨، ٩٩، وأبو داود جـ ٢ ص ١٤٣، والترمذي بنحوه رقم ١٨٥٠ وصححه..

الافتراض (۱) ، وكما ترك الانتصار بمن قال له اعدل ونهى عن قتله (۲) ، وكما ترك قتل المرأة التي سمت له الشاة (۳) ، وكما ترك قتل الرجل الذي قال له: من ينعك مني (۱) ؟ ، وكما ترك قتل حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل كتاباً إلى قريش يعلمهم فيه بمقدم الرسول عربي اليهم (۱) . وكما ترك إحداث تغيير في الكعبة لأن قومه حديثو عهد بكفر (۱) .

ومثل هذا القسم يصح العمل به إذا زال المانع منه.

وننتهي مما قدمناه إلى أن الترك الذي ينبغي الوقوف عنده وعدم تجاوزه، هو ما اتصل بالأمور التعبدية من ناحية الكمية أو الكيفية في ذاتها، وفيا يتصل بها من الشروط والأحكام. وكذلك ما اتصل بما سبق أن تحدثنا عنه في بيان المراد بما سكت الشارع عنه مما ينبغي عدم البحث فيه، لأن تجاوزه من الزيادة في دين الله بما لم يشرعه الله. هذا إذا ترجح التزام الرسول عليه لذلك بلا مانع، فلا يدخل في ذلك تركه صلاة النفل في جماعة في أوقات مخصوصة، أو في المساجد في أيام متتابعة، أو تركه التزام الدعاء خلف الصلاة بهيئة الاجتاع ونحوها، مما يمكن أن يرجح القول في مثله بأن المانع منه كان خوف الافتراض، كما حدث في امتناعه من الإمامة في صلاة التراويح بمن اجتمعوا للصلاة خلفه.

<sup>(</sup>١) أنظر من ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ٥ ص ٩٥، ومسلم جـ ١٥ ص ٤٤، ٤٥ نووي، وأنظر مبحث الخوارج، وراجع مبحث نشأة البدع.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٣ ص ١٤٣ وقيل إنها أسلمت ثم قتلت قصاصاً لما مات بشر بن البراء من أثر السم، وهو ما نرجحه.

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ٤ ص ٩٥، ومسلم جـ ١٥ ص ٤٤، ٥٥.

<sup>(</sup>۵) البخاري جـ ٤ ص ٤٧، ٤٨، جـ ٥ ص ٦٦، جـ ٦ ص ١١٩، جـ ٦ ص ١٣٤، وأبو داود جـ ١ ص ٤١٣ ساعاتي.

<sup>(</sup>٦) البخاري جـ ٢ ص ١٣٢، جـ ٦ ص ١٧، وأبو داود جـ ١ ص ٣١٧ ساعاتي، والشافعي ص ٤٥، ومسلم بالنووي جـ ٩ ص ٨٨.

## سيئنة الإنسرار

الإقرار: هو أن يسكت النبي عَيْلِكُ عن إنكار فعل رآه أو سمعه، أو علم به من فاعله، أو من غيره، مما لم يعهد منه عَلِكُ الاستمرار على إنكاره، كفعل الجاهليين وأهل الكتاب، ونحو ذلك مما لا يحتاج إلى تجديد إنكار.

وينقسم إلى إقرار على القول، وإقرار على الفعل، وكل منها ينقسم إلى ما فعل بحضرته، وما فعل بعيداً عنه وعلم به... إما لأن أحداً أخبره، أو لأن مثل هذا الفعل لا يمكن أن يخفى عليه.

مثال الإقرار على القول الذي فعل بحضرته عَلَيْكَ : ما رواه البخاري بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال:

« خوجنا مع رسول الله عَلَيْكُ عام حنين، فلم التقينا كانت للمسلمين جولة. فرأيت رجلا من المسركين علا رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه، حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي "، فضمني ضمة وجدت منها ربح الموت ... ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب، فقلت:

ما بال الناس (۱)? - قال: أمر الله... ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي عَلَيْكُم، فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه... فقمت، فقلت: من يشهد لي؟ ... ثم خالت: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه?... فقمت، فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست... ثم قال الثالثة مثله. فقال رجل: صدق يا فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست... ثم قال الثالثة مثله. فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلبه عندي، فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لاها الله، إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله عني عطيك سلبه؟.. فقال النبي عن علي علي أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله عني علي الله عندق "(۱)...

فقد أقر الرسول عَيْنَ أبا بكر في قوله الدال على الإنكار... ولم يقتصر الإقرار هنا على السكوت، بل صاحبه من القول ما يؤكد السكوت.

ومثاله أيضاً ما رواه البخاري بسنده عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: «كنا يوما نصلي وراء النبي عَيَّالِكُم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟... قال: أنا ... قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها (٢) أيهم يكتبها أولا (٣) ».

ومثال الإقرار على الفعل الذي فعل بحضرته عَلَيْكُم ، إقراره للمرأة على عد التسبيح بالحصا، فيا رواه أبو داود بسنده عن سعد بن أبي وقاص ، أنه دخل مع رسول الله عَلَيْكُم على امرأة ، وبين يديها نوى أو حصى تسبح به ، فقال : أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل (1) الخ . . . فلم يعترض على هذا الفعل وإن

<sup>(</sup>١) أي لانهزامهم وفرارهم من الأعداء ، قال تعالى: ﴿ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين﴾ التوبة: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ٤ ص ٧٣، جـ ٥ ص ١٢٧، ومسلم جـ ١٢ ص ٥٥ - ٦٠ وأبو داود جـ ١ ص ٤٦٦ ساعاتي، والموطأ ص ٣٨١ شعب.

<sup>(</sup>٣) يستبقون في كتابتها.

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ١ ص ١٣١، والترمذي بنحوه رقم ٤٠٢ وقال حسن، والنسائي جـ ٢ ص ١٩٦، ووواه ص ١٤٦، ١٤٥ بنحوه...

<sup>(</sup>٤) جد ١ ص ٢٣٥ ساعاتي، والترمذي بنحوه رقم: ٣٦٢٥ وقال غريب و ٣٦٢٦ وقال حسن صحيح..

أرشد إلى ما هو أيسر منه...

ومثال الإقرار على الفعل بلغه عَلَيْكَ ، ما رواه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال:

«كنا في مسير لنا، فنزلنا، فجاءت جارية، فقالت: إن سيد هذا الحي سليم<sup>(1)</sup> ، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟. فقام معها رجل ما كنا نأبنه<sup>(1)</sup> برقية، فرقاه، فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة، وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية؟ أو كنت ترقي؟... قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئاً حتى نأتي أو نسأل النبي عَيَّاتُهُ (٥). فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي عَيَّاتُهُ، فقال: وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم (١).

ومثال الإقرار المفهوم من سكوت النبي - عَلَيْكُ - على الفعل في زمنه، ولا يمكن أن يخفى عليه، ما رواه الإمام البخاري - بسنده - عن جابر رضي الله عنه - قال:

<sup>(</sup>١) أبو داود 🖛 ٢ ص ٣٠٥، والبنات لعب من القاش على شكل البنات.

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ٨ ص ١٤٤ وأبو داود بنحوه جـ ٢ ص ٢٤٩، ٢٥٠ ساعاتي..

<sup>(</sup>٣) أي لديغ سُمى بدلك للتفاؤل.

<sup>(</sup>٤) أي نطبه او نعرف أنه يرقي.

<sup>(</sup>٥) فيه حرص الصحابة على الاتباع، وتوقفهم عما فيه شبهة مخالفة.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري جـ ٦ ص ١٥٤، ومسلم جـ ١٤ ص ١٨٧ - ١٨٩ نووي، والترمذي رقم ٢١٤٢، ٢١٤٣ وصححه، وأبو داود جـ ٢ ص ١٥٦ ساعاتي.

«كنا نعزل على عهد النبي عَيَّالِيَّةٍ ، والقرآن ينزل »...(١١)

والإقرار حجة - فإن كان على أمر سبق تحريمه بعام فنسخ لتحريمه، أو تخصيص له به على اختلاف المذاهب... وإن لم يسبق تحريمه فدليل على جوازه.

والسبب في كون الإقرار حجة، أن النبي عَلَيْكَةً لو أقر على ما ليس بحق، كان مقراً على منكر، ثم ان في ترك كان مقراً على منكر، ثم ان في ترك الإنكار فوق ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكلاها غير مقبول...

ولا يختص حكم الإقرار بمن أقره النبي عَيِّلِيَّةٍ وحده، بل يشمل جميع المكلفين أخذاً بالأصل الذي هو استواء الناس في أحكام الشريعة...

ويرى إمام الحرمين أن الإقرار على القول كالقول في الدلالة على ما أقر عليه (٢٠).

ويرى الشاطبي أن التأسي بالإقرار لا يتم جوازه أو قبوله إلا إذا وافقه فعل النبي عَيَّلِكُمْ، لأن الاستناد في التأسي حينئذ إلى الفعل، والإقرار دليل زائد مثبت، بخلاف ما لا يوافقه الفعل، أي أن يقر النبي عَيِّلِكُمْ شيئاً، ثم لا يفعل مثله، فإن هذا الترك يعتبر كالمعارض لما دل عليه الإقرار من الجواز، ويمثل الشاطبي لذلك بإعراض الرسول عَيِّلِكُمْ عن سماع غناء الجاريتين، وإن كان مباحاً، وبعده عن التلهي به...

وينتهي الشاطبي من ذلك إلى أن الإقرار لا يدل على مطلق الجواز من غير نظر بل منه ما يكون كذلك كالإقرار على المباحات الصرفة والمطلوبات، ومنه ما لا يكون كذلك، كالإقرار على سماع الغناء غير الحرم، فإن قارن الإقرار قول، فالحكم ظاهر، وهو مطلق الصحة أو الإذن، وإن قارنه فعل فينظر إلى

<sup>(</sup>۱) البخاري جـ ٧ ص ٢٩ ومسلم جـ ١٠ ِص ١٤ نووي، والترمذي رقم: ١١٤٦ وقال حسن صحيح، وابن ماجه رقم ١١٤٦.

<sup>(</sup>۲) شرح شرح الورقات ص ۱۱۹ – ۱۱۸.

الفعل، فيقضى بمطلق الصحة فيه مع المطابقة دون المخالفة(١٠).

ويرى ابن حزم أن إقرار النبي عَيَّاتِي بلا أمر ولا إنكار يدل على إباحة ما أقره... وأن المباح ليس بمنكر بل معروف، ويمثل لذلك بإقراره عَيَّاتُهُ على غناء الجاريتين وهو يسمع ولا ينكره، وإقراره رقص الحبشة، وإقراره عائشة على اللعب بالفرس ذي الأجنحة (٢)...

وهذا هو ما نراه، فلا يشترط في جواز ما أقره الرسول عَيَّكَ ، فعله لذلك ، أو مشاركته فيا أقر عليه أو مثله، ذلك لأنه عَيْكَ مشرع، ولا يجوز لأمته - بأي طريق ومن ذلك الإقرار - إلا ما لا شائبة للحرمة فيه.

على أن أغلب ما وجدناه من أمثلة الإقرار ، مما ذكره العلماء ومما لم يذكروه ، اقترن فيه الإقرار بقول أو فعل من الرسول عَيْنَاتُم يؤكد مضمون الإقرار ومدلوله وهو الجواز ...

وننتهي بذلك إلى أن الإقرار جزء من أجزاء السنة، ومظهر من مظاهرها، وبه يظهر، كما يظهر بغيره من أقسام السنة، ما هو سنة، وما هو بمخالفته من البدعة (٣)..

<sup>(</sup>١) الموافقات جـ ٤ ص ٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٢) الأحكام ص ٣٦٦ وانظر البخاري ج ٢ ص ١٥ وأبو داود ج ٢ ص ٣٠٥ ساعاتي.

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا القسم أبيضاً:

التقرير والتحبير لابن أمير الحاج جـ ٢ ص ٣٠٧.

اللمع لأبي إسحاق الشيرازي ص ١٥٧٠

فواتح الرحموت جـ ٢ ص ١٨٣

السنة والبدعة، من كتاب رسائل الاصلاح للشيخ الخضر حسين جـ ٣٠



# مِنْ نَهُ الْحَلْفَاءِ الرَاشِ بِنْ

قرن الرسول عَلَيْكَ سنة الخلفاء الراشدين بسنته ... ففي حديث العرباض بن سارية: قال رسول الله عَلِيَكَ:

«عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين عضُّوا عليها بالنواجذ». (١١)

وإنما أمر عليه باتباعهم، لأنه علم أنهم لا يخطئون فيا يستخرجونه بالاجتهاد، ولأنه علم أن بعض سنته لا يثبت إلا في عصرهم...

وعلى ذلك: فالقول « بأن كل اجتهاد وقياس من الخلفاء الراشدين يخالف السنة الصحيحة لا ينبغي أن يتمسك به » (٢) هو قول بغير علم ... إذ كيف يأمر على التباع ما يخالف سنته؟ ... وكيف تحدث المخالفة بين ما أمر النبي على التباعه ، وبين سنته؟ .

وأبعد من ذلك عن العلم: الاستشهاد على وقوع الخالفة للسنة من الراشدين

<sup>(</sup>١) راجع في تخريجه مبحث الأمر باتباع السنة.

<sup>(</sup>٢) الدين الخالص لصديق خان جـ ٣ ص ٣٠٠

بتسمية عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاجتماع على صلاة التراويح بالبدعة. والغفلة عن تقييده لها بما يفيد موافقتها للشرع بقوله: «ونعمت البدعة» وهو ما عبر عنه ابن الأمير(١) في «سبل السلام» حيث قال:

«وأما حديث عليكم بسنتي ونحوه، فليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته على الله عنهاد الأعداء، وتقوية شعائر الدين ونحوها، فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين، ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليه النبي على الله عمر رضي الله عنه نفسه سمى ما رآه من تجميع صلاة القيام ليالي رمضان بدعة ولم يقل انها سنة فتأمل، على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل، فدل على أنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة "". أه.

وما قاله كله غير مقبول:

فإدعاء حصول المخالفة من الراشدين للسنة ادعاء خاطىء وقد رددنا عليه، والقول بأن الحديث يعم كل خليفة راشد برده ما روي عن رسول الله عليه من تحديد الخلافة الراشدة بزمن معين حيث قال:

« خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يأتي الله الملك أو ملكه من يشاء ». (٦١)

<sup>(</sup>١) سبل السلام جـ ٢ ص ١١.

<sup>(</sup>٢) شيل السلام ج ٢ ص ١١.

<sup>(</sup>٣) أبو داود جـ ٢ ص ٢٦٤، الترمذي بنحوه رقم ٢٣٢٦ وحسنه...

وروى الحاكم بسنده عن سفينة مولى النبي على أن النبي على قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنة» قال سعيد: أمسك أبو بكر سنتين، وعمر ابن الخطاب عشر سنين، وعثان بن عفان اثنتي عشرة سنة، وعلى ست سنين ج ٣ ص ١٤٥ من المستدرك، ورواه في جلة حديث طويل ج ١ ص ١٤٥ من المستدرك، ورواه في جلة حديث طويل ج ١ ص ١٤٥ من المستدرك، ورواه في جلة حديث طويل ج ١ ص ١٤٥ وفيه: قال سعيد بن جهان... فقال لي سفينة: أمسك سنتي أبا بكر وعشر عمر، واثنى عشرة عثان وست علي رضي الله عنهم أجمعين، قال الحاكم: وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح إلى النبي على أم منه والبزار ورجال أحد رجال عنه الذهبي. وفي مجمع الزوائد ج ٥ ص ١٩٣ رواه أحد وأبو يعلى أثم منه والبزار ورجال أحد رجال الصحيح خلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وقال: الخلفاء الراشدون المهديون، أبو بكر وعمر وعثان وعلي وهم أفضل الناس بعد رسول الله على وقال: قال أحد بن حنبل: حديث سفينة في الخلافة صحيح وإليه أذهب في الخلفاء » جامع بيان العلم ج ٢ قال ٢٠٠٤،

ثم إن وصف الخلافة بالراشدة لم يرد بإطلاق إلا على هؤلاء الخلفاء.

أما حمل أمر الرسول عَلَيْكُ على ما اتفقوا عليه دون ما انفرد به واحد منهم، فيرد عليه بما ذكره السيد السند في حواشي المشكاة، بأن الألف واللام في لفظ الخلفاء «ليست للجنس، وإنما لاستغراق أفراد الخلفاء كما تقرر في الأصول». (١)

ومما يؤيد ما ذكره السيد السند قوله عَلَيْكَ : «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» (١٣ .

والقول بتخصيص سنتهم بما وافق السنة من أمر الجهاد والسياسة، تخصيص بغير مخصص ولا دليل عليه، ولو كان الأمر كذلك لما كان ثمت احتياج إلى النص على اتباع سنتهم وعطفها على سنته والعطف يقتضي التغاير.

وأما عن الاستشهاد بمخالفة الصحابة لهم في مواضع ومسائل فلا دليل فيه، لأن ذلك محمول على أنهم لم يعلموا بما سنه الخليفة أو الخلفاء، أو لم يعلموا بالأحاديث الدالة على وجوب اتباعهم كحديث العرباض، أو لعلهم استندوا فيما خالفوا فيه إلى سنة لم يعلمها الخلفاء وهي مقدمة باتفاق على سنتهم (٢)... وهو نفس ما يجاب به عن مخالفة أي صحابي لما ثبت من السنة...

وعلى ذلك:فسنة الخلفاء الراشدين أو أحدهم مأمور باتباعها بإطلاق، وكل ما سنوه هو في إطار السنّة النبوية الشريفة...

<sup>(</sup>١) تحفة الأخيار للكنوي ص ٣ وقد نقل هذا القول عن البرماوي في شرح الفيته في أصول الفقه ، محمد صديق خان في الدين الخالص جـ ٣ ص ٣٠.

 <sup>(</sup>٢) والمراد بعده في المنزلة كما ورد عن ابن عمر في التخيير بين الناس والحديث في الترمذي وقال حسن صحيح رقم ٣٧٤٣ وابن ماجه رقم ٩٧.

<sup>(</sup>٣) روى البخاري ومسلم وأبو داود حديث سؤال عمر أبا موسى الأشعري عن الاستئذان قبل الدخول والرجوع إذا لم يؤذن بعد ثلاث - راجع البخاري جـ ٨ ص ٤٦، ومسلم جـ ١٤ ص ١٣٠ نووي، وأبو داود جـ ٢ ص ٣٤٠ ساعاتي، والترمذي رقم ٢٨٣١ وقال: حسن صحيح.

نعم، يمكن القول بأن اتباع سنتهم مشروط بأن لا تخالف سنة ثبتت عن النبي عَلَيْكُ لم يعلموا بها، فإن النبي عَلَيْكُ قد رتب الاتباع فجعل سنته مقدمة في الاعتبار، ثم جعل سنة الخلفاء تابعة لها في الرتبة...

ومن ذلك ما حكاه الشافعي رحمه الله عن عمر رضي الله عنه، في دية الأصابع، حيث فاوت بينها في القدر لتفاوتها في النفع، لأنه لم يسمع فيها شيئاً عن رسول الله عَلَيْكُ، ولكن العلماء حينا رأوا كتاب عمرو بن حزم، وفيه المساواة بينها في الدية دون تفريق إصبع وإصبع، عملوا به وقدموه على ما ورد عن عمر...

ويرى الشافعي بحق، ونحن معه في ذلك، أن كتاب عمرو بن حزم ُ لو بلغ عمر لقضى به، ولما اجتهد هذا الاجتهاد (۱)...

بقي الجواب على ما أورده ابن حزم على هذا الاتجاه، اتجاه اعتبار سنة الخلفاء الراشدين واجبة الاتباع، حيث قال:

أما قوله عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)» فقد علمنا أنه عليه السلام لا يأمر بما لا يقدر عليه، ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلافا شديدا، فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها:

١-إماآن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه، وهذا ما لا سبيل إليه، ولا يقدر أحد عليه. إذ فيه الشيء وضده، ولا سبيل إلى أن يورِّث أحد الجد دون الإخوة، بقول أبي بكر وعائشة، ويورثه الثلث فقط، وباقي ذلك للاخوة على قول عمر، ويورثه السدس، وباقيه للاخوة على مذهب عليّ...

٢ - أو يكون مباحاً لناأن نأخذ بأي ذلك شئنا، وهذا خروج على الإسلام
 لأنه يوجب أن يكون دين الله موكولا إلى اختيارنا، وقوله تعالى: ﴿أكملت لكم

<sup>(</sup>١) أنظر ص

دينكه (۱) وقوله: ﴿ تلك حدود الله فلا تعتدوها ﴾ (۲) . وقوله: ﴿ ولا تنازعوا ﴾ (۳) يبطل هذا الوجد الفاسد، ويوجب أن ما كان حراما حينئذ فهو حرام إلى يوم القيامة ... وأيضا فلو كان هذا لكنا إذا أخذنا بقول الواحد منهم، فقد تركنا قول الآخر منهم، ولا بد من ذلك فلسنا حينئذ متبعين لسنتهم ...

٣ - وإذا بطل هذان الوجهان فلم يبق إلا الوجه الثالث وهو أخذ ما أجعوا عليه، وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه الصحابة كلهم معهم، وفي تتبعهم سنن النبي مَنْ والقول بها(١).

وبجاب على ابن حزم بتنزيل أقوالهم منزلة النصوص المتعارضة، إن أمكن التوفيق بينها أخذنا بالجميع، وإلا أخذنا بالأقرب إلى السنة النبوية، أو رتبناهم فيه الاتباع على ترتيب الخلافة. ويمكن القول بعدم اعتبار ما ثبت تناقضهم فيه إن وجد، وتعذر الترجيح...

ومما يدل على اعتبار سنة الخلفاء، وأنها مصدر من مصادر الشرع المتبعة، ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، مما سبق أن ذكرناه (٥).

وقال الشاطبي فيا سنه ولاة الأمر بعد الرسول عليه إنه سنة لا بدعة فيه البتة، وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه عليه نص عليه على الخصوص، فقد جاء ما يدل عليه في الجملة، وذلك نص حديث العرباض بن سارية، فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء لأنهم رضي الله عنهم فيا سنوه، إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) الأحكام: ص ٨٠٥، ص ٨٠٦

<sup>(</sup>٥) راجع مبحث الأمر بالاتباع.

سنته عَلِيْكُ فِي الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك (١٠).

ويرى الشيخ محمد النبوري أن اجتهاد الخلفاء له ما ليس لغيره من وجوب الاتباع، لأن ما سنه الخلفاء وان كان اجتهادا فله شأن ليس لاجتهاد الأئمة الجتهدين، وإن تسمية ذلك بدعة محدثة بالمعنى المصطلح في غاية من سوء الأدب، وحط لهم من منصبهم الجليل وتجاهل عن الوحي المتلو فيهم، بل هدم لأساس الدين، وإيذاء لروح النبي الكريم سيد المرسلين علية (١) ...

<sup>(</sup>١) الاعتصام ص ٥٨.

 <sup>(</sup>۲) معارف السنن شرح سنن الترمذي.. تأليف محمد يوسف بن السيد محمد زكريا الحسيني النبوري مدير
 المدرسة العربية الإسلامية في كراتشي ومديرها، مطبعة القادر برنتنك سينتر نوري مسجدتين هتى
 كراتشي باكستان ج ٤ ص ٤٠٠٠.

ولباب الاثاني

البدعة

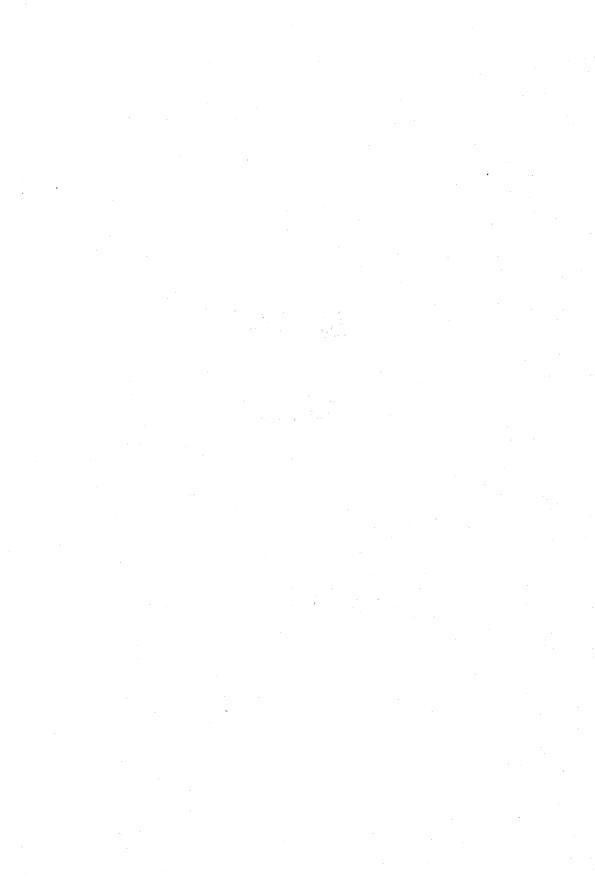

# ميا هي البدعت

## البدعة في اللغة

البدعة: اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع، وهي: كل سيء أُحدث على غير مثال سابق، سواء كان محمودا أو مذموما.

والبدع: بكسر الباء: الأمر الذي يكون أولا، ومنه قوله تعالى: ﴿قل ما كنت بدعاً من الرسل﴾ أي لست أول من جاء بالوحي من عند الله تعالى، وحمل الرسالة إلى الناس: بل قد أرسل قبلي مبشرون ومنذرون، فلست مبتدعا (اسم مفعول) لم يتقدمني رسول.

و يجوز أن يكون بمعنى مبتدع - اسم فاعل - فيكون معنى الآية: ما كنت مبتدعا فيا أقوله وأدعو اليه من الرسالة، ولست مخترعا لها، بل هي من عند الله...

والبدع بكسر الباء يستعمل في الخير والشر، ورجل بدع: أي غمر (١) .. وفلان بدع في هذا الأمر: أي هو أول من فعله لم يسبقه اليه أحد، فبدع

<sup>(</sup>١) لم يجرب الأمر.

هنا بمعنى مبتدع. ورجل بدع وامرأة بدعة: إذا كانا غاية في كل شيء علما أو شرفا أو شجاعة أو غير ذلك..

ورجال أبداع، ونساء بدع - كعنب - وأبداع.

وشيء بدع: أي مبتدع – بفتح الدال – وجمعه أبداع وبدع كعنق..

والبديع: من أسائه تعالى: لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها، فيكون بمعنى مبدع، أو من بدع الخلق أي بدأه.

والله بديع السموات والأرض: أي خالقها ومبدعها، وهو أيضاً: الخالق الخترع لا على مثال سابق، وهو من بدع لا من أبدع: فعيل بمعنى خاعل، مثل: قدير بمعنى قادر.. وهو صفة من صفات الله تعالى، لأنه بدأ الخلق على غير مثال تقدمه على ما أراد...

والبديع من الحبال: الذي ابتدىء فتله ولم يكن حبلا، فنكث أن ثم غزل وأعيد فتله.

والبديع: الزق<sup>(۱)</sup> الجديد والسقاء الجديد.. ومنه ركي<sup>(۱)</sup> بديع: حديثة الحفر.

والبديع: المبتدع أو المبدع - بفتح الدال، يقال: جئت بأمر بديع: أي محدث عجيب لم يعرف من قبل.

وبدع الشيء يبدعه بدعا: كمنع: أنشأه وبدأه.

وبدع الركية: استنبطها وأحدثها..

وبدع - كفرح يبدع فهو بديع إذا سمن.

وبدع الأمر بدعا كعظم وصل إلى غايته، وقد بدع بداعة وبدوعا.. وأبدع

<sup>(</sup>١) نقض.

<sup>(</sup>٢) الزق: السقاء وهو وعاء اللبن والماء، ولا يكون السقاء إلا للهاء.

<sup>(</sup>٣) البئر .

وابتدع وتبدع: أتى ببدعة، قال تعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها﴾، وأبدعت الشيء: اخترعته لا على مثال، ومنه: أبدع الشاعر: أتى بالبديع، وأبدعت الراحلة: كلت وعطبت، أو ظلعت (١٠)، أو لا يكون الإبداع إلا بظلع. وأبدع فلان بفلان: إذا قطع به وخدله ولم يقم مجاجته، ولم يكن عند ظنه به

وأبدعوا بفلان: ضربوه...

وأبدع بمينا: أوجبها..

وأبدع بالسفر والحج: عزم عليه.

و أبدع بضم الهمزة: أبطل، وأبدع بفلان: عطبت ركابه وبقي منقطعا به، وفي الحديث أن رجلا أتى النبي عَلَيْكُ فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي فاحملني، أي انقطع بي لكلال راحلتي (١٠)..

وبدعه تبديعاً: نسبه إلى البدعة، واستبدعه: عده بديعا..

وتبدع: تحول مبتدعاً..

وهكذا نلاحظ في غالب ما دارت عليه مادة «بدع» معنى الإحداث والاختراع..

<sup>(</sup>١) الظلع: عرج ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) مسلم جـ ۱۳ ص ۳۹ نووي وأبو داود جـ ۲ ص ۳۳۳ ساعاتي، والترمذي رقم ۲۸۱۰ وقال: حسن صحيح.

# البدعة في الاصطلاح

اختلفت أنظار العلماء في تحديد معنى البدعة في الشرع، وتنوعت تعبيراتهم عنها، فمنهم من توسع في هذا التحديد، فاتسع - عنده - مدلول البدعة وما يندرج تحت هذا المفهوم ومنهم من ضيق هذا المدلول، وما يندرج تحته من الصور والأحكام.

ويمثل الاتجاه الأول بعض العلماء المشهورين:

١ - فالإمام الشافعي - رحمه الله:

يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة، أو محمودة ومذمومة. وهي على هذا تشمل كل حادث بعد عصر الرسول عَيْقِالِيُّهُ وعصر الخلفاء الراشدين:

عن حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: «البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة.. فيا وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم »(١).

وقال الربيع: قال الشافعي رحمه الله تعالى: المحدثات من الأمور ضربان: أحدها: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعاً أو أثراً، فهذه البدعة الضلالة.

والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهي محدثة غير مذمومة (٢)، وقد استند في كلا التعبيرين إلى قول عمر رضي الله عنه، في صلاة التراويح: « نعمت البدعة هذه »....

<sup>(</sup>١) الباعث لأبي شامة ص ١٢، وفتح الباري جـ ١٧ ص ١٠، وقال أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهم بن الجنيد عنه.

<sup>(</sup>٢) المصدر أن السابقان، وذكره السيوطي في الحاوي جـ ١ ص ٥٣٩.

٢ - وابن حزم رحمه الله، يقول:

«البدعة في الدين: كل ما لم يأت في القرآن، ولا عن رسول الله عَلَيْكَ، إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر بما قصد إليه من الخير، ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسناً، وهو ما كان أصله الإباحة، كاروي عن عمر رضي الله عنه «نعمت البدعة هذه»، وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم استحبابه وإن لم يقرر عمله في النص. ومنها: ما يكون مذموما ولا يعذر صاحبه، وهو ما قامت الحجة على فساده، فتادى القائل به (۱).

والإمام الغزالي رحمه الله يقول في إحيائه عن الأكل على السفرة:

«وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله عَلَيْكُم ، فليس كل ما أبدع منهيا عنه بل المنهي – عنه – بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته ، بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب » (٢)

٣ - وابن الأثير رحمه الله، يقول:

«البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال.. فها كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله عَيِّلِكُم، فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه أو رسوله فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من السخاء والجود وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد في الشرع به، لأن النبي عَلِيلَةٍ قد جعل له في ذلك نوابا فقال «من سن سنة حسنة كان له أجره وأجر من عمل بها » وقال في ضده «من سنَّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ».. وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله عَلِيلَةٍ. ومثل البدعة الحسنة بقول عمر في صلاة التراويح «نعمت البدعة » ثم قال: وهي على الحقيقة سنة لقوله عَلَيلَةٍ: «عليكم

<sup>(</sup>١) ولعل مراده بما عليه الأجر وفيه العذر ، ما كان عن اجتهاد خاطيء ، وبما بعده ما كان عن اجتهاد مقبول.

<sup>(</sup>١) الإحياء جـ ٢ ص ٣ ط: عيسى الحلبي .

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين »، وقوله: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر »، وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر «كل محدثة بدعة » على ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة »(١١).

#### ٤ - وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح المشكاة:

«اعلم أن كل ما ظهر بعد رسول الله عَلَيْكَ بدعة ، وكل ما وافق أصول سنته وقواعدها أو قيس عليها فهو بدعة حسنة ، وكل ما خالفها فهو بدعة سيئة وضلالة أن وإلى هذا الاتجاه مال الشيخ عز الدين بن عبد السلام والنووي وأبو شامة .

وعلى ذلك فالبدعة فيما يرى هؤلاء ومن وافقهم، كما قال ابن عبد السلام هي: « فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله عَيْلَتْ "".

أما الاتجاه الثاني فينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: لا تتقيد فيه البدعة بشيء سوى مخالفة السنة.

القسم الثاني: تتقيد فيه البدعة فضلا عن ذلك بنسبتها إلى الدين وجعلها من الشرع، ويمثل القسم الأول عدد من العلماء تنوعت تعبيراتهم على مدلول واحد هو ما ذكرناه:

#### ١ - فإبن رجب الحنبلي يقول:

«والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة الغة »(١)..

<sup>(</sup>١) النهاية جـ ١ ص ٧٩، ط: الخيرية، لسان العرب جـ ٩ ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون جـ ١.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام جـ ٢ ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم ص ١٦٠ ط: الهند.

٢ - ويقول ابن حجر العسقلاني:

«والبدعة: أصلها ما أحدث على غير مثال سابق. وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة »(1).

ويقول في موضع آخر: والمحدثات جمع محدثة – والمراد بها – أي في حديث \* من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد \* ما أحدث وليس له أصل في الشرع – ويسمى في عرف الشرع بدعة ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة \* (1).

٣ - ويقول ابن حجر الهيثمي:

«وهي - أي البدعة - لغة: ما كان مخترعا...

وشرعا: ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص والعام »<sup>(٢)</sup>.

٤ - وقال الزركشي:

«البدعة في الشرع موضوعة للحادث المذموم »<sup>(٣)</sup>.

والاتجاه العام في هذا القسم يتمثل في أن البدعة شرعاً ، كل حادث مذموم ، وليست كل حادث على الاطلاق ، أو كل حادث مخالف بشرط نسبته إلى الدين . . . وفي إطار هذا الاتجاه سار بعض العلماء المحدثين ومن أشهرهم:

الشيخ محمد بخيت في رسالته عن البدعة حيث قال:

«إن البدعة الشرعية هي التي تكون ضلالة ومذمومة، وأما البدعة التي قسمها العلماء إلى واجب وحرام الخ... فهي البدعة اللغوية، وهي أعم من

<sup>(</sup>٤) فتح الباري جـ ٥ ص ١٥٦.

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ ١٧ ص ٩.

<sup>(</sup>٣) التبيين بشرح الأربعين ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) الإبداع ص ٢٢.

الشرعية لأن الشرعية قسم منها »(١).

والدكتور دراز حيث يقول ما مضمونه:

« صارت كلمة البدعة في الاستعال الشرعي إلى معنى أخص من معناها في الاستعال اللغوي، فلا تتناول على حقيقتها الشرعية في الصدر الأول إلا ما هو باطل، وهو تلك الطرائق المخترعة التي ليس لها مستند من كتاب أو سنة أو ما استنبط منها (١٠).

أما القسم الثاني: فيتمثل في رأي الشاطبي في اعتصامه ومن وافقه على ذلك من العلماء، وأساس هذا الاتجاه هو تعريف البدعة بالمحدث المخالف للسنة الذي جعل ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً، سواء اقتصرنا في تعريف البدعة على ما كان كذلك في العبادات والعادات معاً.

وقد عرف الشاطبي البدعة على هذا الأساس في كتابه الاعتصام بتعريفين:

الأول. البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى (٢٠).

الثاني. البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية (١).

وقد شرح الشاطبي تعريفيه بما يلقي أضواء كاشفة على مراده منهما، ويتلخص ما قاله فيما يأتي:

الطريقة: ما رسم للسلوك عليه.

<sup>(</sup>١) أحسن الكلام ص ٦ وقد نقل هذا الكلام عن ابن حجر الهيثمي في فتاويه الحديثية ص ٢٠٥ ط: الحلمي.

<sup>(</sup>٢) الميزان بين السنة والبدعة ص ٥.

<sup>(</sup>٣) الاعتصام ج ١ ص ١٢٧، ط: التحرير.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٢٨.

في الدين: قيد لإخراج الطريقة في الدنيا، كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فها تقدم.

مخترعة: لا أصل لها في الشريعة ولا تعلق لها بها ، بخلاف ما له تعلق بها مما حدث بعد العصر الأول ، كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الدين والفقه.

تضاهي الشرعية: أي تشبهها من غير أن تكون كذلك بل هي مضادة لها، من جهة وضع الحدود كالاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون صنف بلا علة. أو من جهة التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتاع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة النبي عَيِّكَ عيداً، أو التزام عبادات معينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلب ، وسواء في ذلك ألبس صاحبها على الناس باابتدع من أو التبست البدعة عليه بالسنة ، مادام مصراً عليها مع معرفته ببدعيتها أو إخباره بهذا الابتداع.

والمبتدع بذلك في شيء مما سبق ذكره من الأمثلة مشابه للجاهليين في تغييرهم ملة إبراهيم عليه السلام حيث قالوا في أصل الاشراك: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ ، وتأول الحمس (١) ترك الوقوف بعرفة بقولم: لا نخرج من الحرم اعتداداً بحرمته، فتأول من طاف منهم بالبيت عرياناً ، بقوله: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها ؛ ونحو ذلك .

يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى:

قيد لإخراج العادات من البدع، وبيان أن ما ابتدع من الأمور الزائدة على المشروع والمنسوبة إلى الشرع مقصود بها المبالغة في التعبد، أو تجديد النشاط إلى العبادة... هذا على التعريف الأول.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المراد قريش وما ولدت وحلفاؤهم سموا بذلك لتحمسهم أي تشددهم في الأمور.

أما على التعريف الثاني، فمعنى قوله: يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية أن المبتدع يخترع ما يخترع لإصلاح الدين أو الدنيا على حد زعمه، كمن يدخل المناخل في قسم البدعة والبناءات المشيدة ونحو ذلك مما يتعلق بالخترعات المنسوبة إلى الدين من العادات، أي ادعاء إباحتها كغيرها من الأمور المباحة صريحاً من الدين أن

ولنا على هذا الاتجاه الذي انتهجه الشاطبي في تعريفيه وشرحها ، ملاحظة سريعة لابد من إبدائها ، وهي أن تشبيهه من اتخذ يوم ولادة النبي عَيَّالِيَّةِ عيداً ، أو من التزم عبادة معينة في وقت معين ، بمن فعل من الجاهليين ما فعل في دين إبراهيم من البدع غير مقبول.

فالجاهليون الذين ضرب بهم المثل، خالفوا الأصل وغيروا الحكم وأبطلوا ما أمر الله به، واستبدلوا به ما شاء لهم الهوى، ثم تأولوا ذلك وعللوا له. أما من حدد لنفسه كيفية خاصة للذكر أو هيئة معينة له أو نحو ذلك، فلم يبطل شرعاً أو يسقط حكماً أو يبدل آية، وصلاته هي الصلاة المعهودة، وذكره هو الذكر الوارد، وما دام لم يلزم الناس بما ألزم نفسه ولم يفرضه عليهم كتشريع محتوم قصد به مشابهة الشارع فيا شرع فلا ينبغي تشبيهه بالجاهليين في تغييرهم شريعة إبراهيم عليه السلام.

<sup>(</sup>١) راجع الاعتصام من ص ٢٢ – ٣٠.

### أسس هذه الاتجاهات

قبل أن نحدد مفهوم البدعة كما نراه ينبغي أن ندرس الاتجاهات السابقة في تحديد مدلولها، وبيان معناها، ليتسنى لنا بناء هذا التحديد على أسس سليمة متينة:

### إن الاتجاه الأول في تعريف البدعة يعتمد على ما يأتي:

١ - ما روي عن عمر رضي الله عنه من قوله عن اجتماع الناس في صلاة التراويح، ومداومتهم على ذلك في المساجد في رمضان، على إمام واحد « بدعة ونعمت البدعة ». فسمى هذا الفعل بدعة وحسنه، لأن له أصلا في السنة.

يوضح لنا ذلك استعراض المراحل التي مرت بها صلاة التراويح في رمضان منذ عهد الرسول عَلِيْكُ ، إلى عهد عمر رضى الله عنه...

(١) لقد مر عصر الرسول عَيْكَ ، ولم يحدث اجتماع على صلاة التراويح إلا بضع ليال.

روى الإمام البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله عليه خرج ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. فأصبح الناس فتحدثوا؛ فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله عليه فصلى فصلوا بصلاته، فلم كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضي الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال «أما بعد، فإنه لم يخف على مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجز واعنها »،فتوفي رسول الله عليه والأمر على ذلك. وفي بعض الروايات ان ذلك كان في رمضان (١).

ب - واستمر الأمر على ذلك من عدم الاجتماع عليها بعد ما بين

<sup>(</sup>١) البخاري ج ٣ ص ٤٠، ومسلم جـ ٦ ص ٤١، والموطأ ص ٩١ وأحمدج ٥ ص ٢،٧ساعاتي، وأبو داود جـ ١ ص ٢١٧ ساعاتي.

الرسول عَيْنَةُ السبب في امتناعه عن إمامتهم أو إقرارهم على هذا الاجتماع في حياته، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

«كان رسول الله عَيَّالِيَّة يُرعِّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله عَيِّلِيَّة والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر »(١٠).

ج - ولكن عمر رضي الله عنه بعد تلك الفترة، رأى أن السبب الذي علل به الرسول عَيِّلِكُمُ الامتناع عن الاجتاع على صلاة التراويح في رمضان قد زال فقد أمن الافتراض بوفاته عَيِّلِكُم، ولم يبق مجال لفرض حكم جديد في الدين فجمع الناس عليها، بل واستحسن ذلك حينا رآه، ووافقه على ذلك سائر الصحابة، روى الإمام البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه قال:

«خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع أي جماعات متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة اخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: «نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله» (١)

٢ - أخرج سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا هشيم، ثنا زكريا بن أبي مريم
 الخزاعي، سمعت أبا أمامة يجدث قال:

إن الله كتب عليكم صيام رمضان، ولم يكتب عليكم قيامه، وإنما القيام

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد حـ ٥ ص ٢ ساعاتي، والبخاري جـ ٣ ص ٣٩، ومسلم جـ ٦ ص ٤٠، والموطأ ص ٩١، وأبو داود جـ ١ ص ٢٠٠، والترمذي رقم ٨٠٥ وقال صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى جـ ٢ ص وأبو داود جـ ١ ص ٢١٦، والترمذي رقم ٨٠٥ وقال صحيح، والبيهقي أن الزهري هو الذي قال: فتوفي رسول الله عليهم الزوايات أن الزهري هو الذي قال: فتوفي رسول الله عليهم الزوايات أن الزهري هو الذي قال:

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ٣ ص ٣٩، والموطأ ص ٩١، والبيهتي جـ ٢ ص ٤٩٣.

شيء ابتدعتموه فدوموا عليه ولا تتركوه، فإن ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الله، فعاتبهم الله بتركها، ثم تلا: «ورهبانية ابتدعوها » الآية (۱) فقد سمى الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي قيام رمضان جماعة في السجد بدعة واستحسنها، بدليل أمره بالمداومة عليها.

٣ - سمى ابن عمر رضي الله عنه صلاة الضحى جماعة في المسجد بدعة ،
 واستحسنها ، روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن مجاهد قال:

« دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، والناس يصلون الصحى في المسجد، فسألنا عن صلاتهم فقال: بدعة »(٢).

وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: « سألت ابن عمر عن صلاة الضحى » ، فقال: « بدعة ونعمت البدعة هي »(٣).

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال:

«لقد قتل عثان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئاً أحب إلي منها »(1) فقد استحسن ابن عمر صلاة الضحى وهي من البدعة عنده، ولعل تسميته إياها بدعة، كما قال النووي، محمول على صلاتها في المسجد. والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه أو على المواظبة عليها لعدم مداومة الرسول عَيْنَا عليها،أو على صلاتها جماعة.

<sup>(</sup>١) الحاوي للسيوطي ج ١ ص ٥٤١، وهشيم متفق على توثيقه إلا أنه كان مشهوراً بالتدليس، وهو هنا قد حدث، وزكريا بن أبي مريم شيخ ضعفه النسائي والساجي وقال الدارقطني يعتبر به وذكره ابن حبان في الثقات كما في الميزان ولسانه، وأشار الشاطبي إلى أن إسماعيل القاضي روى نفس هذا الأثر كما في الاعتصام ص ١٨٢ تحرير.

<sup>(</sup>٢) مسلم جـ ٥ ص ٢٢٩، وأحمد جـ ٥ ص ٣٠، والبخاري جـ ٤ ص ٣٤٩ هامش فتح الباري.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ ٣ ص ٧٩٥.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري جـ ٣ ص ٢٩٥. وقال السيوطي في الحاوي جـ ١ ص ٧٣ رواه ابن عبد البر في التمهيد.

وسواء أكان هذا أم ذاك فقد استحسنها ابن عمر .

٤ - ما روي من الأحاديث التي تفيد بمفهومها انقسام البدعة في نظر
 الشارع إلى حسنة وسيئة:

(أ) روى الترمزي بسنده عن بلال بن الحارث، ان النبي عَلَيْكُ قال: «اعلم » قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: «أنه من احيا سنة من سنتي قد اميتت بعدي كان له من الاجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزار الناس شيئاً » (٣).

فقد قيد الرسول عَلِيْكُ البدعة هنا بكونها ضلالة وقابل بها السنة ، وهو بمفهومه يفيد أن من البدع ما ليس بضلالة وهو ما لا يقابل السنة الحسنة بل يساويها ويكون مثلها .

(ب) وروى جرير بن عبد الله عن رسول الله على قال « من سن سنة خير فأتبع عليها كان عليه وزره... عليها فله أجره... الخ ، ومن سن سنة شر فأتبع عليها كان عليه وزره... الخ ».

فالسنة هنا معناها المحدث، وقد انقسمت الى سنة خير وسنة شر، او سنة حسنة وسنة سيئة وهو نفس معنى البدعة.

(ج) ومن ذلك قوله عَلِيْكَةِ:

« من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ».

وقول ابن عباس رضي الله عنها: « من أحدث رأياً ليس في كتاب الله ، ولم تمض به سنة من رسول الله لم يدر ما هو عليه حتى يلقى الله عز وجل » ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) الترمذي جـ ٧ ص ٤٤٤ وحسنه، وكثير هذا قال فيه الحاكم: لا تقوم به الحجة إذا تفرد كما في المستدرك جـ ١ ص ١٢٨، ولكن الحديث له شواهد تجعله حسناً لغيره.

<sup>(</sup>١) الدارمي جـ ١ ص ٥٣.

ففيها ما يفيد ان من المحدثات ما يصادم الدين او يخالف حكما من احكامه او ما ليس من الدين، وهو مردود غير مقبول او ضلالة، ومن المحدثات ما لا يخالف الدين ولا يخرج عن اطاره وهو من الدين، يدور مع اصله الذي يدل عليه من النصوص، وهو مقبول.

(د) بل ان حديث «كل بدعة ضلالة » يفيد ذلك ايضا، فلم يرد على اطلاقه وانما سبق هذا القول الامر بالمحافظة على سنة الرسول على وسنة الخلفاء الراشدين، مما يشير بدقة الى ان البدعة التي عمم الرسول على وصفها بالضلالة هي البدعة المصادمة للسنة، المخرجة عن الاتباع، وذلك لا ينفي ان من البدع ما لا يخالف السنة او ما ليس بضلالة وهو البدعة الحسنة.

\* \* \*

#### أما الاتجاه الثاني في تعريف البدعة:

وهو قصر البدعة على ما خالف السنة من المحدثات قصد به مضاهاة الشرع ام لا - فيستند الى ان البدعة وان كانت من حيث اللغة تشمل المحدث حسنا كان ام سيئًا، فانها في استعمال الشرع لم ترد إلا مذمومة.

ففي الحديث: «كل بدعة ضلالة ».

وعن ابن مسعود قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم »<sup>(۱)</sup>.

وعن ابن عباس قال: « ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة ، حتى تحيا البدخ وتموت السن »(٢).

وعن عبد الملك بن كعب بن عجرة قال: « خرجت مع كعب بن عجرة يوم

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح « مجمع الزوائد جـ ١ ص ١٨٨ » وابن وضاح ص

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . . «مجمع الروائد جـ ١ ص ١٨٨ ».

العيد إلى المصلى، فجلس قبل أن يأتي الإمام، ولم يصل حتى انصرف الإمام، والناس ذا هبون كأنهم عنق نحو المسجد، فقلت: ألا ترى؟. فقال: هذه بدعة وترك السنة »(٦).

وعن مجاهد قال:

« دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً ، وقد أذن فيه ، ونحن نريد أن نصلي فيه ، فثوب المؤذن ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد ، وقال: أخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه »(١).

وعن حسان بن إبراهيم قال: «سألت هشام بن عروة عن قطع السدر - وهو مستند إلى قصر عروة - فقال: أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ إنما هما من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال: لا بأس به، زاد حميد فقال: هي يا عراقي، جئتني ببدعة، فقلت: إنما البدعة من قبلكم، إنما البدعة من قبلكم، وسمعت من يقول بمكة: لعن رسول الله عَيْسَةٌ من قطع السدر(٢)...

وعن عائشة رضى الله عنها قالت:

«لو أدرك رسول الله عَلَيْكُ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد »(٢). وأخرج أحمد بسند جيد عن غضيف بن الحارث قال:

« بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة، وعلى القصص بعد الصبح والعصر، فقلت: أما إنها أمثل بدعكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منها، لأن النبي عَلِيْتُهُ قال: « ما أحدث

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد جـ ٣ ص ٢٠٢ وقال: رواه الطيراني في الكبير.

<sup>(</sup>١) أبو داود جـ ١ ص ٨٩ ساعاتي، والترمذي جـ ١ ص ١٢٨ وقال: إنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد، وهو إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الضلام.

<sup>(</sup>٢) أبو داود جـ ٤ ص ٣٦١ رقم ٥٢٤١.

<sup>(</sup>٣) أبو داود جـ ١ ص ٩٤ ساعاتي، والبخاري جـ ١ ص ١٤٣ بنحوه.

قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة »(1)...

أما الشاطبي ومن وافقه، فيستندون إلى أن الأدلة الكثيرة التي وردت في ذم البدعة والمبتدعة ومن تابعهم، ليس فيها استثناء البتة، وليس فيها ما يقتضي أن من البدع ما ليس سيئاً، وقد ورد في هذه الأدلة ما يقتضي تخصيص البدعة عن غيرها من المعاصى، ومن أهم هذه الخصصات ما يأتى:

١)أن البدعة لايقبل معهاعمل، والدليل على ذلك ما روي عن حذيفة رضي الله عنه قال: «لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلا، يخرج من إلاسلام كها تخرج الشعرة من العجين». (١)

وقد حكى الأوزاعي القول بذلك عن بعض أهل العلم، وقال به أسد بن الفرات، وأيوب السختياني، وهشام بن حسان...

وقال ابن عمر رضي الله عنه في القدرية: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر »...(٢)

وقال عَرِّيْكُ فِي الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.

وقال فيمن أحدث بالمدينة: «لا يقبل منه صرف ولا عدل »...(")

وإذا ثبت في بعض المبتدعة حكم ما ثبت في جميعهم، او ترجح شمول هذا الحكم للجميع...

٢) أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه لأنه يترك ما منحه الله من الرسالة الإسلامية الواضحة إلى هوى نفسه الذي لا عصمة فيه، وقد

<sup>(</sup>٤) فتح الباري جـ ١٧ ص ١٠.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه جـ ١ ص ١٩ تحقيق عبد الباقي وسنده <u>ثقات</u> غير محمد بن محصن العكاشي كذبوه، وقال ابن حيان: يكتب حديثه للاعتبار.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم جـ ١ ص ٢٥٦، وأبو داود جـ ٢ ص ٢٧١ ساعاتي.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٣ ص ١٩ ، ومسلم بشرح النووي جـ ٩ ص ١٤٠ وأبو داود جـ ١ ص ٣١٨ ساعاتي.

تقدم عن غضيف بن الحارث ما يفيد إن إحداث البدعة يرفع مثلها من السنة (١٠) ، وروى عن بعض السلف ما يؤيد ذلك ....

") أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة، فقد لعن رسول الله وأعرض تارك السنة (۱)، وصاحب البدعة شارك بهذا اللعن من كفر بعد إيمانه، وأعرض عن الرسول على معرفته بصدقه، قال تعالى: ﴿كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (۱) ويشارك ايضاً في ذلك من كتم ما بينه الله في كتابه، قال تعالى: ﴿إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله عنون (۱)...

والمعنى الذي اشترك فيه المبتدع مع هاتين الطائفتين هو مضادة الشارع، فيما شرع... فالكافر ضاد الشرع مجحده جحداً، وكاتم الشريعة عاندها بإخفاء ما يجب أن يظهر، والمبتدع ضاد الشريعة بأن وضع الوسيلة لترك ما بينه الشرع وكتم ما أظهر (1)...

أن صاحبها يزداد من الله بعداً مها بالغ في الطاعة والعبادة، وقد ورد ما يفيد ذلك عن الحسن وأيوب السختياني (٥) ...

٥) أن البدع مظنة العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام لأنها سبب التفرق وأساس الاختلاف<sup>(٦)</sup>...

<sup>(</sup>٤) راجع ص ١٤١.

<sup>(</sup>۱) راجع ص ٦١.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٨٦، ٨٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) راجع الاعتصام ص ٧٥ تحرير.

<sup>(</sup>٥) الاعتصام ص ٧٦.

<sup>(</sup>٦) في حديث العرباض أن التمسك بالسنة سبيل النجاة من الاختلاف، وأن الخروج عن السنة طريق التفرق والشقاق.

- 7) أنها مانعة من شفاعة نبينا محمد عَيِّلْكُم، كما يدل على ذلك حديث طرد من أحدث في الدين عن الحوض (١٠).
  - ٧) أن على مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة لقوله تعالى:
- ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير المه (٢٠).

وللأحاديث الدالة على ذلك (٢) ومنها قوله عَلِيُّكَةٍ:

« ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها ، لأنه أول من سنَّ القتل » . . (1)

٨) أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا ،ويلحقه الغضب من الله تعالى ،كما قال سبحانه في حق اليهود الذين اتخذوا العجل ﴿إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدينا وكذلك نجزي المفترين ﴾. (٥)

فقد لعنوا بسبب ابتداعهم في دينهم ... وقد يجري هذا على أمثالهم من المبتدعة في كل دين.

- ٩) أن صاحب البدعة يخشى عليه من سوء الخاتمة لإصراره على المعصية وهو يظن أنه على طاعة...
- (١٠) أن وجهه يسود في الآخرة، فقد تأول مالك قوله تعالى: ﴿يوم تَبْيَضُ وَجِوهٌ وَتَسْوَدُ وَجِوه﴾ في أهل الأهواء، ونقل هذا عن ابن عباس رضي الله

<sup>(</sup>١) راجع مبحث الأمر بالأتباع.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) راجع مبحث الأمر بالأتباع.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري جـ ٩ ص ٤ ومسلم بشرح النووي جـ ١١ ص ١٦٦ ، تحفة الأحوذي جـ ٧ ص ٤٣٦ ؛ ومسند أحمد جـ ٣ ص  $٤٣٥ \cdot 0$  .

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) الاعتصام ص ٣٩ شعب.

11) التبرؤ منه في الدنيا كما جاء عن ابن عمر في القدرية، وعن أبي قلابة ويحيى بن أبي كثير ونحوهم...

(١٢) أنه يحشى عليه الفتنة ،كما قال مالك لمن سأله..من أين أحرم ؟قال:من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله عَيْلِكُم ، فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد ، فقال: لا تفعل ، فإني أخشى عليك الفتنة . قال: وأي فتنة هذه ؟ إنما هي أميال أزيدها... قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله عَيْلِكُ ، إن الله تعالى يقول: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألي ﴾(١).

10 أن البدع ضلالة ،والمبتدع ضال ومضل ،خلاف سائر المعاصي فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه البدعة ، فلا يسمى الخطأ في الاجتهاد ضلالة لأنه معفو عنه ، كما لا يطلق هذا اللفظ على المتعمد لسائر المعاصي وذلك لحكمة قصد إليها ، لأن الضلال ضد الهدى ، والضلالة تطلق على الخروج عن الطريق محسوساً أو معنوياً ، فالمبتدع خارج عن السنة وهو يتوهم أنه سائر في الطريق المستقيم ، وهو ضال من حيث يظن أنه على الجادة ، والدليل على ذلك أن كل مبتدع من ينتسب إلى الملة يستشهد على بدعته بدليل شرعي ينزله على ما وافق عقله وشهوته ، ولا يتيسر له ذلك إلا في الأدلة المتشابهة ، والآيات التي فيها ذكر الضلالة وأنها خاصة بالبدع كثيرة ، منها:

(أ) قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ الله مِن مُجِيرة ولا سَائِبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم (٢٠).

<sup>(</sup>١) الباعث ص ١١ بنحوه.

 <sup>(</sup>٣) المائدة: ١٠٥ – ١٠٥ والبحيرة هي: ما خصص لبنها للطواغيت؛ والسائبة: وما بعدها حيوانات على حالة خاصة تخصص للآلهة.

(ب) قوله تعالى: ﴿ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين﴾ (١).

فكل ذلك تشريع بالرأي في مواجهة الأصل الصحيح من الدين.

قال الشاطبي: والأمثلة كثيرة، جميعها يشهد بأن الضلال في غالب الأمر إنما يستعمل في موضع يزل صاحبه لشبهة تعرض له، أو تقليد من عرضت له الشبهة، فيتخذ ذلك شرعاً وديناً يدين به مع وجود واضحة الطريق وجادة الصواب.

ويؤكد الشاطبي موقفه من تخصيص البدعة، فيذكر أنه إذا وقع الذنب موضع الاقتداء قد يسمى استنانا فيعامل صاحبه معاملة من سنه، كما جاء في حديث «من سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها » «وحديث ابن آدم وأنه أول من سن القتل »، حيث سمى القتل سنة بالنسبة لمن يقتدي به فيه، لكنه لا يسمى بدعة، لأنه لم يوضع على أن يكون تشريعاً، ولا يسمى ضلالا لأنه ليس في طريق المشروع أو في مضاهاته له (٢).

### مناقشة هذه الاتجاهات وتحديد مفهوم البدعة

أما عن الاتجاه الأول - في تحديد مفهوم البدعة في نظر الشرع - فيمكن القول بأنه لا دليل عليه من قول الرسول عَيْنَ أو فعله ... فلم يرد لفظ البدعة على لسان رسول الله عَيْنَ إلا على سبيل الذم، والأحاديث التي سيقت في الاستدلال عليه لا تفيد ذلك إلا من ناحية المفهوم، ولا تدل دلالة صريحة على استعال لفظ البدعة فيا هو حسن، أو فيا يوافق الشرع.

أما كلام سيدنا عمر وأبي أمامة وعبد الله بن عمر ، فليس فيه ما يفيد أن

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤٠.

 <sup>(</sup>٣) الاعتصام ص ٨٧ تحرير. وراجع في هذا الاستدلال على التخصيص؛ الاعتصام من ص ٦٩ إلى ٨٩ تحرير.

لفظ البدعة بمجرده يطلق في الشرع على ما هو حسن، وكل ما يفيده مثل هذا الكلام هو أن البدعة - في نظر الشرع، إذا أطلقت عن التقييد بوصف أو إضافة أو غيرها لا تدل إلا على ما هو مخالف للشرع، ولا يقصد بها غير ذلك فيه..

أما إذا قصد بها ما يتناوله لفظ بدعة من ناحية اللغة، وهو مطلق المحدث حسناً كان أو سيئاً وعبر بها عها هو موافق للشرع، فلا بد حينئذ من وصفها أو تقييدها بما يفيد حسنها صراحة أو بالمفهوم، تمييزاً لها عن مطلق البدعة في نظر الشرع...

وعلى ذلك: فلا دليل يدل على ما عرفوا به البدعة في الشرع من أنها تشمل باطلاق المحدث حسناً كان أو سيئاً، لأن الكلام إنما هو في مفهوم البدعة في الشرع إذا أطلقت عن كل ما يشير إلي حكمها في نظر الشرع، ويبين موقفه منها..

\* \* \*

وأما عن الاتجاه الثالث - اتجاه الشاطبي ومن وافقه - فهو في رأينا مقبول من ناحية تضافر الأدلة على عموم ذم ما يطلق عليه في نظر الشرع بدعة ، وعلى أن كل بدعة في نظر الشرع لا تكون إلا قبيحة ، ولكنه غير مقبول من ناحية تخصيص البدعة بما ضاهى الدين من المحدثات المخالفة له ، إذ أن كل ما ذكر من الأدلة على هذا التخصيص لا يفيد ما ذكر لأجله ، وذلك لما يأتي:

١ – أن هذه الصفات التي وصفت بها البدعة والمبتدعة ليست شاملة لكل ما يطلق عليه لفظ بدعة ، فمروق الخوارج من الدين مثلا لا يفيد مروق غيرهم ، والتبرؤ من القدرية لا يعني التبرؤ من كل مبتدع ، وهكذا ، فكيف تثبت هذه الصفات ، التي ذكرت في شأن أنواع معينة من البدعة والمبتدعة على وجه العموم ، لكل بدعة ولكل مبتدع في كل وقت وفي كل حال وفي كل مكان مع ما لا يكن إنكاره من اختلاف البدع فيا بينها في كثير من الجالات .

٢ – وعلى فرض أن هذه الصفات بمجموعها جعلت للبدعة سمة خاصة تميزها عن مجرد الخالفة الحادثة ، فلهذا جعلت هذه الخاصية هي مضاهاة الشارع . ولماذا لا تكون تلك السمة الخاصة هي وقوع الذنب موقع الاقتداء حيث يعامل مرتكبه معاملة من سنه ، ويتحمل وزره ووزر من تابعه عليه ؟ أو يقال إن هذه الأوصاف التي ذكرت إنما هي في حالة خاصة من حالات البدعة أو في نوع خاص منها وهو ما يستحسنه صاحبه ويرى أنه فيه على صواب ، وذلك لا ينفي أن من البدع المذمومة ما ليس كذلك ..

٣ – على أن الصفات التي ذكرت في شأن البدعة والمبتدعة واستخلص منها الدليل على اختصاص البدعة با قصد به مضاهاة الشرع من الحدثات ، لا تقتصر على ما تحققت فيه خصائص البدعة على هذا الرأي ، بل تشترك فيها معاص لا يتحقق فيها معنى البدعة على هذا الاتجاه، بل ولا على غيره من الاتجاهات.

(۱) فنفي قبول عمل المبتدع إما أن يراد به عدم صحته، ويكون ذلك خاصا بعمله المبتدع فقط دون غيره من الأعال، وقد ورد نفي القبول على هذا المعنى فيا ليس ببدعة، كقوله على الله على الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد يراد بنفي القبول عدم حصول ثواب للمبتدع على العمل، ويكون ذلك في كل ما يعمله سواء أكان عملا بالبدعة أو بغيرها، وقد ورد مثل ذلك فيا ليس ببدعة كقوله على الله على شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال - نهر من صديد أهل النار "(۱).

 <sup>(</sup>١) البخاري جـ ١ ص ٣٣ ومسلم بشرح النووي جـ ١ ص ٥٠٤ ط: الشعب؛ وأبو داود جـ ١ ص ١٠ ساعاتي.

<sup>(</sup>۱) الترمذي رقم ۱۹۲۶ وحسنه، وأبو داود بنحوه جـ ۲ ص ۱۲۹ ساعاتي وأحمد بنحوه جـ ۲ ص ص ۳۵.

(ب) واللعن لا يحتص بالمبتدع وتارك السنة، بل ورد من النصوص ما يفيد لعن كثير من العصاة، فقد لعن الرسول عَيْنَ الواشمة والمستوشمة (٢) وقال عَيْنَ «لعن الله من لعن وقال عَيْنَ «لعن الله من الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غَيْر منار الأرض » (١) بل إن في حديث لعن المحدث في المدينة - في بعض الروايات - ما يفيد لعن غيره، وهو من والى قوماً بغير إذن مواليه (٥).

(ح) أن الضلال يقال لكل عدول عن المنهج عمدا كان أو سهواً ، قليلا كان أو كثيراً ولذلك يصح أن يستعمل لفظ الضلال فيمن يكون منه خطأ ما ، بل قد يستعمل فيمن نسى ، قال تعالى:

﴿ فرجل وامرأتان بمن ترضون من الشهداء، أن تضلُّ إحداها فتذكر إحداها الأخرى ﴾ (١) ، والناسي على أي الأحوال ليس ببتدع، خاصة على هذا الاتحاه.

وقد ذكر أبو البقاء من معاني الضلال:

الخسار، لقوله تعالى: ﴿ وما كيد الكافرين إلا في ضلال ﴾ (٢). والزلل، لقوله تعالى: ﴿ فَمُتَ طائفة منهم أن يضلوك ﴾ (٣). والبطلان، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَضِل أَعالِمْ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري جـ ۷ ص ۱٤۲، ومسلم بشرح النووي جـ ١٤ ص ١٠٥، وأبو داود جـ ۲ ص ١٩١، والبخاري رقم ٢٦٥٠، وجامع والترمذي رقم ١٨١٤، وقال حسن صحيح، مسند أحمد جـ ٢ ص ٣١، والدارمي رقم ٢٦٥٠، وجامع بيان العلم جـ ٢ ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) أبو داود جـ ٣ ص ٥٨.

<sup>(</sup>٤) أحمد بنحوه رقم ٢٨١٧، ٢٩١٥، ٢٩١٧، ومسلم جـ ١٣ ص ١٤٦ نووي.

<sup>(</sup>٥) البخاري بشرحه فتح الباري جر ١٧ ص ٣٧.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) غافر: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١١٣.

<sup>(</sup>٤) محد: ١.

وهذه المعاني مما يصح إرادته بحديث: « كل بدعة ضلالة ».

فلا دلالة لوصف البدعة بالضلالة على تخصيصها عا قصد به مضاهاة الشرع.

2 - على أن كثيراً من الأمور التي وصفها السلف بأنها بدعة لا تتسق مع قصد مضاهاة الشرع بها ، فالأمراء الذين أخروا الصلاة عن وقتها كما يقول الشيخ السكندري البراد: «لم يحدثوا ذلك على أن يكون ديناً لله ، لعلمهم أنهم لا يطاعون في ذلك لما علم من الدين ضرورة ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾.

وإغا هذا من تساهلهم وتشاغلهم بمصالح العامة عن رسوم الدين، فهي معصية ارتكبوها مع علمهم بحرمتها، وسهاها بدعة محدثة (٥) لفعلهم إياها بحيث يقتدى بهم فيها كها هو شأن الأمراء، يدل على ذلك ما روى أبو داود (١) – بسنده – عن عبادة بن الصامت قال: « قال رسول الله عَيْلَا إنها ستكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم ؟.. قال: نعم، إن شئت ».

وفي رواية : إن أدركتها معهم أأصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت(١).

وعلى ذلك: فالاتجاه الثاني - في رأينا - هو ما تضافرت الأدلة من الشرع عليه، وكل ما ذكر من الأدلة عليه هنا صريح في أن هذا هو نظر الشرع إلى البدعة على العموم، بصرف النظر عا تفيده لغة من المعنى الذي ذكرناه، إذ لو

<sup>(</sup>٥) روى ابن ماجه بسنده، عن ابن مسعود، أن النبي عَلَيْ قال: «سيلي أمور كم بعدي رجال يطفئون السنة، ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقلت يا رسول الله، إن أدركتهم كيف أفعل، قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟.. لا طاعة لمن عصي الله » رقم ٢٨٦٥، وسنده وإن كان فيه ضعف فقد ورد من الأحاديث الصحيحة ما يشهد له، ففيه هشام بن عهار خلط وكان يتلقن فيلقن، ومثله سويد بن سعيد في الطريق الآخر، ورواه أحمد ج ١ ص ٤٠٢، ص ٤٠٨، ٤٢٨، ٤٣٨ وسنده جيد.

<sup>(</sup>١) أبو داود جـ ١ ص ٧١ ساعاتي، وابن ماجه جـ ١ ص ٣٩٩ رقم ١٢٥٧ وله شواهد في الصحيح.

<sup>(</sup>٢) راجع نفحة البديع ورقة: ٢٤ – ٢٦.

كانت البدعة تشمل المحدث حسناً كان أو سيئاً في نظر الشرع، لاحتاج تقبيحها والتنفير منها إلى تخصيص ذلك بالبدعة الخالفة للشرع، فيقال مثلا: بدعة وساءت البدعة، أو بدعة وأستقبحها مثلا، كما حدث ممن حكم على بدعة ما بالحسن، ولكان الحديث مثلا: وكل بدعة قبيحة ضلالة وهكذا....

وقد قدمنا ما يفيد عدم اشتراط مضاهاة الدين في معنى البدعة، وأن السلف لم يطلقوا لفظ البدعة إلا على ما هو - في نظرهم - مذموم.

قال الشهاب الخفاجي في شرح الشفا: الندعة إذا أطلقت يراد بها السيئة (<sup>۳)</sup> . وقال ابن الأثير: وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم (<sup>1)</sup> .

وما يشير إلى ذلك أن مالكاً قيد ذم الإحرام من مكان أبعد من المكان الذي حددثه السنة له، برؤية فاعل ذلك أنه سبق إلى فضيلة لم يسبق إليها من الرسول عَلَيْكَ ، أو بقصد الخالف عن أمره ، ولم يأمر بترك مثل هذا الفعل بإطلاق ، مما يوضح أن كلامه في مثل ذلك لم يكن على إطلاقه ، وإنما كان مقيداً باعتبارات خاصة .

<sup>(</sup>٣) ج ٣ - ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر.

# ملاحظات حول معنى البدعة ما حدث في عهد النبي عليه

هل تتقيد البدعة بما حدث بعد عهد الرسول عَيِّكَ .. أو يعتبر من البدع ما حدث في عهده عَيِّكَ أيضاً؟..

لا يخفى انه قد حدثت محدثات في عهد الرسول عَلِيَّةً.

من هذه الحدثات ما أقره عَلَيْكُ بل واستحسنه، ومثل هذه الحدثات لا تعتبر بدعاً على أي اتجاه من الاتجاهات الثلاثة في تعريف البدعة بل هي قسم من اقسام السنة كها تقدم (وهو سنة الإقرار)، ومن هذه الحدثات ما انكره عَلِيْكُ ورده على فاعليه، ومثل هذه المحدثات تعتبر بدعاً على أساس كل الاتجاهات التي ذكرناها في تعريف البدعة.

- ١ فما حدث في عهده عَيْلُكُم وأقره بل واستحسنه ما يأتي:
- (۱) اقراره بلالا رضي الله عنه على التزام المداومة على صلاة ركعتين بعد كل بعد الأذان، ومبادرته إلى الوضوء بعد كل حدث، وصلاته ركعتين بعد كل وضوء، بل وتحبيده عَيْنَ لذلك(۱).
- (ب) إقراره عَيِّكَ المبادرة بالتصدق وإظهار ذلك إذا كان فيه ما يدفع الغير إلى الاقتداء.

روى مسلم بسنده عن جرير بن عبد الله قال:

«جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله عَلَيْكَ عليهم الصوف، فرأى سوء حالم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة، فأبطأوا عنه حتى رئي ذلك في وجهه، قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرَّة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، فقال رسول الله عَلِيْكَ :

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ٢ ص ٤٧ ورواه الترمذي جـ ١٠ ص ١٧٤ تحفة الأحوذي، والحاكم بنحوه.

« من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها بعده ولا ينقص من أوزارهم شيء ».(١)

٣ - ومما حدث في عصره عَيْلِ واقتصر على إقراره ما يأتي :

- (۱) أقر الرسول عَلَيْكُم عد التسبيح بالنوى او الحصى حينا دخل على امرأة وبين يديها نوى تسبح به وفي بعض الروايات ان عدده كان أربعة آلاف فلم يزجرها عن ذلك بل أرشدها إلى ما هو ايسر وأسهل(۲).
- (ب) أقر الرسول عَيْلِيَّةُ رجلا على قراءة (قل هو الله أحد) وترديدها: عن ابي سعيد الخدري، رضي الله عنه، أن رجلا سمع رجلاً يقرأ « قل هو الله أحد » يرددها، فلما اصبح جاء إلى رسول الله عَيْلِيَّةً فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله عَيْلِيَّةً: « والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن » (٢).
- (ج) أقر الرسول على الصحابة على الاجتاع خلفه في صلاة التراويح، وحينا امتنع عن إمامتهم بين سبب ذلك.

ولقد صارت هذه الأمور بإقرار الرسول عَلَيْكُ لها من قبيل السنن هي وما ماثلها، من تحديد طاعة معينة بما أطلق الشارع فعله من الطاعات وبمارستها في حدود الشرع من ناحية الكيفية والأداء، وخرجت عن كونها من المحدثات المذمومة او البدع.

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم جـ ١٦ ص ٢٣٦، والدارمي رقم ٥٢٠، وأحمد بنحوه جـ ٥ ص ٣٨٧، وابن ماجه رقم: ٢٠٤ وفي الزوائد: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۱۷۲، وروی أحمد نحوه رقم: ۳۳۰۸.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ ص ١٤٦ شعب، والبخاري جـ ٦ ص ١٥٥، والترمذي بنحوه – وفيه أنه كان يكررها في كل ركعة وانه عَلَيْكُم قال له: حبك إياها أدخلك الجنة، رقم: ٣٠٦٥ وقال: حسن غريب، وفي أحمد جـ ٣ ص١٥٥ إقرار الرسول عَلَيْكُمْ قتادة بن النعان على قراءة «قل هو الله أحد » طوال الليل.

- ٣ ومما حدث في عهد النبي عَيْلِيَّةٍ ورده، ما يأتي:
- (أ) ما حدث بمن قال للرسول عَرِيسٍ اعدل، ولم تعجبه الغنائم (١).
- (ب) إنكاره المبالغة في العبادة إلى حد مقاومة النوم، وترك التروح لتجديد النشاط ، روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال: « دخل النبي عَيَّلِيَّةً فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟.. قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت، فقال عَيَّلِيَّةٍ : لا ، حلوه، ليصل احدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد »(١).

وعن عائشة رضى الله عنها، قالت:

«كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله عَلَيْ فقال: من هذه؟.. قلت: فلانة، لاتنام بالليل، فذكرت من صلاتها، فقال: مه، عليكم ما تطيقون من الأعهال، فإن الله لا يمل حتى تملوا "(")..

(ج) إنكاره عَيِّكَ على الثلاثة الذين عزم أحدهم على عدم النوم، وعزم أحدهم على عدم النوم، وعزم أحدهم على اعتزال النساء، فقال لهم: «من رغب عن سنتي فليس مني ».(1)

<sup>(</sup>۱) البخاري جـ ۲ ص ٤٧، ومسلم جـ ۷ ص ١٦٥ نووي، وأحمد رقم ٧٠٣٨، ١١٢٠١، ١١٢٧١، وابن حبان رقم ۲٤، البيهقيجـ ٣ ص ١٨ وقد تقدم تخريجه..

<sup>(</sup>۲) البخاري جـ ۲ ص ٤٨ مسلم جـ ۲ ص ٤٤١ شعب، وأبو داود جـ ١ ص ٢٠٦ ساعاتي، والبيهقي جـ ٣ ص ١٠٠ ... وفي مجمع الزوائد جـ ٢ ص ٢٥٨ عن ابن عباس قال: «كانت مولاة للنبي على التصوم النهار وتقوم الليل - فقال على الله عمل عمل شرة، والشرة إلى فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل »، - رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. ورواه أحمد جـ ٣ ص ١٠١، ورواه بنحوه جـ ٣ ص ١٨٤ وفيه أن الحبل كان لحمنة بنت جحش. ولعله خطأ من الراوي أو أن القصة تعددت. ورواه ابن ما جه رقم: ١٣٧١.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٢ ص ٤٨، ومسلم جـ ٢ ص ٤٤١ نووي شعب، والموطأ ص ٩٣ شعب. (٤) مسند أحمد جـ ٣ ص ٢٤١، ٢٥٩، ٢٥٨، ورواه البخاري جـ ٢ ص ٣، ومسلم جـ ٩ ص ٢٧٦ نووي، والنسائي جـ ٦ ص ٦٠.

(د) موقفه عَلَيْ مَن نذر ما ليس بجائز: روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنها قال: « بينا النبي عَلِيَّة يخطب، اذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي عَلِيَّة : مره فليتكلم وليستظل، وليقعد، وليتم صومه »(١).

وعن أنس رضي الله عنه، عن النبي عَيْنَ قال: «إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه »(١٠).

(ه) انكر عَلَيْكُ على من تنزه عن شيء ترخص فيه، وبين انه أكثر الناس لله خشية، وأعلمهم به (٢٠)..

وبإنكار الرسول عَلَيْكُ مثل هذه الأمور المحدثة ، صارت من البدع التي ينبغي تجنبها ، ولا عذر لأحد في ارتكابها لما فيها من افتئات على الشارع ، أو خروج على مبادئه العامة في التشريع . .

وعلى ذلك، فقد حدثت بدع في عهد الرسول عَلَيْكُ ، اي محدثات مخالفة الشرع، ولكنها ماتت في مهدها، ومات الرسول عَلَيْكُ والإسلام بريء من كل بدعة، محفوظ من كل تبديل، خال من كل محدث مذموم، تتميز فيه البدعة من السنة، كما سبق أن ذكرنا في نشأة البدع..

<sup>(</sup>١) الموطأ ص ٢٩٤ شعب، والبخاري جـ ٨ ص ١٢٠، وأبو داود ج: ٢ ص ٧٦ ساعاتي وابن ماجه رقم: ٢١٣٦ بدون ذكر إسم الرجل.

<sup>(</sup>۲) أحمد جـ ٣ ص ١٠٦، ١١٤، والبخاري جـ ٨ ص ١٢٠، ومسلم بشرح النووي جـ ١١ ص ١٠٠ وويه أن « النبي عَلَيْقَ: ما شأن وفيه أن « النبي عَلَيْقَ: ما شأن ابنيه يتوكأ عليها، فقال النبي عَلَيْقَ: ما شأن هذا ؟... قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر. فقال عَلَيْقَ: اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك ». ورواه الترمذي رقم: ١٥٧٦، ١٥٧٧ وقال صحيح، وأبو داود جـ ٢ ص ٧٩، وابن ماجه رقم: ٢١٣٥، والنسائي جـ ٧ ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

## قوله تعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها ﴾ ومعنى البدعة على أساسه

قال تعالى: ﴿ثُمْ قَفَيْنَا عَلَى آثارهم برسُلنا وقَفَيْنا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيلَ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فيا رَعَوْهَا حقَّ رعايتها، فآتينا الذين آمنوا أَجْرَهُم وكثيرٌ منهم فاسِقون﴾(١).

وقد بينت هذه الآية: ان الرهبانية امر ابتدعه اتباع عيسى عليه السلام، ولم يكن مكتوباً عليهم، ولكنه وجب عليهم بإنجابهم له على أنفسهم، كما يجب النذر على من نذره إذا كان طاعة..

وقد تحدث المسرون عن معنى هذه الآية على أن الاستثناء متصل أو منقطع، فعلى أنه متصل يكون معنى الآية أن الرهبانية بدعة ابتدعها اتباع عيسى عليه السلام، فأقرهم الله سبحانه وتعالى عليها وكتبها عليهم لكونهم قصدوا بها التقرب إلى الله تعالى بالمبالغة في العبادة والطاعة، وبذلك صار الخروج على حدودها وعدم رعايتها حق رعايتها مذموماً، وخروجاً على حدود الإقرار وما فرضه الله عليهم، ومن أهم ما تجب مراعاته معها ان تكون قائمة على السلس صحيح من متابعة الرسول الذي قامت الأدلة على صدقه، وهو محمد عليه السلس صحيح من متابعة الرسول الذي قامت الأدلة على صدقه، وهو محمد عليه واتباع ما جاء به، سواء أكان إقراراً لما هم عليه او كان تغييراً له، فمن آمن من المترهبين بالرسول عليه حقق ما تقتضيه الرهبانية كما أقرها الله وكتبها، ومن لم يؤمن منهم بالرسول عليه خرج عن هذا المقتضى وكان من الخارجين على حدود الرهبانية، فضلا عن كفره بدين الإسلام...

وعلى ذلك فالرهبانية بدعة اكتسبت حسنها بإقرار الله تعالى لها، ولو لم يرد هذا الإقرار لكانت بدعة مذمومة، فالبدعة لا ترد بإطلاق في لسان الشرع إلا

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٧.

مذمومة، وإذا قصد بها ما هو حسن فلا بد وأن تقترن بما يفيد ذلك، وهذا هو ما تفيده الآية على هذا التفسير...

ولكن تفسير الآية على هذا النحو يحتاج إلى بيان كيفية إقرار الله تعالى لهم عليها بعد رفع عيسى عليه السلام، وانقطاع الاتصال بينهم وبين الساء<sup>(١)</sup>، وهو ما يضعفه...

وعلى أن الاستثناء في الآية منقطع، فمعنى الآية ان ما ابتدعه المترهبون، اختراع منهم قصدوا به ابتغاء رضوان الله، ولم يكتبها الله عليهم او يقرهم على الانخراط فيها والسير تبعاً لما تقتضيه. وفيه إطلاق لفظ البدعة على ما اخترع من الأعمال المقصود بها رضوان الله، وبيان ان مثل هذه الأعمال تجب على من ألزم نفسه بها ما دامت طاعة لله، وإن كان فيها تشديد على النفس وخروج عن حد الساحة واليسر.

وعلى هذا التفسير ، فالترهب بدعة ، والبدعة إذا وردت بإطلاق لا تكون إلا مذمومة ، ولم يخرج أحد بمن ترهب عن الاثم الواقع بسبب الابتداع إلا باتباع الرسول على النفس للوصول إلى رضا الرسول على النفس للوصول إلى رضا الله تعالى ، والتقرب إليه وذلك لأن الإسلام يَجُبُ ما قبله ويذهب عن الداخل فيه كل آثام الكفر والعصيان ، وهذا هو ما يستقيم عليه معنى الآية على ما نراه ، وبما يرجح ذلك ما رواه ابو داود بسنده ، عن أنس أن رسول الله عليه كان يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم ، فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار: (رهبانية ابتدعوها ، ما كتبناها عليهم) »(٢).

والتشديد على النفس سبب من أسباب الابتداع ...

<sup>(</sup>١) يشير إلى ذلك ما رواه البخاري بسنده ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْنَةَ: « أنا أُولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي » ورواه مسلم جـ ١٥ ص ١١٩ شرح النووي. وفي رواية للبخاري أن الرسول عَلِيْنَ قال: « أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة؛ والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد » جـ ٤ ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) أبو داود جـ ٤ ص ٢٨٧ رقم ٤٩٠٤.

## الفصلالشابي

## أسباب البيراع

اسباب الابتداع كثيرة وبواعثه متعددة ، لا مجال لتحديدها ، ولا طاقة على حصرها ، لأنها تتجدد وتتغير ، وتظهر وتخفى ، ولا تكاد تتضح إلا بدقة التحري وإمعان البحث ، مع توفيق من الله سبحانه وتعالى .

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله﴾ وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :

«خط لنا رسول الله عَلَيْكُ خطاً فقال: هذا سبيل الله... ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: ﴿وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون﴾(١).

فقد حددت الآية والحديث الذي يوضح معناها بتصوير محسوس طريق الاستقامة والحق، طريق الله، وبينت انه طريق واحد واضح مستقيم لا عوج فيه، واطلقت طرق الضلال ووسائل الخروج عن طريق الحق بلا حصر عدد معين، ومما لا شك فيه أن كل انحراف إلى طريق من طرق الضلال لا بد له من سبب، وكل خروج إلى وسيلة من وسائل الباطل لا بد من باعث...

ومع ذلك: فمن المكن إرجاع هذه الأسباب والبواعث إلى أساسين رئيسين ها:

١ - الزيادة في الدين قولا أو فعلا أو اعتقاداً بإثبات ما لم يذكره الله
 ورسوله من أمور الدين...

<sup>(</sup>۱) ابن حبان جـ ۱ ص ۱۶۱؛ وأحمد جـ ۱ ص ۱۳۵؛ والبزار، كها في مجمع الزوائد جـ ۷ ص ۲۲؛ والمستدرك جـ ۲ ص ۲۲؛ والمستدرك جـ ۲ ص ۱۱. والمستدرك جـ ۲ ص ۱۱، والدارمي رقم ۲۰۸؛ وابن ماجه بنحوه رقم: ۱۱. والآية من سورة الأنعام: ۱۰۳.

۲ - النقص منه بنفي بعض ما ذكر الله تعالى ورسوله، او إهاله بالتأويل الباطل والتمويه الكاذب، أو ضرب بعضه ببعض والتوسل بذلك إلى ترك ما يراد تركه منه...(۱).

وهذان الأساسان لها منافذ ظاهرة، وموارد واضحة من أهمها:

<sup>(</sup>١) راجع إيثار الحق على الخلق ص ٨٦.

## ١ - القول في الدين بغير علم وقبول ذلك من قائله

أو عارضة الجاهل لأمور الفتوى والتعليم وقبول ذلك منه

حذَّر الله سبحانه وتعالى من القول بغير علم وجعل ذلك من المحرمات بل من اكبرها. فقال في كتابه العزيز:

﴿ قُلَ إِنَمَا حَرِمَ رَبِيَ الْفُواحَشُ مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالَاثِمُ وَالْبَغِي بَغَيْرُ الْحَق، وأَن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) . تعلمون ﴾ (١) .

وقال: ﴿ فَمِن أَظُمْ مِن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ﴾ (٢) والسبب في ذلك أن القول بغير علم كذب، والكذب حرام، واستجابة لدعوة الشيطان، وقد حذرنا الله تعالى من اتباعه فقال:

﴿ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (٢٠).

وقد وردت أحاديث تحذر من الفتوى أو الحكم بغير علم، وخاصة فيا يتعلق بالأمور الدينية، يقول عَيْلِيِّم:

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٣

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٦٨ ، ١٦٩ ٠

« من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه »(١١) ويقول:

«القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في الدار: فأما الذي في الجنة... فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار »(١٠).

ومن المعلوم ان القول في الدين بغير علم إضلال، وان على من أضل إثم من وقع في الضلال بسبب إضلاله فضلا عن إثمه لوقوعه في الضلال، والأدلة على ذلك كثيرة، نذكر منها قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرِ الأُولِينَ، ليحملُوا أُوزَارِهُمْ كَامِلَةً يَوْمُ القيامة ومن أُوزَارِ الذين يضلونهم بغير علم ﴾ (٢٠).

وعلى من لا يعلم ان يقول: لا أدري، او ان يسأل غيره، أو يطلب مهلة ليتبين وجه الحق، وقد رسم لنا الرسول عَلَيْكُ رغم علمه الوافر واتصاله بوحي السماء هذا المنهج العلمي النزيه، فيا روي من أنه سئل عن خير البقاع وشرها فقال: «لا أدري ـ حتى نزل عليه جبريل »(11).

وأمسك عَيِّكُ عن الرد على اليهود حينا سألوه عن الروح حتى نزل عليه قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾ (١٥).

<sup>(</sup>١) أبو داود جـ ٣ ص ٣٢١ رقم ٣٦٥٧، والحاكم في المستدرك جـ ١ ص ١٢٦ وقال على شرطها، وأقره الذهبي وابن ماجه جـ ١ ص ٢٠٠ رقم ٥٣ بسنده عن أبي هريرة ولفظه: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إنمه على من أفتاه. ومثله في الدارمي رقم ١٦١ ... والحديث في جامع بيان العلم جـ ٢ ص ١٤٢. (٢) أبو داود جـ ٣ ص ٢٩٠ مان ماحه قد مدسس و المساولة ال

<sup>(</sup>٢) أبو داود جـ ٣ ص ٢٩٩ ، وإن ماجه رقم ٢٣١٥ بنحوه ، وجامع بيان العلم جـ ٢ ص ٨٦ ، ٨٧ . (٣) النحل: ٢٤ . ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المستدرك جـ ١ ص ١٩٠، وجامع بيان العلم جـ ٢ ص ٢.

<sup>(</sup>٥) البخاري جـ ٦ ص ٧٢ والآية من سورة الإسراء: ٨٥.

وقال عَلَيْكَ : «ما أدرى أتُبَّع لعين هو أم لا ، وما أدري عزير نبي هو أم لا ؟ » . (١) .

وعلى هذا المنهج الإسلامي النزيه، سار السلف الصالح في عصور الدين الزاهرة...

عن عروة: أن رجلاً سأل أبن عمر عن مسألة، فقال: لا علم لي بها، فلم أدبر الرجل قال أبن عمر: سئل على لا يعلم فقال: لا علم لي به...(٢).

وعن أبي عقيل - صاحب بهية - قال: كنت جالساً عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم: «يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من امر هذا الدين، فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج، او علم ولا خرج، فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى، ابن ابي بكر وعمر؛ قال: يقول القاسم: اقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم او آخذ عن غير ثقة. وفي رواية: «أعظم من ذلك - والله - عند الله وعند من عقل عن الله أن اقول بغير علم عقل عن الله ان اقول بغير علم او اخبر عن غير ثقة "».

وبكى ربيعة (١) بكاء شديداً ، فقيل: مصيبة نزلت بك؟ قال: لا ، ولكن أستفتى من لا علم عنده .

ومما تجدر الإشارة إليه ان كل ما ورد في مدح العلم والحث عليه وبيان فضل العلماء هو في نفس الوقت ذم لكل جاهل يدعي العلم ويمارسه في الدين يضل به ويضل، ويقع في مهاوي الابتداع.

<sup>(</sup>١) أبو داود ج ٤ ص ٢١٨، وجامع بيان العلم ج ٢ ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) الدارمي رقم: ١٨٥ ويُنحوه رقم ١٨٧٠

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم للنووي جـ ١ ص ٩١، وأبو بكر جده الأعلى من جهة أبيه، وعمر جده الأعلى من جهة أمه، وروى الدارمي نحوه رقم ١١٥.

<sup>(</sup>٤) هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التميمي أبو عثان المدني الفقيه، المعروف بربيعة الرأي، وثقه أحمد وابن سعد مات سنة ١٣٦، وراجع الاعتصام جـ ٧ ص ١٤٩ ط: التجارية.

وفي قوله تعالى: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمّ الكتاب وأُخَرُ متشابهات﴾ إلى قوله : ﴿والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلُّ من عندربنا﴾ ...

إشارة إلى ذم غير الراسخ في العلم إذا مارس الحديث فيما لا يعرف، خاصة فيما يحتاج إلى فهم خاص ودراسة معينة، أو ما لا يمكن الوصول إلى حقيقة الأمر فيه...

فإذا ما مارس الجاهل العلم وأفتى في الدين وقع في البدعة قاصداً او غير قاصد، وكان مبتدعاً بادعائه العلم وتعالمه أولا، وبما استحدثه بما يخالف الشرع بعد ذلك وانتشار ذلك سبب في قبض العلم وكسوف الحق وانتشار الجهل والظلام، يقول علي : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا »(١).

وقد يظن البعض ان وجود النصوص المتواترة او وضوح الدليل في بعض المسائل يحول بين الناس وبين الابتداع بسبب الجهل، ولكن الرسول عَيْنَ يزيل هذا الوهم ويقطع هذا الظن فيا روي عن أبي الدرداء قال: «كنا مع رسول الله عَيْنَ فشخص ببصره إلى الساء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء ، فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنُقرئنه نساءنا وأبناءنا، فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن

<sup>(</sup>۱) قد يقال: إذا قبض العلماء ولم يبق إلا الجهال ألا يكون للجاهلين العذر في الإفتاء بغير علم حيث الحاجة ماسة إلى تعرف الأحكام وليس من يستطيع الإرشاد والتبيين؟ ويجاب عن ذلك بأن التكليف على قدر العلم وأنه لابد من الاجتهاد بقدر الطاقة وسؤال من يوثق بعلمه ونحو ذلك، فإن تعذر الاجتهاد وجب الوقوف عند النص والتمسك بما وضح حكمه وترك ما تمسر التعرف على وجه الحق فيه. على أن الزمان لا يخلو من عالم حقيقي ولكنه مغمور وفي الحديث الصحيح: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » وهذه الطائفة فيما يتصل بالعلم يجب أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » وهذه الطائفة فيما يتصل بالعلم يجب البحث عنها والرجوع إليها لمن أراد النجاة. والحديث رواه البخاري ج ١ ص ٢٠ رقم ٢ بنحوه ، والترمذي رقم ٢٥٠ وجامع بيان العلم ج ١ ص ١٨٠٠ و والترمذي رقم ٢٠ ورواه أحد رقم ١٩٠١ وابن وضاح ص ٨٠٠.

كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والانجيل عند اليهود والنصارى فهذا تغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قلت: ألا تسمع إلى ما يقول اخوك ابو الدرداء، فأخبرته بالذي قال ابو الدرداء، قال: صدق ابو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس: الخشوع، يوشك ان تدخل مسجد جاعة فلا ترى فيه رجلاً خاشعاً »(۱).

ولعل ما نراه الآن من الوان البدع الخالفة للنصوص الصريحة، ومحاولة تحريف معنى النصوص الظاهر لتتناسب معها اول دليل على ذلك...

على ان الجهل ليس قاصراً على من ليس عنده علم مطلقاً، إنه يشمل من عنده علم كثير، ولكنه يتجاوز ما يعلم إلى ما لا يعلم، ويتجرأ على ما لا يعرف، بلا دليل واضح او اجتهاد مقبول.

والوان الجهل كثيرة، وصوره متعددة، وكلها مسارب للابتداع، ومسالك إليه، ومن اهم هذه الصور:

#### ١ - الجهل بأساليب اللغة او تجاهلها

إن الله سبحانه استجاب دعوة الخليل ابراهيم وابنه اسماعيل عليها السلام في جزيرة العرب للعرب، فيا يحكيه القرآن الكريم عنها، قال تعالى: ﴿ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم﴾(٢).

وتمثلت هذه الاستجابة في رسالة الرسول عَلَيْكُ ، التي لا يمكن إنكارها او التشكيك في وقوعها.

قال تعالى: ﴿ لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلوا

<sup>(</sup>١) الترمذي جـ ١ ص ١٣١ شرح أبي بكر بن العربي مطبعة الصاوي، وقال حسن غريب: والحاكم جـ ١ ص ٩٩ وقال صحيح وأقره الذهبي والدارمي رقم ٢٩٤٠

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٢٩٠

عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ('').

وقال: ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾ (١٠).

والواقع التاريخي يثبت أن الرسول عَلَيْكُمْ كَانَ عَرِبِياً نَشَأَ فِي بِيئَةَ مِن أَرْقَى البِيئَاتُ العربية كانت بالنسبة البيئات العربية ، من ناحية الفصاحة والبلاغة ، وأن اللغة العربية كانت بالنسبة إليه لغة الرسالة ووسيلة التبليغ ، وبهذا جرت سنة الله تعالى في رسالاته.

قال تعالى: ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ﴾ (١٠).

والعرب - كما يقول ابن قتيبة - «ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان واتساع المجال ما أوتوه خصيصاً من الله لما أرهصه في الرسول على أولانه من إقامة الدليل على نبوته بالكتاب »(1).

ولقد اعتنى القرآن الكريم بإثبات عروبة القرآن من ناحية النطق والبيان، أو من ناحية اللغة.

قال تعالى : ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرِبِياً لَعَلَكُم تَعْقَلُونَ﴾ [10]

وقال: ﴿وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ﴾ (١).

وقال: ﴿وكذلك أنزلناه قرآنًا عربياً﴾ (٧).

وقال: ﴿ نَزُلُ بِهِ الرَّوْحِ الْأُمِينَ، عَلَى قَلْبُكُ لَتَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ، بِلْسَانَ عَرْبِي مِبْنِ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱٦٤.

<sup>(</sup>۲) الجمعة: ۲.

<sup>(</sup>٣) إبراهم: ٤

<sup>(</sup>٤) صون المنطق والكلام جـ ١ ص ٥٧.

<sup>(</sup>٥) يوسف: ٢

<sup>(</sup>٦) الرّعد: ٣٧.

<sup>(</sup>y) طه: ۱۱۳

<sup>(</sup>٨) الشعراء: ١٩٣ – ١٩٥.

وقال : ﴿ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآناً عربياً غير ذي عوج﴾ (١٠).

وقال: ﴿كتاب فُصِّلَتُ آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون﴾ (١٠).

وقال: ﴿إِنَا جَعَلْنَاهُ قَرَآنًا عَرِبِياً لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾(٣).

وقال : ﴿وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً﴾ (١٠.

وتحدى الرسول عَيْكَ بالقرآن وبعروبته كل من تطاول بتكذيب أو أتهام.

تحدى ان يأتوا عِثله، أو بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله، في استطاعوا النجاح في هذا التحدي، وما تمكنوا من معارضة القرآن.

قال تعالى : ﴿قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منها أتبعه إن كنتم صادقين﴾ (٥).

وقال: ﴿قُلُ لِنُنُ اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ أن

وقال: ﴿أَم يقولون افتراه قل فأتوا بعثمر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين﴾(٧).

وقال: ﴿أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعم من دون الله إن كنتم صادقين﴾ (^).

<sup>(</sup>١) الزمر: ٢٧: ٢٨

<sup>(</sup>٢) فصلت: ٣.

<sup>(</sup>٣) ال خوف: ٣

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: ١٢

<sup>(</sup>٥) القصص: ٤٩

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ٨٨.

<sup>(</sup>۷) هود: ۱۳.

<sup>(</sup>۸) يونس: ۲۸ .

وقال: ﴿وَإِن كُنتَم فِي رَبِّ مَا نَزَلْنَا عَلَى عَبِدِنَا فَأْتُوا بِسُورَة مِن مِثْلُهُ وَادْعُوا شَهْدَاء كُم مِن دُونَ الله إِن كُنتَم صَادَقَينَ ﴾ (١).

وحينا حاول المشركون ان ينسبوا القرآن وما بينه من السنة إلى مصدر غير عربي، ردَّ الله عليهم بقوله:

﴿ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ، لسان الذي يُلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين﴾ (١).

وقد تحدث العلماء عن لغة العرب واسرارها. وخصائصها ومزاياها، وتعسر الإحاطة بها فيا يتصل بما تحويه من تنوع التعبير وما تشتمل عليه من اسرار، يقول الإمام الشافعي في رسالته:

« ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها الفاظاً، ولا يحيط مجميع علمه - فيا نعلمه - إنسان غير نبى . »(").

ويشير الشافعي إلى ان هذا اللسان – كالشريعة – لا يغيب منه شيء عن مجموع الأمة، وإن كان واحد لا يستطيع الإحاطة به. ويعطي – على هذا – بعض الأمثلة من القرآن الكريم ، ويكن تلخيص بعض ما ذكره فيا يلي:

فمن القرآن ما هو عام يراد به العام ويدخله الخصوص:

كقوله تعالى : ﴿ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ﴾ (٤) ففي هذه الآية الخصوص من حيث إنه أريد بها من أطاق الجهاد من الرجال دون غيرهم ، وفيها العموم حيث شملت كل من أطاق الجهاد دون تخصيص.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> النحل: ۱۵۳.

<sup>(</sup>٣) الرسالة ص ٢٧ تحقيق محمد سيد كيلاني، طه: الحلبي سنة ١٩٦٩.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١٢٠.

ومنه ما هو عام الظاهر يراد به الخصوص مثل : قوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم﴾(١).

فالناس الذين قالوا: غير الناس الذين قيل لهم، غير الناس الذين جمعوا ، وصح التعبير عن كل من الطوائف الثلاث بلفظ الناس، لأنه يدل في اللغة - على الثلاثة فها فوق.

ومنه ما يدل لفظه على باطنه دون ظاهره:

كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها﴾ (٢) فالمقصود بلفظ القرية اهلها، لأن إخوة يوسف عليه السلام خاطبوا بذلك اباهم، والأب لا يسأل القرية، وإنما يسأل أهلها ليتعرف على صدقهم ويستبفسر عن حالهم.

#### أما ابن قتيبة:

فإنه يضع ايدينا على بعض الدقائق فيا يتصل باللغة العربية حينا يقول: (ولو ان قائلا قال: هذا قاتل أخي بالتنوين، وقال آخر: هذا قاتل اخي بالإضافة، لدل التنوين على انه لم يقتله، ودل حذف التنوين على انه قتل.)

ولو ان قارئاً قرأ: ﴿ فلا يجزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ بالفتح اي فتح الألف من « أنا » - وترك طريق الابتداء به « إنا » . لقلب المعنى عن جهته وأزاله عن طريقته ، وجعل النبي عَلَيْكُ محزوناً لقولهم: إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ، وهو كفر عمن تعمده ، وضرب من اللحد لا تجوز الصلاة به ولا يجوز للماً مومين أن يتجوزوا فيه )(")

<sup>(</sup>١) آل عبران: ١٧٣.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۸۲ :

<sup>(</sup>٣) صون المنطق ص ٥٩ وقد استمر في بيان ذلك في إطناب واتساع.

ومن هنا نتبين مغزى ما قاله الإمام الشافعي بحق من ان على كل مسلم ان يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله وينطق به الذكر المفترض عليه من التكبير ونحوه (١).

وفي مجالنا - مجال الحديث عن البدعة بسبب الجهل بهذا اللسان - نستطيع ان نقول: إنه كما مجب على المجتهد في الدين ان يبحث ما وسعه البحث عن النصوص التي يستند إليها ويتفقه فيها، فإن عليه ان يدرس اللغة العربية ما وسعه الجهد، فيا يتصل مموضوع البحث والاجتهاد، والا انحرف عن الدين ووقع في الابتداع.

وقد ورد عن السلف ما يفيد ما ذكرناه، فقد قيل للحسن:

«أرأيْتَ الرجل يتكلم العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟ قال: نعم، فليتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فَيَعْيا بوجهها فيهلك(٢)».

وقال الحسن البصري: الها أهلكتهم العجمة (٢).

وعن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما ﴿فاطر السموات والأرض﴾ حتى أتاني اعرابيان يختصان في بئر ، فقال احدها: أنا فطرتها أي ابتدأتها (١٠) وقد وقع كثيرون في بدع من الرأي او القول بسبب الجهل بلسان العرب او تجاهله نذكر منها ما يلى:

(١) – عن الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء يناظره في وجوب عداب الناس فقال له: يا أبا عمرو: آلله يخلف وعده؟ فقال: لن يخلف

<sup>(</sup>١) الرسالة ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام جـ ٢ ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) صون المنطق جـ ١ ص ٥٦.

<sup>(</sup>٤) الاعتصام جـ ٢ ص ٢٥٨.

الله وعده، فقال عمرو: فقد قال: وذكر آية وعيد... فقال أبو عبيد: من العجمة أتيت، والوعد غير الإيعاد؛ ثم أنشد:

وأني إن واعدته أو وعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي (١)  $(-1)^{(1)}$  بسنده عن سفيان، قال:

سمعت رجلا سأل جابراً عن قوله عز وجل ﴿ وَلَمْ أَبِرِحِ الْأَرْضِ حَتَى يَأْذُنَ لِي اللهِ اللهِ لَي وهو خير الحاكمين ﴾ فقال جابر لم يجيء تأويل هذه، وقال سفيان: وكذب. فقلنا لسفيان: وما أراد بهذا؟ فقال: - إنه يأوّلها كما تدعي الرافضة - وكذب، كانت في إخوة يوسف عَيْلِيّةٍ ».

لقد كان جابر بن يزيد الجعفي يؤمن بالرجعة، فحاول جر الآية لتأييد ما يؤمن به، وخرج بذلك على كل قوانين اللغة، إذ لا احتال في الآية لما حاوله.

قال الشاطبي: «فهذه الآية أمرها واضح ومعناها ظاهر، يدل عليه ما قبل الآية وما بعدها كها دل الخاص على معنى العام، ودل المقيد على معنى المطلق، فلما قطع جابر الآية عها قبلها وما بعدها كها قطع غيره الخاص عن العام والمقيد عن المطلق، فصار الموضوع بالنسبة إليه من المتشابه، فكان من حقه التوقف، لكنه اتبع فيه هواه فزاغ عن معنى الآية »(٣).

وفي رأيي: أن جابرا اتبع هواه في قطع الآية وما قبلها وما بعدها، وأنه لا تشابه في الآية بالنسبة إليه، ولكنه يموه على الناس.

<sup>(</sup>١) صون المنطق جـ ١ ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) ص١٠٢ وجابر هو ابن يزيد الجعفي: كان يؤمن بالرجعة وهو ما بينه هذا الخبر الذي ذكرناه.

<sup>(</sup>٣) الموافقات جـ ٣ ص ٥٦.

(ح) - وذكر الغزالي من ذلك ما يدعيه الباطنية من أن معنى: «الله واحد » أنه يعطي الوحدة ويخلقها، و «عالم » بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلقه، و «موجود » بمعنى أنه يوجد غيره، وأما أن يكون واحداً في نفسه وموجوداً وعالماً على معنى اتصافه بذلك فليس من التأويل في شيء، ولا تحتمله لغة المرب أصلا... ولو كان خالق الوحدة يسمى واحداً لخلقه الوحدة، لسمي ثلاثاً وأربعاً لأنه خلق الأعداد أيضاً ().

### (ء) - وذكر الرازي في تفسير قوله تعالى:

﴿أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ﴾أن بعضهم زعم أن لله سبحانه وتعالى جنباً » واستدل بهذه الآية. وهو استدلال باطل لا تحتمله اللغة ، وقد ساق الإمام الرازي ما قاله السابقون في معنى الآية ، كابن عباس حيث قال: أي ما ضيعت من ثواب الله. ومقاتل حيث قال: في ذكر الله ، وقال مجاهد: في أمر الله ، وقال الحسن: في طاعة الله ، وقال ابن جبير: في حق الله ثم قال: الجنب سمي جنباً لأنه جانب من جوانب الشيء ، والشيء الذي يكون من لوازم الشيء وتوابعه يكون كأنه جند من جنوده وجنب من جوانبه ، فلما حصلت هذه المشابهة بين الجنب الذي هو العضو ، وبين ما يكون لازماً للشيء وتابعاً له. حسن إطلاق لفظ الجنب على الحق والأمر والطاعة قال الشاعر:

أما تتقين الله في جنب وامق<sup>(۱)</sup> له كبد حرّى عليك تقطع<sup>(۱)</sup> وجلة القول - كما يقول الشيخ رشيد رضا - أن إقامة دين الإسلام

<sup>(</sup>١) فيصل التفرقة ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۲) محسب.

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي جـ ٣٧ ص ٦ (ط: عبد الرحن محد).

متوقفة على (١) لغة كتابه المنزل، وسنة نبيه المرسل، سواء في ذلك هدايبه الروحية، ورابطته الاجتاعية، وحكومته العادلة المدنية، وأن المسلمين لم يكونوا في عصر من العصور أحوج إلى الوحدة المفروضة عليهم المتوقفة على هذه اللغة منهم في هذا العصر الذي تمزقوا فيه كل ممزق، فأصبحوا أكلة لمنهومي الاستعار، ومستعبدي الأمم والشعوب (٢).

<sup>(</sup>١) لعلها على معرفة لغة.

<sup>(</sup>٢) تفسير النار جـ ٩ ص ٣١٣ طبع المنار، أولى.



#### ٢ - الجهل بالسنة

ويشمل: ١ - الجهل بقانون التمييز بين الأحاديث المقبولة وغيرها. - الجهل بمكانة السنة من التشريع.

أ- أما عن الجهل بقانون التمييز بين الأحاديث علم مصطلح الحديث، فقد نشأ عنه الأخذ بالأحاديث المردودة المكذوبة والضعيفة والاعتاد عليها كمصدر من مصادر التشريع، والحكم على الدين - بسبب ذلك - بالتعارض والاختلاف، أو منافاة العقل وعدم التناسب والانسجام بين تعاليم الدين ومقتضيات العقول.

وقد اتفق العلماء - بلا خلاف - على طرح الأحاديث الموضوعة - أي الحتلقة المكذوبة - على الرسول عَلَيْكُ وعدم الأخذ بها أو اعتبارها، لافي فضائل الأعمال ولا في غيرها، لأنها ليست من الشرع أولا، وللآثار الواردة في ذلك ثانيا.

قال تعالى: ﴿ولا تَقُفُ<sup>(٣)</sup> ما ليس لك به علم﴾ وقال: ﴿إِنَمَا يَأْمَرُكُمْ '' بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون﴾

وقال رسول الله عَلَيْكَ: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار»<sup>(۲)</sup> وفي رواية: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار »<sup>(۲)</sup> وفي وفي رواية: «من يقل على مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار »<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي تتبع، الإسراء: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) أي الشيطان، سورة البقرة، وانظر أول مبحث: الجهل.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ١ ص ٢٧، وابن ماجه جـ ١ ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ١ ص ٢٨، ومسلم يشرح النووي جـ ١ ص ٦٦، وأبو داود جـ ٢ ص ١٢٥ ساعاتي، والترمذي رقم ٢٣٧، ٢٤٤، وابن ماجه والترمذي رقم ٣٣٧، ٣٤٤، وابن ماجه رقم: ٣٠، ٣٠، ٣٠.

وعده السيوطي في تدريبه وغيره من المتواتر.

<sup>(</sup>٥) البخاري ص ٢٧، وابن ماجه رقم: ٣٤.

« وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن المغيرة قال:

سمعت رسول الله عَيَّا يفول: ﴿إِن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ﴾(١) ولذلك شدد العلماء في النكير على ذلك. قال الشيخ أبو محمد الجويني الشافعي: يكفر من تعمد الكذب على الرسول على أنه لا يكفر بذلك ولكنه يفسق وترد رواياته كلها ويبطل الاحتجاج مجميعها(١).

وكتب بعض العلماء مقالة، في أثر الوضع في الحديث، حمل فيها الوضاعين وزر تفرق المسلمين إلى روافض وخوارج، ونحو ذلك من الفرق، (٢) وهذا هو الصحيح...

وقد أفاض العلاء في بيان أسباب الوضع وآثاره، ورسموا الخطوط العريضة لذلك، وأعطوا المقاييس الدقيقة لاستخراج الموضوع من الحديث وتمييزه عن غيره من أنواع الحديث، حماية للسنة، وتيسيراً على الباحثين، وقطعاً لأعذار المعتذرين.

ومن هذه المقاييس ما نقله ابن الجوزي واستحسنه عن بعض العلماء قال: «إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع » (11).

وهذا المقياس لا يمكن تطبيقه إلا إذا لم نجد الحديث في أحد الكتب المعتمدة أو لم يصرح أحد أمَّة الحديث بصحته أو بقبوله.

ذلك لأن كثيراً من الباحثين يعمدون إلى أحاديث في الصحيحين أو أحدها، أو أحاديث اعتمدها أئمة الحديث، كحديث وافق فيه الذهبي الحاكم فيمارضونها بالمعقول تارة، وبالمنقول أخرى، ويحكمون عليها بالوضع، وهذا

<sup>(</sup>١) مقدمة مسلم بشرح النووي ص ٧٠.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ص ٦٩ ، وروى ابن ماجه هذه الأحاديث في سننه جـ ١ ص ١٣ - ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) قواعد التحديث ص ١٥٢، ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) تدريب الراوي ص ١٨٠٠

خطأ، لأن العمدة في الحكم على الأحاديث - من حيث صحة نسبتها إلى الرسول عَلَيْتُ وعدمها - هي قواعد الحدثين، فإذا ما ظهر تعارض بين ما ثبت بهذه القواعد وبين معقول أو صحيح منقول اجتهدنا في إزالة التعارض، أو توقفنا دون حكم بالوضع (١).

فالحكم بالوضع لا يكون إلا بعد البحث عن الحديث وعدم العثور عليه في الكتب المعتمدة، ثم ظهور أحد هذه الأمور الثلاثة عليه، أو حكم إمام منصف بأنه موضوع.

ولم يكتف العلماء بإعطاء المقاييس ونحو ذلك بما توسعوا في بسطه وشرحه، بل ألفوا كتبا كثيرة جمعوا فيها ما أمكن من أساء الوضاعين وطرق وضعهم، والأحاديث الموضوعة، ومهدوا بذلك الطريق لمعرفة الموضوع من الأخبار في يسر وسهولة، ورسموا طريق النقد لمن يحاوله، وكفوا غير المتخصص أو المتفرغ مئونة البحث فيما لا يجيد أو لا يتسع وقته للبحث فيه، ومن أهم هذه الكتب (٢):

- ١ تذكرة الموضوعات: لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، المتوفى سنة ٥٠٧
- ٢ الموضوعات الكبرى: لأبي الفرج عبد الرحمن بن على الجوزي المتوفى
   سنة ٥٩٧ هـ.
- ٣ اللآلىء المصنوعة: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،
   المتوفى سنة ٩١١ هـ.
- ٤ تنزيه الشريعة المرفوعة: لأبي الحسن على بن محمد الكتاني، المتوفى سنة
   ٩٦٣ هـ.
- ٥ الفوائد المجموعة: للقاضي محمد بن على الشوكاني ، المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ.

<sup>(</sup>١) أنظر المنهج الجديث للشيخ الساحي ص ١٨٩، وراجع مبحث التعارض.

<sup>(</sup>٢) الحديث والمحدثون ٣٨٧ - ١٨٩.

٦ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها في الأمة لحمد ناصر الدين الألباني، من المعاصرين.

ومن ذلك نتبين أن تسمية الموضوع بالحديث تسمية مجازية باعتبار نسبته إلى الرسول على السيلة في زعم من اخترعه ومن وافقه، وأن الاستشهاد به على حكم ما ابتداع مركب، أدخل به صاحبه في دين الله ما ليس منه، ويزداد الابتداع قبحاً إذا ما عارض الموضوع حديثا صحيحا أو مقبولا، حيث ساهم في إبطال النصوص الصحيحة والدين الصريح. وأدى إلى توهم التضارب والتعارض بين النصوص.

أما ما عدا الموضوع من الأحاديث فينقسم إلى صحيح وضعيف، أو إلى صحيح وحسن وضعيف.

فالصحيح: ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله من مبدئه إلى منتهاه: من غير شدود ولا علة.

والحسن لذاته: ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله من مبدئه إلى منتهاه غير شاذ ولا معلل.

والمراد بالعدل: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة(١).

والمراد بالضبط: حفظ ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، أو كتابته وصيانة ما كتبه منذ سماعه إلى أن يؤدى منه، ويكفي في قبول الحديث حصول الدرجة الدنيا منه، بحيث يترجح الصواب على الخطأ..

والمراد بالشذوذ: مخالفة الثقة من هو أوثق منه، أو ما انفرد به سيىء الحفظ، وهو الذي يترجح خطؤه على صوابه على الدوام.. (٢).

والمراد بالعلة: العيب الخفي القادح في صحة الحديث الذي لا يدركه إلا المتمرسون بفن الحديث، والمتخصصون في دراسته.

<sup>(</sup>١) الملكة: الطبيعة، التقوى: اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، المروءة: العرف الحسن الموافق للشرع.

<sup>(</sup>٢) راجع شرح نخبة الفكر ص ٢٥.

أما الضعيف فهو كل ما عدا الحسن والموضوع وما أشبهه كالمتروك<sup>(۱)</sup>.. وأنواع الضعف كثيرة، وبعضها أخف من بعض، وكلما كانت شروط الصحة المفقودة أكثر كان الضعف أشد والعكس بالعكس، فما فقد شروط الصحة كلها – من اتصال السند والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة – أشد ضعفا ممن فقد بعضها، وهكذا.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى: يتفاوت الضعيف في الضعف - خفة وشدة - بحسب شدة ضعف رواته وعدمه ، فسوء الحفظ مثلا درجات بعضها فوق بعض ، وكذلك الفسق ، وكلما كان الراوي أخف في الوصف المضعف كان حديثه أقوى من حديث من هو أشد منه في هذا الوصف ، وهكذا ، ومن هنا كان تقسيم العلماء الحديث الضعيف إلى:

ضعيف ينجبر (۱)، وضعيف لا ينجبر، فإذا كان الضعف لكذب الراوي أو اتهامه بالكذب أو فسقه لم يرتفع عن كونه مردودا بوروده من طريق أو عدة طرق في مثل درجته، وكل ما يمكن أن تؤدي إليه كثرة الطرق في مثل هذا الحديث هو رفعه عن أن يكون موضوعاً أو منكراً أو لا أصل له، وربما أدت كثرة الطرق إلى وصوله إلى درجة رواية المستور السيىء الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل (۱) ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن لغيره، وهي أدنى مراتب المقبول.

أما إذا كان الضعف لضعف حفظ الراوي الصدوق الأمين فإنه يزول عجيئه من طريق أخرى، لأن صدقه وأمانته توجبان الثقة بقوله، والتوقف في قبول الحديث إنما كان من جهة سوء حفظه فإذا ورد الحديث من طريق آخر زال سبب التوقف ووثقنا من أنه قد حفظ ما روى ولم يختل فيه ضبطه..

<sup>(</sup>١) ما رواه متهم بالكذب، أما الموضوع فهو ما رواه من ثبت كذبه واشتهر به.

<sup>(</sup>٢) يزول ضعفه من طريق آخر.

<sup>(</sup>٣) أي ليس بسبب الكذب أو الاتهام به أو الفسق.

وكذلك: لا يقبل الحديث المنقطع بمعناه الأعم الشامل للمرسل (۱) والمعضل (۲) والمعلق (۳) لفقد شرط اتصال السند، ولكن هذا النوع من الأحاديث الضعيفة يقبل إذا ورد الحديث من طريق آخر ليس فيه هذا الانقطاع، وفائدة قبوله تقوية الحديث المروي بوروده من عدة طرق منها هذا الطريق الذي فيه انقطاع...

وقد ذكر العلماء اقسام الحديث الضعيف بالتفصيل، وأحكام كل قسم، وبينوا الضعفاء، فذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بعض الضعفاء من الرواة ووجه الحكم عليهم بالضعف وحكم الرواية عنهم، وكذا ذكر الحاكم مراتب الضعيف من ناحية الرواة فبين أوهى الأسانيد بالنسبة لكل راو مشهور من الصحابة (1)، وألف غيرهم كتبا خاصة بذكر الضعفاء من الرواة كالبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم...

وإذا ضممنا ما قاله الحاكم وغيره بمن كتب عن الضعيف والضعفاء ، إلى ما ذكره علماء الحديث في انواع الضعفاء من الرواة والوان الضعف فيما يتصل بالأحاديث.

وعلى ذلك: يمكن القول بأن الضعيف لا يمكن قبوله إلا إذا زال ضعفه بطريق او بآخر، وما يقال غير ذلك محمول على غير وجهه، أو مراد به النوع المقبول من الضعيف إذا كان قابله من المعتمدين.

وقد أخرج البيهقي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: إذا روينا عن النبي عليه الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال (٥) ورواه

<sup>(</sup>١) ما رواه التابعي عن الرسول عَلِيُّ .

<sup>(</sup>٢) ما سقط من سنده إثنان متجاوران من غير أوله.

<sup>(</sup>٣) ما سقط من أوله راو أو رواة، ومثل السقوط الجهالة.

<sup>(</sup>٤) معرفة علوم الحديث ص ٥٦، ٥٧، ٥٨.

<sup>(</sup>٥) قواعد التحديث ص ١١٤ ، توجيه النظر ص ٢٩٠ .

الحاكم عنه بنحوه وفيه: وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والماحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد..

وعن أحمد بن حنبل أنه قال: الأحاديث الرقائق يحتمل ان يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم.

وقال عن ابن اسحاق: ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث، يعني المغازي ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا، وقبض أصابع يده الأربع (۱).

وقد ظن بعض العلماء ان مرادهما ومن تابعهما بمثل هذه الأقوال الضعيف على عمومه فنقد وهاجم ، يقول الشاطبي:

وقد روي عن أحمد بن حنبل انه قال: «الحديث الضعيف خير من القياس، وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير الصحيح، ثم قال: والجواب عن هذا: انه كلام مجتهد محتمل اجتهاده الخطأ والصواب، إذ ليس له على ذلك دليل يقطع المغذر، وإن سلم فيمكن حمله على خلاف ظاهره، لإجاعهم على طرح الضعيف الإسناد، فيجب تأويله على ان يكون أزاد به الحسن السند على القول بإعاله. أو أراد خيراً من القياس لو كان مأخوذاً به فكأنه يرد القياس بذلك الكلام مبالغة في معارضة من عارض به الأحاديث، أو أراد بالقياس القياس الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ففضل عليه الحديث الضعيف وإزالة الإشكال، فقال ابن تيمية: (إن قولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو السن شعيب عن أبيه عن جده ونحوه عن يحسن الترمذي حديثه او يصححه، اسن شعيب عن أبيه عن جده ونحوه عن يحسن الترمذي حديثه او يصححه، وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف، والضعيف نوعان: ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك، فتكلم أعمة الحديث والضعيف نوعان: ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك، فتكلم أعمة الحديث

<sup>(</sup>١) قواعد التحديث ص ١١٤ وتوجيه النظر ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام: ١٤١، ١٤٢.

بذلك الاصطلاح، فجاء من لا يعرف اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض المة الحديث «الضعيف أحب إلى من القياس »، فظن انه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي، وأخذ يرجح طريقة من يرى انه اتبع للحديث الصحيح، وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه »(۱).

وقال ابن القيم بعد ان ذكر ان من أصول الإمام أحمد الأخذ بالمرسل والضعيف: وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من اقسام الحسن "(").

وقال في موطن آخر: «وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل ما يسميه المتأخرون حسناً قد يسميه المتقدمون ضعيفاً »(٣).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان للأخذ بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها، عند من سوغ ذلك ثلاثة شروط:

١ - أن يكون غير شديد الضعف، فيخرج من انفرد من الكذابين
 والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه، وقد نقل بعضهم الاتفاق على ذلك..

٢ - أن يندرج تحت أصل معمول به.

٣ - أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط.

قال الشيخ طاهر الجزائري: ويظهر من الشرط الثالث انه يلزم بيان ضعف الضعيف الوارد في الفضائل ونحوها كي لا يعتقد ثبوته في نفس الأمر (ع). كان غير ثابت في نفس الأمر (الأمر).

<sup>(</sup>١) توجيه النظر ص ٢٩٢، ٢٩٣ بإختصار...

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين جـ ١ ص ٣١:

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين جـ ١ ص ٨٢.

<sup>(</sup>٤) توجيه النظر: ص ٢٩٠.

وبهذا يتبين لنا أن هذا الرأي الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال ونحوها، ليس على إطلاقه، بل معناه ما ذكرناه، وانه لا يعارض الاتجاه العام الذي وجه إليه القرآن ودل عليه الحديث من التحرز في نقل الأخبار وقبولها..

ونقل عن بعض العلماء انه يجوز العمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره، ونسب هذا القول إلى أبي داود – صاحب السنن – وأحمد بن حنبل رحمها الله، والمقصود من الضعيف هنا ما قصد به هناك، أي الحسن لذاته أو لغيره الله مالم ينجبر من الضعيف.

وعلى ذلك: فلا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف من غير بيان ضعفه، ولا تصح نسبة الحديث إلى رسول الله عَرَاقَة حتى يزول الضعف، قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه:

«واعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وان يتقي ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من اهل البدع » واستدل على ذلك بما لا يخرج عما ذكرناه (٢).

وأشار ابن حزم إلى ان لله سبحانه وتعالى قد ضمن حفظ الشريعة، فيا لم يرد إلينا عن طريق صحيح فلا حاجة لنا به، فإن كان شرعا فلا بد وان يكون موجوداً عند غيرنا بسند صحيح وطريق سليمة، وإن لم يكن من الشرع نجونا من شره (٢٠).

وبين الشيخ أبو شامة في كتابه «الباعث » ان القول بالتساهل في احاديث فضائل الأعال خطأ عند الحققين من اهل الحديث والفقه والأصول ، بل ينبغي ان يبين أمره إن علم وإلا دخل تحت الوعيد في قوله عَلَيْتُهُ : «من حدث عني محدث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين »(1).

<sup>(</sup>١) ضعيف ارتفع منه الضعف.

<sup>(</sup>۲) مقدمة مسلم شرح النووى ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) توجيه النظر ص ٢٩٠، ونقل فيه كلام ابن حزم بطوله.

<sup>(</sup>٤) الباعث ص ٥٥٠

وهنا يثور سؤال: لماذا روى الأئمة أحاديث ضعيفة، وهل يتفق هذا مع ما سبق ان قدمناه؟

أجاب الإمام النووي على ذلك فقال:

انهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس في وقت عليهم او على غيرهم أمرها، او يتشككوا في صحتها.

وهذا لا ينطبق - في رأيي - إلا على ما بينوا موطن الضعف فيه او أظهروا ضعفه.

٢ - أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به أو يستشهد، ولا يحتج به على انفراده.

وهذا هو ما نأخذ به فيالم يبينوا حكمه، لأن الحديث قد يرد بعدة أسانيد ضعيفة، وكل سند يجبر ضعف الآخر وهكذا، كحديث راو ضعيف روى عن ثقة، فيرد بسند آخر روى فيه ثقة عن هذا الثقة، وفيه ضعف في راو آخر وهكذا.

٣ - ان روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث وعلماؤه بعض ذلك من بعض، وذلك سهل عليهم معروف عندهم وبذلك احتج سفيان رحمه الله حينا نهى عن الرواية عن الكلبي، فقيل له: أنت تروي عنه، قال أنا أعلم صدقه من كذبه (١).

ويمكن ان نقول: إن في روايتهم لها إبقاءً على مجال البحث والاجتهاد فيا يتصل بالسنة، فقد يصحح غيرهم ما لم يتمكنوا من تصحيحه لاتساع مجال البحث عصراً بعد عصر، ثم إن كثيراً من هذه الأحاديث اعتمدها بعض الأئمة في الاستنباط منها واستخراج احكام الفقه، فرواها أئمة الحديث بأسانيدها لتتبين قيمتها على ضوء مقاييس علم الحديث، وبالتالي قيمة ما بني عليها من الأحكام، وقد يستشهد بها غير المحقق او الملبس فيسهل اكتشاف زيف دعواه.

هذا عن الجهل مقاييس السنة ...

<sup>(</sup>١) مقدمة مسلم بشرح النووي - جـ ١ ص ١٢٥.

#### ب - وأما عن الجهل بمكانة السنة من التشريع

فإنه إذا كان الجهل بقواعد الحديث - التي يتم على أساسها الحكم عليه بالقبول أو الرد - قد أدى إلى الوضع، ودخول ما ليس من السنة فيها، ومعارضة ما ثبت منها به، ونحو ذلك بما أدى إلى الجدل فيا لا حاجة إلى الجدل فيه، فإن الجهل بمكانة السنة من الشرع قد أدى إلى الخروج عن حد الاتباع، الذي وجهت الآيات القرآنية والأحاديث الصحيح إليه، تحت دعوى موافقة المعقل ونحو ذلك.

ومن أظهر المواقف الشائعة فيا يتصل بهذا الموضوع - موضوع إنكار ما ثبت بالسنة الصحيحة صريحاً واضحاً تحت زعم موافقة العقل، والسير تبعاً لما يقتضيه - إنكار من أنكر رؤية الله في الآخرة (١)، او نزول المسيح (٢)، أو عذاب القبر (٦)، ونحو ذلك.

#### قال ولي الله الدهلوي:

«إن المبتدعين شككوا في كثير من المسائل الإسلامية بأنها مخالفة للعقل، وكل ما هو مخالف له يجب ، ده أو تأويله، كقولهم في عذاب القبر إنه يكذبه الحس والعقل، وقالوا في الحساب والصراط والميزان نحواً من ذلك، فطفقوا يؤولون بتأويلات بعيدة »(1).

<sup>(</sup>١) راجع البخاري جـ ٨ ص ١٠٠ ، ومسلم بشرح النووي جـ ١ ص ٤٣٤ شعب، وأبو داود جـ ٢ ص ٢٧٧ ساعاتي، والترمذي رقم ٢٦٧٥ وصححه، وابن ماجه رقم ١٧٧ وما بعده، وكلها تؤكد إثبات رؤية لله تعالى في الآخرة بما لا يقبل الشك.

<sup>(</sup>۲) البخاري جـ ٤ ص ١٣٤، ١٣٥، ومسلم جـ ١ ص ٣٨٠ نووي شعب، وابن ماجه جـ ٢ ص ٣٦٣، وأحمد رقم ٧٢٦٧، ٧٦٦٥، ٢٦٦٧، ٧٨٩٠، ٧٨٩٧، ٧٩٥٧.

<sup>(</sup>٣) البخـــــاري جـ ٢ ص ٣٣، ٣٣، ومسلم رقم ٩٠٥، وأبو داود جـ ٢ ص ٢٨٠ ٢٨٢، وابن ماجه جـ ٢ ص ١٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) حجة الله البالغة جـ ١ ص ١٧، ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن أبي طالوت جـ ٢ ص ٢٨٠ ساعاتي في سؤال عبيد الله بن زياد أما برزة عن الحوض في أسّلوب المنكر.

وانقسم المبتدعة في موقفهم من السنة كأساس تشريعي إلى قسمين:

١ - قسم أنكر ما عدا القرآن جملة وتفصيلا.

٢ - وقسم أنكر أخبار الآحاد.

أما القسم الأول فقد استدل على ما قاله بما يأتى:

١ - ان في القران بيانا لكل شيء ولا حاجة معه إلى سواه، قال تعالى:
 ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء﴾(١)، وقال: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾(١).

٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَا نَحْن نَزَلْنَا الذَّكُر وإِنَا لَه لِحَافظُونَ﴾ (٣)، ولو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها، ولما حصر الحفظ في القرآن بتقديم الجا والمجرور.

٣ - ما استدل به من أنكر خبر الواحد..

وما استدلوا به واه ولا حجة فيه، ذلك لأن السنة إغا هي بيان للقرآن، قال تعالى: ﴿وأُنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ والعمل بالسنة ليس إلا عملا بالقرآن واتباعا لتوجيهه في الأخذ بها، ثم إن السنة توضح في احيان كثيرة ما يراد من الآيات القرآنية، وبدونها لا يمكن فسهم المراد من القرآن، وبالتالي لا يتيسر العمل به..

ففي القرآن مثلا: الأمر بإقامة الصلاة على العموم، وقد أخرجت السنة من ذلك النساء الحيض، وحددت عدد الركعات، وكيفية الأداء ومحو ذلك.

وجاء القرآن بأحكام الميراث بين المسلمين عامة، ومنعت السنة أن يرث قاتل من قتله.

<sup>(</sup>١) النحل: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٩

<sup>(</sup>٤) النحل: ٤٤

وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «لما نزلت ﴿ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ قال الصحابة: وأينا لم يظلم ؟ فنزلت ﴿ إن الشرك لظلم عظيم ﴾ "١٠"..

وعلى هذا المنهج أجاب الصحابة رضوان الله عليهم على كل ما اثاره المبتدعة في هذا الجال.

قال عبد الله بن مسعود: «لعن الله الواشات والمستوشات والمتنمصات (۱) والمتفلجات (۱) للحسن المغيرات خلق الله تعالى ، فقالت امرأة كانت تقرأ القرآن – أي تحفظه – تسمى أم يعقوب: ما هذا ؟ فقال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله؟ قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فها وجدته ، فقال عبد الله: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه:

« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » أ.

وعن الحسن قال: «بينا عمران بن حصين يحدث عن سنة نبينا على إذ قال له رجل: يا أبا نجيد: حدثنا بالقرآن، فقال له عمران: أنت وأصحابك يقرؤون القرآن، أكنت محدثي عن الركاة في القرآن، أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال، ولكن قد شهدت وغبت، ثم قال: فرض علينا رسول الله على الزكاة كذا وكذا.

فقال الرجل: أحييتني أحياك الله، قال الحسن: فها مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين...» (٥)

<sup>(</sup>۱) البخاری جـ ٦ ص ٩٥ بنحوه،

<sup>(</sup>٧) التنمص: نتف الشعر.

<sup>(</sup>٣) التفلج: استمال آلة لتحصيل الفلج بين الاسنان، أي فصلها عن بعضها على هيئة خاصة.

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ٩ ص ١٤٦ بنحوه، ومسلم جـ ١٤ ص ١٠٥ نووي، وأبو داود جـ ٤ ص ٧٨، جامع بيان العلم جـ ٢ ص ٢٣٥، وابن ماجه رقم: بيان العلم جـ ٢ ص ٢٣٥، ٤٣٤، وابن ماجه رقم: ١٩٨٩ والآية في الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٥) الحاكم جـ ١ ص ١٠٩ وأقره الذهبي، ورواه أبو داود بنحوه جـ ١ ص ٢٤٤ ساعاتي، جامع بيان العلم بنحوه جـ ٢ ص ٢٣٤.

وعن هشام بن حجير قال:

كان له ابن عباس: اتركها. فقال: إنما نها ابن عباس: اتركها. فقال: إنما نهي عنها أن تتخذا سلما يوصل إلى الغرور، فقال ابن عباس: فإن النبي عليها قد نهى عن صلاة بعد العصر وما أدري أتعذب عليها أم تؤجر، لأن الله تعالى يقول:

﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ (١).

وقد ورد تحذير الرسول عَيْكَ من هذه البدعة. وتنفيره منها، فعن أبي رافع

«لا أعرفن أحدكم يأتيه أمر من أمري قد أمرت به أو نهيت عنه، وهو تتكىء على أريكته، فيقول: ما وجدنا في كتاب الله عملنا به وإلا فلا »<sup>(۲)</sup>.

وعن المقدام بن معد يكرب الكندي - صاحب رسول الله علي قال:

« حرم النبي عَلِيْكُ أَشياء يوم خيبر، منها الحار الأهلي وغيره، فقال رسول الله عَلِيْنَةٍ:

« يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإن ما حرم رسول الله عليه كما حرم الله "".

وما ذكروه من الآيات لا يفيد ما ادعوه، بل قد يفيد عكس ما ادعوه،

<sup>(</sup>۱) الرسالة ص ٤٤٣ شاكر، والدارمي رقم: ٤٤٠ وفيه: قال سفيان تتخد سلما: يصلي بعد العصر إلى الليل.. والمستدرك جـ ١ ص ١٣٠ على شرطها، وجامع بيان العلم جـ ٢ ص ٢٣٢ – والآية في سورة الأحزاب: ٣٦.

<sup>(</sup>۲) ابو داود جـ ۲ ص ۲٦١، والمستدرك جـ ۱ ص ۱۰۹ واعتمده الذهبي. والترمذي رقم: ۲۸۰۰، وقال حسن، وأبن ماجة رقم: ۱۳، جامع بيان العلم بنحوه ص ۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) أبو داود ج ٢ ص ٢٦٠، والترمذي بنحوه رقم ٢٨٠٢ وقال غريب، والدارمي بنحوه رقم: ٥٩٢ وابن ماجة رقم: ١٠١ ، والمستدرك ج ١ ص ١٠٩ وسكت عنه الذهبي، وجامع بيان العلم ج ٢ ص ٢٣٢.

لأن بيان الكتاب لكل شيء إنما هو بحسب ما أشار إليه من أصول الادلة التي يكن معها فهم ما أجمله القرآن، ومعرفة حكم ما لم يرد النص القرآني بحكمه صراحة، وأول هذه الأصول السنة النبوية الشريفة كها سبق أن بينا...

١ - والمراد بالكتاب في قوله تعالى: « ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ (١).

اللوح المحفوظ بدليل سياق الآية، وعلى انه القرآن فالكلام فيه كالكلام في سابقه (٢).

٢ – والحصر في الآية ليس حقيقياً، لأن الله حفظ أشياء غير القرآن، قال تعالى: ﴿ولا يتوده حفظها﴾(٦) ء وقال: ﴿والله يعصمك من الناس﴾(٤) – أي يحفظك –

هذا على تسليم أن المراد بالذكر القرآن خاصة ، ولكن لفظ الذكر هنا يحتمل احتالا قريبا أن يكون المراد به الشريعة قرآنا وسنة ، فتكون الآية حجة للقائلين بوجوب العمل بالسنة .

٣ - وقبل أن نرد على ما استدل به من أنكر خبر الواحد ، نقول: إن المراد بخبر الواحد هو ما نقله عدد من الرواة لا يفيد خبرهم العلم بذاته ، او لم يبلغ حد التواتر . .

ومن أظهر ما استدل به من أنكر حجيه هذا الخبر قولهم بوجود الشك والتردد فيه، وعدم القطع بنسبته إلى الرسول عَلَيْكُ ، وقد أفاض الإمام الشافعي في مؤلفاته، واستفاض غيره من العلماء ، في الرد على هذا الرأي لما يحمله من إنكار جملة كثيرة من الأخبار التي يقوم عليها بناء الأسرة والمجتمع والعلاقات الخاصة والعامة ، وكثير من الأحكام العبادية كأحكام الزكاة والحج ونحو

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٣٨ وأولها: «وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ».

<sup>(</sup>٢) راجع: من مصادر الفقه الإسلامي الكتاب والسنة لمحمد البنا ص ٩٥ – ٩٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٦٧.

ذلك (١) ، ثم لأنه في نفسه باطل، وأدلته شبه موهة تحتاج إلى ما يكشف زيفها، وينقضها من الأساس...

ويتلخص ما ذكره العلاء في رد هذا الرأي فيا روي من الأدلة المتعددة - التي وصلت في مجموعها إلى حد التواتر - على عمل الرسول عَنْ ومن بعده بخبر الواحد، واعتبارهم حجيته، فضلا عن توجيهات القرآن والسنة من الأدلة المدعمة للقول بهذه الحجية..

فلقد أمر الرسول عَيْنِكُم، أنيساً الأسلمي أن يغدو على امرأة رجل، فإذا اعترفت بالزنا رجمها، فاعترفت فرجمها (٢٠).

وفي ذلك إدانة نفسها باعترافها عند أنيس وهو واحد، وذلك بتوجيه النبي عَلِيلًةً وأمره..

وبعث عَيَّاتُهُ أبا بكر والياً على الحج، فكان في معنى عاله، ثم بعث علياً بعده بأول سورة براءة، فقرأها في مجمع الناس في الموسم، وأبو بكر واحد، وعلي واحد، وكلاها بعثه بغير الذي بعث به صاحبه، ولو لم تكن الحجة تقوم عليم ببعثه كل واحد منها إذ كانا مشهورين عند عوامهم بالصدق، وكان من جهلها من عوامهم يجد من يثق به من أصحابه يعرف صدقها ما بعث منها واحدا.. ولقال من وجه إليه الخطاب وكلف بما يقتضيه من التزام لعليّ: أنت واحدا.. ولا تقوم عليّ الحجة بأن رسول الله عَيَّاتُهُ بعثك إليّ بنقض شيء جعله لي، أو بإحداث شيء لم يكن لي ولا لغيري، ولم يحدث من أحد منهم ذلك، ولو حدث لما كان له اعتبار (٢٠)..

وفرق الرسول عَرَالِكُم عاله في النواحي الختلفة، وبعث أمراءه على السرايا،

<sup>(</sup>١) راجع مصادر الفقه الإسلامي للشيخ أبي زهرة ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) اختلاف الحديث بهامش الأم طبع الشعب جـ ٧ ص ٩ والرسالة.

<sup>(</sup>٣) اختلاف الحديث ص ١٠، الرسالة ص ٤١٤ شاكر.

وكل حاكم فيا بعثه فيه، لأن عليهم ان يدعوا من لم تبلغه الرسالة، ويقاتلوا من حل قتالهم، ولو لم يكن خبرهم مقبولا لما حل ذلك »(١)..

وأرسل عَلِي الله ملك من الملوك رسولا واحداً ، وتحرى أن يكون معروفاً لمن أرسل إليه (٢٠). .

وكان الصحابة يقبل كل منهم حديث أخيه. وكان عَيِّلَتُهُ يقرهم على ذلك، فقد أرسل بعض الصحابة زوجته تسأل الرسول عَيِّلَتُهُ بواسطة إحدى زوجاته عن قبلة الصائم، فقال عَيْلِتُهُ لأم سلمى: «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ »"أ..

قال الشافعي: «وفيه دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله، لأنه لا يأمرها أن تخبر عنه، إلا وفي خبرها ما تكون الحجة به لن أخبرته، وكذا إخبار المرأة لتبليغ زوجها دليل على وجوب قبول خبرها إن كانت من اهل الصدق...

وقد تحول أهل قباء في صلاتهم إلى الكعبة ، حينًا اخبرهم مخبر بتحول القبلة وأقرهم عَيْرًا على ذلك (٤٠).

أما عن الآيات والأحاديث التي توجه إلى حجية خبر الواحد، وتدعم القول بها، فنذكر منها قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم﴾(٥) حيث أوجب سبحانه الحذر بقول الطائفة الخارجة من الفرقة، مع أن الفرقة تصدق على الثلاثة، فالخارج منها يكون اقل منها، فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وهو المطلوب(١)،

<sup>(</sup>١) اختلاف الحديث ص ١٠، الرسالة ص ٤١٥ شاكر.

<sup>(</sup>٢) الرسالة ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) الرسالة ص ٤٠٤، والموطأ ص ١٩٥ شعب، ومسند أحمد جـ ٥ ص ٤٣٤، وفي مجمع الزوائد جـ٣ ص ١٦٦٠: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح..

<sup>(</sup>٤) احمد جـ ٢ ص ١٦، ٢٦، ٢٥، والموطأ ص ١٣٨ شعب، والرسالة ص ٤٠٦، والبخاري جـ ١ ص ٤٠ جـ ٦ ص ١٠٨، والترمذي رقم ٤٠٤٢٧، جـ ٦ و الترمذي رقم ٤٠٤٢٧، ومسند الشافعي ص ٨، والترمذي رقم ٤٠٤٢٧، وقال حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ١٢٢.

<sup>(</sup>٦) شرح تنقيح الفصول ص ١٥٤

قال البخاري في صحيحه: ويسمى الرجال طائفة لقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها﴾ فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فتبينوا﴾(١) فجعل مدار التبين الفسق، فلو لم يكن الخبر فاسقا قُبل خبره بدون تبيين.

وقال عَيْنَا : « نصر الله امراً سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه » "... وقال: « بلغوا عني » "".

وقال: «ليبلغ الشاهد الغائب » ...

وقد ذكر الخطيب البغدادي في كفايته كثيراً من الآثار فيا يتصل بهذا الموضوع عن الشافعي وغيره، ثم قال: وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت ان من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه و

وتحدث ابن حجر عن هذه المسألة بإيجاز فذكر ان من منع قبول خبر الواحد احتج بأنه لا يفيد إلا الظن، وأجيب بأن مجموع الآيات والأحاديث الدالة على قبوله يفيد القطع كالمتواتر المعنوي، وقد شاع فاشياً عمل الصحابة والتابعين بحبر الواحد دون نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول، ويرى ابن حجر ان صدق الواحد في خبره ممكن فيجب العمل به احتياطاً، وأن إصابة الظن (٥١ بحبر الصدوق غالبة، ووقوع الخطأ فيه نادر، فلا تترك المصلحة البالغة خشية المفسدة النادرة » (١٠)

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٩.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ٦.

<sup>(</sup>٣) أحمد جـ ١ ص ٤٣٧، جـ ٣ ص ٢٢٥، والدارمي رقم: ٢٣٩، وابن حبان رقم: ٦٥، وأبو داود جـ ٢ ص ١٣٦، والترمذي رقم ٢٧٩٥ وقال حسن صحيح، وابن ماجه رقم: ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢ ورقم ٣٠٥، وجامع بيان العلم جـ ١ ص ٤٧.

<sup>(</sup>۷ ، ۸) سیأتی تخریجهها.

<sup>(</sup>٤) الظن ترجح الصدق على الكذب.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري جـ ١٣ ص ١٩٦ ط: مصطفى محمد.

ومما يؤكد القول بحجية خبر الواحد أنه إذا شهد شاهد على رجل بقتل رجل استبيحت حرمة دمه أو ماله ووقع عليه القصاص أو أخذت منه الدية ،وشهادة الشاهدين تحتمل الخطأ ، ولكن الراجح فيها جانب الصواب ، ما دامت العدالة متحققة ، وعلماء الحديث يشترطون مع العدالة الضبط ، ويتبينون ذلك بدراسة رواياته ومقارنتها بروايات غيره ، وير جحون ما يروونه على أساس من القواعد الحكمة المضبوطة الثابتة ، وهذه كلها قد تخرج بالظن الحاصل من مجرد الخبر إلى ما يقرب من اليقن .

على أن ناقل الخبر راو عن الرسول عَيْقَ عالم بحرمة الكذب عليه، وما دام عدلا ضابطاً، فالظن بتحرزه من الكذب على الرسول عَيْقَ حينا يروي حديثاً عنه، أقوى من الظن بتحرزه من الكذب على غير الرسول عَيْقَ ، كمن يشهد على أمام القاضى مثلا.

وقد كشف بعض العلماء عن تلبيس من يقولون بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وقد نهينا عن اتباع الظن، بأسلوب واضح دقيق، فقرر أن الظن المندموم (۱) هو الظن الذي لا يعلم رجحانه، أو الظن المجرد الذي لا يقوم على اتباعه دليل كالترجيح بالهوى او الرغبة او التخمين.

أما الظن الذي قام على الترجيح بين الآراء أو وزن الرواة وانتهى بالاستدلال إلى رجحان الخبر أو الرأي، فإنه اتباع لما علم انه أحسن، أو اتباع للعلم المقطوع به بأن هذا أرجح، فهو ظن مستند إلى دليل، وقائم على أساس من العلم والذي جاءت به الشريعة ، وعليه عقلاء الناس، أنهم لا يغملون إلا بعلم الرجحان واعتقاده اعتقاداً عملياً، لكن لا يلزم إذا كان أرجح ان لا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر. وهذا هو اتباع الأحسن الذي دعا إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربك﴾ (١) وهو اتباع للعلم لا اتباع للظن الجرد (١).

<sup>(</sup>١) أي في قوله تعالى: «وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا » ونحوه، النجم: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٥٥،

<sup>(</sup>٣) مجموع ابن تيمية: ١٣ ص ١١٠ - ١٢٠٠

ويمكن أن نقول إن الظن إنما يذم حينا يمكن الوصول إلى اليقين كما في العقائد، أما في كثير من الأحكام الشرعية فهو كاف لما ذكرناه.

ونختم القول في هذا المجال بما قاله الشوكاني من ان ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام (١٠).

### ومن الجهل بمكانة السنة في التشريع:

تقديم غيرها مما لايثبت إلا بها عليها او معارضتها به كالقياس والاستحسان ونحو ذلك – أو بمعنى أوضح: تقديم الرأي على النص:

ومن الأمور التي لاتحتاج الى بحث أن من أهم قوانين الاجتهاد الشرعي: الاعتاد على النص وتقديمه على كل ما سواه، فإذا ما وجد نص في مسألة وجب المصير إليه، وعدم الخروج عن دائرته، قال الإمام الشافعي في رسالته: إذا كان لله في الواقعة حكم بعينه، فعلى كل مسلم اتباعه (٢).

وقد أرشدت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار الكريمة عن السلف الصالح إلى هذا الأمر أبلغ إرشاد ، قال تعالى:

﴿ وَمِن لَمْ يَحِكُمُ عِا أَنْزُلُ اللهِ فَأُولِئُكُ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [٣].

وقال: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾ (٤).

وقال: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٥).

وفي بعض روايات حديث قبض العلم:

« فيبقى أناس جهال يستفتون برأيهم فيضلون ويضلون » وروى أبو داود.

<sup>(</sup>١) مِن مِصادر الفقه الإسلامي لحمد البنا ص ٩٧ ط: ثانية.

<sup>(</sup>٢) راجع «مصادر التشريع الإسلامي فيا لا نص فيه لحلاف » ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٤٤

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٥٤.

عن جندب قال: قال رسول الله عَيْرِسَةِ : « من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ »(١).

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » (٢).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال: قال رسول الله مَالِلهِ :

«لم يزل أمر بني اسرائيل معتدلا حتى بدا فيهم أبناء سبايا الأمم، فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا »(٦).

وفي هذا الحديث توجيه لطيف إلى ان هذا السبب من أسباب الابتداع سيكون في غير جزيرة العرب بسبب الفتح الإسلامي، وتسرب الدخلاء إلى أمور الدين، وابتداعهم الرأي المقابل للدين، أو إهال النص وتقديم التفكير العقلي عليه، وهو ما أشار إليه ابن العربي في عواصمه وحكى عنه (1).

وعن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله عَيِّلَتُهُ في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين. وقال: أنا في كذا وكذا، فهل علمتم ان رسول الله عَيِّلَتُهُ قضى في ذلك بقضاء، فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله عَيَّلَتُهُ قضاء، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من محفظ على نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من

<sup>(</sup>۱) ابو داود جـ ۲ ص ۱۲۵ ساعاتی، والترمذي رقم ۲۰۲۶ وقال غریب.

<sup>(</sup>٢) الترمذي رقم ٤٠٢٣ وقال حسن، ورواه بنحوه رقم ٤٠٢٢ وقال حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد جـ ١ ص ١٨٠ قال ابن القطان: إساده حسن، وابن ماجه بنحوه جـ ١ ص ٢١ رقم ٥٦ . والدارمي رقم/ ١٣٢، وجامع بيان العلم جـ ٢ ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) العواصم ص ٦٥ – ٧٥ ط: تونس،

رسول الله عَلَيْتُ جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به (١٠).

وعن عمر رضي الله عنه انه قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إلى الله كان من رسول الله مصيباً لأن الله كان يريه، وانما هو منا الظن والتكلف (٢٠).

وروى الشافعي ان عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست.

ويرى الشافعي ان السبب في ذلك - والله أعلم - ما كان معروفاً عند عمر من ان النبي عَلَيْكَ قضى في اليد بخمسين، واليد خمس أصابع متفاوتة في الحمل والنفع، ففاوت بينها لذلك.

ولكن الصحابة لما وجدوا كتاب عمرو بن حزم ، وفيه ان الرسول عَلَيْكُ قال: « وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل » صاروا إليه بعد ما ثبت انه كتاب رسول الله عَلِيْكُ (\*).

وكتب عمر إلى شريح: انظر ما تبين لك من كتاب الله، فلا تسأل عنه أحداً، فإن لم يتبين لك من كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله علياتية، وما لم يتبين لك من السنة فاجتهد رأيك(1).

وقال سهل بن حنيف: اتهموا الرأي على الدين ، وذكر موقفه يوم الحديبية (٥) وووى أبو داود بسند حسن عن على رضى الله عنه قال: «لو كان الدين

<sup>(</sup>١) في إعلام الموقعين جـ ١ ص ٦٥، ورواه أبو عبيد في كتاب القضاء بسنده، وهو في سنن الدارمي. رقم ١٦٣.

<sup>(</sup>۲) أبو داود جـ ۲ ص ۱۱۵ ساعاتی .

<sup>(</sup>٣) الرسالة: ص ٤٢٢ – ٤٢٥ شاكر، واختلاف الحديث ص ١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٤) الدارمي رقم: ١٦٩، وجامع بيان العلم جـ ٢ ص ٧٠، وراجع فتح الباري جـ ١٨ ص ٥٠.

<sup>(</sup>۵) البخاري جـ ۵ ص ۸۱، جـ ۲ ص ۱۱۳، جـ ۹ ص ۸۲، ومجمع الزوائد جـ ۱ ص ۱۷۹ وقال رواه أبو يعلى ورجاله موثقون، وجامع بيان العلم جـ ۲ ص ۳۸.

بالرأي لكان أسفل الخُف ّ أولى بالمسح من أعلاه »(٥).

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال:

« لا يأتي عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول: أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاً، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم »(١).

وقال أبو الزناد: «إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي، فها يجد المسلمون بداً من اتباعها، من ذلك الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة »(1)..

#### \* \* \*

وروى الشافعي عن أبي حنيفة سماك بن الفضل الشهابي قال: حدثنى ابن أبي ذئب عن المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن النبي عَيِّلْتُ قال عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود، قال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحرث؟ فضرب صدره وصاح علي صياحاً كثيراً ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله عَيِّلَة وتقول: أتأخذ به؟ نعم: آخذ به وذلك الفرض علي وعلى من سمعه، إن الله تبارك وتعالى اختار محمداً عَيِّلَةٍ من الناس فهداهم به، وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق ان يتبعوه طائعين او داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك، وما سكت حتى تمنيت أن يسكت ".

\* \* \*

والناظر في كثير من البدع الصريحة الواضحة فضلا عن غيرها يجد ان

أبو داود جـ ۱ ص ۲٦، والدارمي بنحوه رقم ۲۱.

<sup>(</sup>١) الدارمي رقم ١٩٤، والبدع لابن وضاح ص ٣٣، والبيهقي كما في فتح الباري جـ ١٧ ص ٤٤ وعزاه ابن القيم في إعلام الموقعين جـ ١ ص ٥٦ إلى البخاري.

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ٣ ص ٣١.

الرسالة ص ٤٥٠ أحمد شاكر، ومعنى داخرين: طائعين.

اساسها الأخذ بالرأي مع وجود النص، والتعلل لذلك بما يمليه الهوى او التكلف أو ما إلى ذلك من الأمور.

وليس أدل على ذلك مما فعله المعتزلة وغيرهم، بكل من عارض أفكارهم وموقفهم من النصوص.

إن الرأي الذي يهدم السنة وينشىء البدع هوالرأي في مواجهة النص، أو كما قال ابن بطال: الرأي الجرد عن استناد إلى أصل. (١).

ولقد أشار ابن عبد البر في تلخيصه لآراء العلماء في المراد بالرأي المذموم، إلى ان المراد به القول في الاعتقاد بما يخالف السنن واستعمال الآراء والأقيسة في رد السنن حتى ما بلغ منها مبلغ التواتر كأحاديث الشفاعة والحوض والميزان وغيرها..

او يكون المراد به القول في الأحكام بالاستحسان، والتشاغل بالأغلوطات، ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى اصول السنن (٢٠).

وهذا هو ما نعنيه بالرأي الذي ينشأ عنه الكثير من البدع.

<sup>(</sup>١) راجع فتح الباري جـ ١٧ ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) راجع فتح الباري جـ ١٧ ص ٥١، ٥٢.

#### ٢ - اتباع المتشابه

من أسباب الابتداع: اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة من العلماء المبتدعين، وابتغاء تأويله من الجهلة المتعالمين..

والأصل في بيان هذا السبب قوله تعالى:

﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه انتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب﴾.

وقبل أن نسير مع الآية في محاولة لفهم معنى الحكم والمتشابه ومدى إمكان معرفة ما يدل عليه المتشابه بالنسبة للعلماء نقف وقفة قصيرة مع الواو في قوله تعالى : ﴿والراسخون في العلم يقولون الخ...﴾ من الناحية الإعرابية لنرى سبب اختلاف الآراء في معنى الحكم والمتشابه، وأساس هذا الاختلاف..

وقد قيل في هذه الواو إنها عاطفة، وقيل إنها للحال، وعلى انها عاطفة: فالعطف إما ان يكون من عطف المفردات، أو من عطف الجمل، فإن كان من عطف المفردات كان قوله تعالى: ﴿والراسخون في العلم﴾ معطوفاً على لفظ الجلالة، وكان قوله تعالى ﴿يقولون آمنا به كل من عند ربنا﴾ استئناف موضح لحال الراسخين او حال منهم...

وأفادت الآية على هذا الإعراب: أن الراسخين في العلم بمن يعلم تأويل هذه المتشابهات، وأن ذم اتباع هذه المتشابهات إنما هو لغير العلماء...

وإن كان من عطف الجمل: كان قوله تعالى ﴿والراسخون في العلم﴾ مبتدأ خبره: ﴿يقولون آمنا به﴾ ، والجملة عطف على جملة قوله تعالى: ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ...الخ﴾.

وأفادت الآية على هذا الإعراب ان الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل هذه المتشابهات، وأن ذم اتباع هذه المتشابهات عام يتناول الجاهل والعالم على السواء.

ومما يؤيد هذا المعنى ما رواه الحاكم بسنده عن طاوس قال: «سمعت ابن عباس يقرأ ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ ويقول ﴿الراسخون في العلم آمنا به﴾ »(١) فقد فسر ابن عباس الآية بذلك.

وعلى أن الواو حالية فالمعنى هو المعنى على كونها من عطف الجمل، وعلى أساس هذا الإعراب كان الاختلاف في الوقف على قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلَّا الله ﴾ وعدم الوقف عليه، وكان الاختلاف في معرفة العلماء بالمتشابه أو عدم معرفتهم به.

وممالا شك فيه أن هناك أموراً لا يعلمها إلا الله وبنص القرآن والسنة الصحيحة، ففي حديث الإيمان الطويل المشهور المتفق عليه بين الشيخين سئل رسول الله عَيِّلِيًّا: « متى الساعة؟...».

قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي عَلَيْكَةِ: ﴿إِنَّ الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ﴾(٢).

وقال تعالى : ﴿وَمَا يَعْلَمُ جَنُودُ رَبِكُ إِلَّا هُو﴾ (٣) . وقال: ﴿لَيْسَ كَمَثُلُهُ شَيْءً وَهُو السَّمِيعِ البَّصِيرِ﴾ (١)

وفي هذه الآيات وهذا الحديث وما جرى مجراها، ما يفيد اختصاص الله سبحانه بعلم هذه الأمور:

<sup>(</sup>١) المستدرك جـ ٢ ص ٢٩٠ وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ١ ص ١٥، ومسلم جـ ١ ص ١٣٨ شعب، وابن ماجه رقم ٦٤، وأبو داود بنحوه جـ ٢ ص ٢٧٨ ساعاتي، والترمذي رقم: ٢٧٣٨ بنحوه وقال حسن صحيح، والآية في سورة لقان: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) المدثر: ٣١.

<sup>(</sup>٤) الشوري: ١١.

- ١ صفاته على ما هي عليه.
- ٢ ملائكته وجنوده المسخرة.
- ٣ علم الساعة ونزول الغيث وما ذكر في الآية...

ولا خلاف بين العلماء في اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم هذه الأمور وعدم القدرة على الوصول إلى معرفتها معرفة يقينية أو كاملة...

### معنى المحكم والمتشابه

الإحكام في الأصل «المنغ» ومنه قول جرير:

أبني حنيفة أحكموا سنهاء كم إني أخاف عليكم أن أغضبا وأحكمت الشيء بالألف: أتقنته ووثقته، واستعمل في الإتقان والتوثيق لأن ذلك يمنع من تطرق ما يضاد المقصود ويحول دونه.

والتشابه: أصله «التاثل» ، وهو ان يكون الشيء متشابهاً لشيء آخر، ويطلق التشابه على خفاء الدلالة ، لأن في تطرق الاحتالات تعذراً للتمييز وهو من لوازم المتشابه..

وقد اختلفت الآراء في تحديد كل من الحكم والمتشابه...

١ - فقيل: المحكم ما لا تختلف فيه الشرائع كالتوحيد وتحريم الفواحش،
 وهو ما تضمنته الآيات الثلاثة من أواخر سورة الأنعام، وآيات الاسراء.

والمتشابه: الجملات التي لم تبين كأوائل السور...

وعلى هذا: فبين المحكم والمتشابه واسطة، وهو ما يحتاج إلى الاجتهاد والبحث، ونقل هذا عن ابن عباس<sup>(۱)</sup>.

٢ - وقيل: الحكم ما لم ينسخ، والمتشابه ما نسخ.

<sup>(</sup>١) روى الحاكم بسنده عن ابن عباس: آيات محكمات: هي التي في الأنمام: ﴿قُلْ تُعَالُوا أَتُلُ مَا حَرَمُ ربكم عليكم﴾ إلى آخرالثلاث وقال صحيح وأقره الذهبي جـ ٢ ص ٢٩٠.

٣ - وقيل: المحكم ما اتضح دليله كدلائل الوحدانية والقدرة والحكمة،
 والمتشابه ما يحتاج إلى اجتهاد.

٤ - ويرى ابن حزم أن المتشابهات في الآية الكريمة قاصرة على الحروف المقطعة (١) في أوائل السور، وأقسام القرآن، وأنه يحرم على المسلم تتبع هذه الحروف أو الأقسام.

ويستدل على ذلك بقوله عَيْنَ « الحلال بَيِّن ، والحرام بَيِّن ، وبينها أمور مشبهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب »(٢).

وما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها - قالت:

تلا رُسول الله عَيِّكَ : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات - إلى قوله - الألباب ».

قالت: قال رسول الله عَلِيَّة: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم "(").

ففي الحديث الأول: مدح لمن علم المشبهات او المشتبهات او المتشابهات التي بين الحلال البين والحرام البين.

وفي الحديث الثاني: ذم لمن يتبع المتشابه، وتحذير من اتباعه، ومن ذلك

<sup>(</sup>١) أي في النطق دون الكتابة مثل: ألم، طس، ص.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري جـ ۱ ص ۱۹، جـ ۳ ص ٤٧ ومسلم رقم: ۱۵۹۹، وأبو داود جـ ۲ ص ۸۳، والترمذي رقم ۵۳۳، النسائي جـ ۷ ص ۲۲۲، والترمذي رقم ۵۳۳، النسائي جـ ۷ ص ۲۲۲، وابن ماجه رقم: ۳۹۸٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٦ ص ٢٨، جـ ١٦ ص ١١٧، وأبو داود جـ ٢ ص ٢٥٩، والترمذي رقم ٤٠٧٧.

يتبين لنا أن المتشابه الذي غبط الرسول عَلَيْكُ العالم به هو غير المتشابه الذي حدر من تتبعه، إذ لا مجوز التكليف بطلب شيء والنهي عن تتبعه، أو المدح على شيء ثم الذم على نفس الشيء.

وعلى ذلك، فالمتشابهات فيما يتصل بالحلال والحرام أو غير ذلك، من مقاصد القرآن، ليست من قبيل المتشابه المذموم المنهي عن البحث فيه، وما يمكن الوصول إليه بالاجتهاد لا تشابه فيه ولا ذم على اتباعه، بل من الواجب البحث فيه لتبين حكم الله بالنسبة إليه (١).

٥ - وقريب من هذا ما قاله ابن تيمية في قوله تعالى : ﴿هو الذي أَنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات﴾ ...الخ » حيث قال: في المتشابهات قولان:

أ - إنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس.

ب - أن التشابه أمر نسي ، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره ، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد ، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة بل القول كله محكم ، ومن ذلك ما سأل نافع بن الأزرق عنه ابن عباس رضى الله عنه (٢).

٦ - وقسم الشاطبي المتشابه إلى قسمين:

(۱) - حقيقي، وهو المراد بقوله تعالى ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾ وهو ما لم يجعل لنا سبيل إلى فهم معناه، ولا نصب لنا دليل على المراد منه، فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها لم يجد فيها ما يحكم له معناه، ولا ما يدل على مقصوده ومغزاه، ولا يكون إلا فيما لا يتعلق به تكليف سوى مجرد الإيمان به.

(ب)- إضافي : وتشابهه من جهة قصر في الاجتهاد، أو زيغ عن طريق البيان

<sup>(</sup>١) الأحكام ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى ابن تيمية جـ ١٣ ص ١٤٣ وهذه الأسئلة ذكرها صاحب مجمع الزوائد جـ ٩ ص ٢٧٨ وقال: رواه الطبراني وفيه جويير وهو ضعيف.

اتباعاً للهوى، فلا اشتباه في الدليل من جهة الوضع، بل من جهة التقصير أو الجهل.(١).

٧ - وقال الراغب في مفرداته:

القرآن عند اعتبار بعضه ببعض ثلاثة أضرب:

محكم على الإطلاق، ومتشابه على الإطلاق، ومحكم من وجه متشابه من وجه، فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب:

متشابه من جهة اللفظ فقط، ومتشابه من جهة المعنى، ومتشابه من جهتها

فالمتشابه من جهة اللفظ ضربان:

أحدها: يرجع إلى الألفاظ المفردة إما من جهة الغرابة كالأبّ ويزفون (١) أو من جهة الاشتراك: كاليد والعين (٢).

ثانيها: يرجع الى جملة الكلام المركب. إما لاختصار الكلام نحو: ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي فأنكحوا ما طاب لكم﴾(٣).

وإما لبسطه مثل: ﴿ليس كمثله شيء ﴾(١).

والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى وأوصاف يوم القيامة ، فإن تلك الصفات لا تتصور لنا ، إذ لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه أو ماليس من جنس ما نحسه .

<sup>(</sup>١) الموافقات: جـ ٣ ص ٥٤ – ٥٦ مخلوف.

قال تعالى ﴿وفاكهة وأبا﴾ عبس: ٣١. وقال: ﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهُ يَرْفُونَ﴾ الصافات: ٩٤. والأب: النبات أو نوع خاص منه. ويزفون: اي يسرعون أو يحض بعضهم بعضا على السرعة.

قال تعالى: ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾ . الفتح: ١٠ وقال: ﴿ ولتصنع على عيني ﴾ طه: ٣٩ واليد تطلق على الجارخة وعلى القدرة والعين يراد بها الجارحة أو الرعاية والمناية.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ١١، والكاف لتأكيد نفي المثلية.

والمتشابه من جهتها خمسة أضرب:

ا - من جهة الكمية: كالعموم والخصوص، نحو ﴿اقتلوا المشركين﴾ (١)
ب - من جهة الكيفية: كالوجوب والندب في نحو ﴿فانكحوا ما طاب لكم

ج من جهة الزمان: كالناسخ والمنسوخ نحو ﴿اتقوا الله حق تقاته﴾ (٢). د - من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها الآية نحو قوله تعالى:

﴿ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ﴾ (٣). فان من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه.

هـ - من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد كشروط الصلاة والنكاح.

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب:

ا - ضرب لاسبيل للوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك.

ب - ضرب للانسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغربية والأحكام المغلقة . .

ج - ضرب متردد بين الأمرين يجوز أن يحتص بمعرفته بعض الراسخين ويخفى على من دونهم، وهو ما أشار إليه عَيْلِيُّهُ بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل »(1).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد جـ ٩ ص ٢٧٦ وقال: رواه أحد والطبراني بأسانيد، ولأحمد طريقان رجالها رجال الصحيح، ورواه ابن ماجة: جـ ١ ص ٥٨ رقم ١٦٦ ولفظه «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب ». وروى الترمذي قوله عَيِّلِيَّة لابن عباس «اللهم علمه الحكمة » رقم ٣٩١٣ وقال حسن صحيح. وروى البخاري نحوه جـ ٥ ص ٣٣، وفي روايه له: «اللهم علمه الكتاب ». وروى مسلم قول الرسول عَيْلِيَّة له: «اللهم فقهه » شرح النووي جـ ١٦ ص ٣٧.

والراغب في هذا التوضيح الواضح بيَّن معنى المتشابه، وأسباب التشابه، والتشابه الحقيقي الذي لا مجال للتعرف عليه. والتشابه الإضافي الذي لا يعلمه إلا العلماء المجتهدون..

ونخلص مما سبق ذكره إلى أن المتشابه نوعان:

١ - نوع منعنا من الخوض فيه، فولوج بابه، أو السؤال عنه والبحث فيه، ابتداع مذموم. وسبب من أسباب التفرق، وهو ما فسر به النبي عَلَيْكُ المتشابه في الآية الكريمة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو: ما لا سبيل إلى العلم به، إما لعدم الإعلام به من جهة النقل ولا سبيل إلى علمه بغيره، أو لكونه بما لا يمكن تصوره في النفس، لأنه لم يقع في دائرة الحس، ومثاله أوائل السور وأقسام القرآن ووقت الساعة ونحو ذلك.

٢ - والنوع الثاني: لا يلج بابه إلا من تمكن في العلم، وتحققت له وسائل الاجتهاد، وهو ما ذكره الراغب في تقسيم المتشابه من جهة اللفظ والمعنى، وما ذكره الشاطبي في قسم المتشابه الإضافي (١).

والابتداع انما يدخل في هذا القسم من ناحية ولوج بابه دون تأمل فيكون داخلا في القول بغير علم، أو من ناحية اتباع الهوى حيث يتمسك المبتدع بما يوافق هواه من المعاني المحتملة ويرجحه على ما سواه.

على أن ثمة نوعاً خاصاً من المتشابه ثار حوله جدل، ودار صراع، ونتج عن ذلك بدع مذمومة زادها التعصب ظلاماً فوق ظلام وإثماً فوق إثم.

وهذا النوع هو ما ورد بلفظ معناه ظاهر، ولكن النصوص منعت من حمله على هذا الظاهر، أو ما يعرف بالصفات النقلية، كما في قوله تعالى:

﴿إِنَّ الذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَمَا يَبَايِعُونَ اللهِ، يَدَّ اللهِ فَوَقَ أَيْدِيهُم ﴾(٢)، وقوله: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ، وَيَبْقَى وَجَهُ رَبُّكَ ذُو الجَلَالُ وَالْإِكْرَامِ ﴾(٢)، وكما في حديث

<sup>(</sup>١) لا مجفى دخول الآراء الأخرى في معنى المتشابه فيا ذكرناه.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٠.

<sup>(</sup>٣) الرحن: ٢٦، ٢٧.

النزول<sup>(۱)</sup>.

وقد كثر الحديث في هذا المجال، ويهمنا هنا التركيز والاختصار لبيان وجه الابتداع فيا يتصل بهذا النوع من المتشابه.

يقول الألوسي:

ثم اعلم أن كثيراً من الناس جعل الصفات النقلية من الاستواء واليد والنزول والضحك ونحو ذلك من المتشابه.

ومذهب السلف: أنها صفات ثابتة وراء العقل ما كلفنا إلا اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد عدم التجسيم والتشبيه لئلا يضاد النقل العقل<sup>(۲)</sup>.

وذهب الخلف إلى تأويلها وتعيين مراد الله تعالى منها، فيقولون مثلا: الاستواء بمعنى الاستيلاء والغلبة.

ثم نقل عن الشعراني ما يفيد أن مذهب السلف أسلم وأحكم، إذ المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجسماني على العرش المكاني بالتنزيه عنه، إلى التشبيه السلطاني الحادث وهو الاستيلاء على المكان، فهو انتقال عن التشبيه بمحدث إلى التشبيه بمحدث آخر، فها بلغ عقله في التنزيه مبلغ الشرع فيه في قوله تعالى: ﴿لِيس كمثله شيء﴾ ألا ترى أنه استشهد في التنزيه العقلي في الاستواء بقول شاعر: قد استوى بشر على العراق...؟ ... وأين استواء بشر على العراق من استواء الرحن على العرش...؟..

ونهاية الأمر: يحتاج إلى القول بأن المراد استيلاء يليق بشأن الرحمن جل شأنه، فليقل من أول الأمر: استواء يليق بشأن من عز شأنه، وتعالى عن إدراك العقول سلطانه.

<sup>(</sup>١) ونصه فيا رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى الساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألنى فأعطيه، من يستغفرنى فأغفر له ».

وروى الترمذي نحوه رقم ٤٤٥ وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) بل والنقل كقوله تعالى ﴿ليس كمثله شيء﴾ ، وقوله ﴿ولم يكن له كفوا أحد﴾.

واختار الآلوسي صرفها عن ظاهرها بلا تعيين لمعنى آخر، وهذا ما نراه، وهو ما اتفق عليه السلف والخلف وإن اختلفوا فيما بعد ذلك من خطوات.

ذلك: لأن التمسك بظواهر هذه النصوص على ما هو معهود فيا يختص بالآدميين بدعة مكفرة، إذ فيه تشبيه الإله بخلقه، وتجاهل للنصوص الأخرى الدالة على التنزيه.

كما أن حملها على معنى آخر معين، والتمسك به، والقول بأنها لا يراد بها غيره تعصب وبدعة مذمومة، إذ التأويل أمر مظنون باتفاق، والقول في صفات الباري سبحانه بالظن غير جائز، فربما أولنا الآية على غير مراد الباري سبحانه فوقعنا في الزيغ، على أن ما يظنه هذا المتعصب مراداً قد يرجح غيره أنه ليس براد.

ومن البدع فيا يتصل بهذه الصفات، جمع ما ورد منها في مكان واحد، إذ هذه الكلمات لم يجمعها رسول الله عَيْنَاتُ ولا أحد من الصحابة في مكان واحد، وإغا جمعها المشبهة والمبتدعة، ولجمعها من التأثير في الإيهام والتلبيس على الأفهام ما ليس لآحادها المتفرقة.

ومن البدع فيا يتصل بهذه الصفات القياس عليها وإثبات ما لم يرد على ما ورد منها، كإثبات الساعد أو العضد أو الكف، استنادا إلى أن هذا من لوازم البد، وهو تشبيه ظاهر.

بل إن البحث فيا يتصل بهذه الصفات وما يراد بها في نفسه بدعة مذمومة ويرى الإمام الغزالي أن الاشتغال بلهو أو لعب خير من الخوض فيه، بل لو اشتغل العامي بالمعاصي البدنية ربا كان أسلم له من أن يخوض في البحث في معرفة الله تعالى على ما هو عليه، إذ غاية اللهو أو المعصية: الفسق، وغاية هذا الخوض الشرك، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء (۱).

<sup>(</sup>١) التفكير الفلسفي ص ١٣٨ - ١٣٣ ط: مخيمر، للدكتور عبد الحليم محود، نقلاً عن الإمامين: الغزالي، والرازي.

# ٣ - اتباع الهوى

والهوى: يطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الشيء، ثم استعمل في الميل المذموم والانحراف السيىء، فيقال. اتبع هواه وهو من أهل الأهواء.

وإنما وقع الذم على أهل الأهواء ، لأنهم لم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار اليها ، والتعويل عليها حتى يصدروا عنها... بل قدموا أهواءهم ، واعتمدوا على آرائهم... ثم جعلوا الأدلة الشرعية ، منظوراً فيها وراء ذلك ، قال بعض الفلاسفة «الهوى ما تتبعه النفس، غياً كان أم رشدا ، حسناً كان أم قبيحا ، ولذلك ذمه الله » (١).

والأصل في الأحكام الشرعية أن لا يؤخذ منها شيء إلا عن الرسول عَلَيْكُم ، سواء أكان ذلك عن طريق القرآن أو الحديث، أو الاجتهاد في حدود ما أشار إليه الرسول عَلَيْكُم عند عدم وجود نص محدد في الواقعة أو موضوع البحث، وكل من خالف ما جاء به الرسول عَلَيْكُم فقد خالف المنهج العلمي المقبول فيا يتصل بالتشريع ...

وقد ذم الله سبحانه من يتبعون الهوى ويعرضون عن الحق الذي جاء به الشرع حيث تركوا سبيل الاستدلال الصحيح في كثير من الآيات.

قال تعالى: ﴿إِن يتبعون إِلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى ﴾ (٢).

وقال: ﴿أَفْرَأَيْتُ مِنَ اتَخَذَ إِلَهُ هُواهُ، وأَصْلَهُ اللهُ عَلَى عَلَمُ، وَخَمْ عَلَى سَمِعُهُ وَقَالِ: ﴿ وَقَلْبُهُ، وَجَمْ عَلَى سَمِعُهُ وَقَلْبُهُ، وَجَعَلُ عَلَى بَصْرُهُ غَشَاوَةً، فَمِنْ يَهْدِيهُ مِنْ بَعْدُ الله؟ ﴾ (٣).

وقال في التحذير من اتباع الاهواء وأهلها. ﴿ثم جعلناكعلى شريعة من

<sup>(</sup>١) المختار من محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني، ط: دار الريني ص ١٦٢٠

<sup>(</sup>٧) النجم: ٣٣ والآية في وصف من عبد غير الله وبدل شرعه اتباعا للهوى وسيرا على ما يقتضيه...

<sup>(</sup>٣) الجاثية: ٣٣ .

الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الله الأمر

وقال عن الرسول عَيْكَ ﴿ وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى (٢) ﴾، فبرأه عَيْكَ من الوقوع في هذا السبب المؤدي إلى الابتداع، ولو في لفظ واحد مما ينطق به.

وجعل السبب الأكبر في عدم استجابة الكفار لدعوة الرسول عَلَيْكَ هو اتباع الهوى، فقال: ﴿ فَإِن لَم يستجيبوا لك، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل بمن اتبع هواه بغير هدى من الله (").

بل لقد جعل الهوى السبب في تلاعب المنافقين بالمؤمنين، قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مِنْ يَسْتُمُعُ إِلَيْكُ حَتَى إِذَا خَرْجُوا مِنْ عَنْدُكُ قَالُوا لَلَّذِينَ أُوتُوا العلم ماذا قال آنفا. أُولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ﴾ (١٠).

ولا يقتصر ضلال من يتبع الهوى على نفسه، إنه يتجاوز ذلك إلى إضلال غيره، يقول تعالى:

﴿ وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين ﴾ (٥).

ومن هنا كان التحذير من اتباع الهوى حتى للأنبياء. قال تعالى: ﴿ يا داود إِنَّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ﴾ [1].

وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا كُونُوا قُوامِينَ بِالقَسِطُ شَهْدَاء لله وَلُو عَلَى أَنفُسُكُمُ أَو الوالدينَ وَالْأَقْرِبِينَ إِن يَكُنَ غَنياً أَو فَقَيراً فَالله أُولَى بَهَا ، فلا تتبعوا الهوى أَن تعدلوا ﴾ (٧).

١١) الجاثية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) النجم: ٣، ٤.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) محد: ١٦.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١١٩.

<sup>(</sup>٦) ص: ٢٦.

<sup>(</sup>٧) النساء: ١٣٤.

والناظر في أساس البدع وأسبابها يجد الهوى محور ارتكازها ومصدر وجودها، خاصة بمن يتمكنون من التعرف على الحق، أو من وصلوا إلى مناصب كبيرة في الفتيا والحكم، فهم ما اخترعوا ما اخترعوه، أو تمسكوا بما وجدوه بما هو خالف للسنة إلا اتباعا للهوى، حفظا لشهرة، أو طمعا في كسب مادي، أو تعنتا في مواجهة الخصوم، أو خوفا من تحمل مسئوليات التغيير، أو مخالفة العرف.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك استدلال الفرق المختلفة على ما ذهبت إليه بالقرآن والحديث . .

لقد وردت في القرآن آيات تتحدث عن صفات الله، وعن القدر. وعن جزاء العاصين، وعن كثير من الامور؛ ولكي نعرف موقف الدين من كل مشكلة أو مسألة، ينبغي علينا استقراء ما ورد عنها من آيات، لكي تتضح الصورة كاملة، ولئلا نضرب الكتاب بعضه ببعض، أو نأخذ ببعض الكتاب ونترك بعضه، وكذلك الأمر في السنة نجمع بين أطرافها، ونسترشد بها في فهم الكتاب.

ولكن المبتدعة لم يتبعوا هذا المنهج، لقد تمسك كل منهم، أو كل فرقة منهم بنظرية معينة أو فكرة خاصة، ثم تصيدوا لها من الأدلة ما يوافقها، دون نظر إلى غيرها من أدلة الشرع، وقد تكون تلك الفكرة قولا من أقوال الكافرين، أو نظرية ابتدعها خارج عن الدين أو غير متدين، وهي في نفسها قابلة للزيف والخطأ، ولم يقم على صوابها دليل، وهذا هو اتباع الهوى في أبلغ صوره: الاقتناع بفكرة ما، ثم تسخير الأدلة لتبرير أو لتسويغ هذا الاقتناع، يقول ابن تيمية: «إن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان، فلم حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف شيعاً، وصار عمدتهم في الباطن ليس على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم، عليها الباطن ليس على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم، عليها يعتمدون، فما وافقها احتجوا به، وما خالفها تأولوه، فتراهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتها، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، إذ كان اعتادهم في نفس الأمر على غير ذلك، والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن، فليس مقصود الواحد منهم أن يفهم أن يفه إلى المؤون أن يفهم أن يقور أن المؤلف أمرك أن المؤلف أن يفهم أن يفهم أن يقور أن المؤلف أن يأن يأن يأن يأن يأنه أن يؤلف أن يأنه أن يأنه

مراد الرسول، بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها »(۱).

وليس أدل على ذلك من النظر في مناهج الفرق، فيا يتصل بتفسير القرآن: إن للمعتزلة مدرستها، ولكل فرقة مدرستها في التفسير، وهذه المدارس في حقيقتها امتداد للفرق، ومحاولة لإثبات أصولها بالقرآن، وصرف أتباعها عن التفاسير الأخرى التي قد تحتوي على ما يخالف أصول الفرقة.

وقد ألف أبو الفضل أحمد بن محمد بن المظفر الرازي كتابه «حجج القرآن، لجميع أهل الملل والأديان، فقال في مقدمته: إن قصده من هذا الكتاب أن يذكر جميع حجج القرآن بطريق الاستيعاب، ثم حجج الحديث لكل قوم من القديم والحديث، ليعلم أن هذه الأدلة ما تعارضت إلا ليقضي الله أمراً كان مفعولا من افتراق هذه الأمة ».

وما ذكره كاعتذار عن التفرق، وهو أظهر دليل على أثر الهوى الواضح في هذا التفرق، فمن المكن الاستدلال بآية، أو بعض آية على الباطل، كما استدل للنصارى بآيات من القرآن، مثل قوله تعالى:

﴿ ولتجدنَّ أقربهممودة للذين آمنوا ، الذين قالوا إنا نصارى ﴾ (٢) وقوله: ﴿ إِذَ قَالَ الله يا عيسى إني متوفيك ، ورافعك إليَّ ، ومطهرك من الذين كفروا ، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ﴾ (٣) .

وكها استدل لليهود، بمثل قوله تعالى:

﴿إِنَا أَنزَلْنَا التَّورَاةُ فِيهَا هَدَى وَنُورُ ، يَحَكُمُ بَهَا النبيونُ الذِينُ أَسَلَمُوا لَلذِينَ هَادُوا ، والربانيون ، والأحبار ، بما استُحْفِظُوا مِن كتاب الله ، وكانوا عليه شهداء ، فلا تخشوا الناس واخشون ، ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی این تیمیة: ج ۱۳ ص ۵۸ «باختصار ».

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٤٧ وهذا الاستدلال في كتابه ص ٧٨.

وهي حجج واهية، لا يمكن التمسك بها، لأن الآيات تتحدث عن اليهود والنصارى قبل الإسلام، وتسرد تاريخهم، ومدى ما كان عليه حالهم من الهدى والضلال، وقد أثبت القرآن والسنة نسخ شريعتهم في كثير من الآيات، نذكر منها قوله تعالى:

﴿ قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض، لا إله إلا هو، يحيى وعيت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾ (١١)

بل إني أقول: إن هذا الكتاب «حجج القرآن » لا يدل إلا على تأصل الهوى في نفوس المستدلين، ومن يتابعهم فيا استدلوا عليه، أو في طريقة هذا الاستدلال.

إن من شروط الاستدلال الصحيح. استقصاء الأدلة بقدر الوسع، وهو أمر متيسر في القرآن، ثم ربط الآيات بعضها ببعض، أو الإمساك عن القول بما لم تتضح حجته، ولم يظهر وجه الحق فيه، حتى يفتح الله على المستدل بما يطمئن إليه قلبه باجتهاده، أو من اجتهاد غيره من العلماء بعد الاستعانة بما ثبت من السنة...

وإذا ما تعارضت الآيات وعجزنا عن التوفيق توقفنا عن الحكم فضلا عن التعصب لما نحكم به في هذا الحال.

أما أن نتلقف آية أو بعض آية للاستلال بها على أمر في النفس، فهذا هو الهوى، وهو أقبح من القول بالرأي دون استناد إلى الشرع، لأنه تمويه بالدين، وتحايل عليه، واستغلال له فيا يؤدي إلى هدمه والقضاء عليه...

ومن هنا كان قوله عَلِيُّكُةٍ:

« لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به (٢)

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح ج ١٧ ص ٥١ أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات ، وصححه النووي في آخر الأربعين.

« الكيّس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»(١)

وسئل إبراهيم النخعي عن الأهواء أيها خير؟... فقال: «ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول »... يعني ما كان عليه السلف الصالح...

وعن الثوري أن رجلا أتى إلى ابن عباس رضي الله عنها، فقال: «أنا على هواك ... فقال ابن عباس: الهوى كله ضلالة، أي شيء أنا على هواك »(٢).

وعن أبي برزة، عن النبي عَلَيْكُم قال:

« إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ، ومضلات الهوى » (٣) وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله علياتية:

«إن أُخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان »(1).

ونخلص من ذلك إلى أن الهوى وإن كان من الأسباب الخفية، فإن آثاره تدل عليه، ونتائجه تظهره وترشد إليه...

<sup>(</sup>١) الترمذي رقم ٢٥٧٧ وحسنه، ابن ماجه ص ١٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام ج ٢ ص ١٥٢، ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والبزار والطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح... مجمع الزوائد جـ ١ ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير،والبزار، ورجاله رجال الصحيح، كما في مجمع الزوائد ج ١ ص ١٨٧.

## ٤ - التسليم لغير المعصوم

والاخذ بغير ما اعتبره الشرع طريقاً لثبوت الاحكام

القول بأن الأمّة معصومون كالأنبياء عن الصغائر والكبائر، أو كما يقول الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء:

«إن الإمامية تعتقد أن الله سبحانه لا يخلي الأرض من حجة على العباد، من نبي أو وصي ظاهر مشهور، أو غائب مستور "().. والإمامة منصب إلهي كالنبوة.. فكما أن الله سبحانه يحتار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة، ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه، فكذلك يحتار للامامة من يشاء، ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماماً للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها، سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي، فالنبي عن الله أو الخطيئة، وإلا زالت الثقة به، وفي قوله يكون الإمام معصوماً كالنبي عن الخطأ والخطيئة، وإلا زالت الثقة به، وفي قوله تعالى: ﴿إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين دليل على لزوم المعصية في الإمام لمن تدبرها جيدا، وأن يكون أفضل أهل وتزكية النفوس، وتهذيبها بالعلم والعمل الصالح، قال تعالى: ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الني، وفوق البشر "ألى، وفوق البشر "ألى،

والآيتان - كما نعلم - تتحدثان عن إبراهيم عليه السلام حيث جعله الله إماماً بالنبوة، وعن النبي عَلَيْكُ لأنه المعلم والمزكي للنفوس بما اختصه الله به من الرسالة، فالاستشهاد بهما على صفات الإمام يدل على أنهم يقرنون الإمام بالرسول والإمامة بالرسالة، إلا في ناحية واحدة، هي نزول الوحي.

<sup>(</sup>١) أصل الشيعة وأصولها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء الطبعة العاشرة: ١٩٥٨ - ١٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) أصل الشيعة وأصولها ص ١٢٨.

وقد عبر الإمام الغزالي عن هذه الفكرة - فكرة القول بالإمام المعصوم - في معرض حديثه عن الباطنية فقال:

«اتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق، يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار والمعقولات ، واتفقوا على أنه المتصدي لهذا الأمر وأن ذلك جار في نسبهم لا ينقطع أبد الدهر ولا يجوز أن ينقطع ، إذ يكون فيه إهال الحق، وتغطيته على الخلق، واتفقوا على أن الإمام يساوي النبي في العصمة ، والاطلاع على حقائق الحق في كل الأمور ، إلا أنه لا ينزل عليه الوحي وإنما يتلقى ذلك من النبي ، فإنه خليفته ، وبإزاء منزلته ، ولا يتصور في زمان واحد إمامان ، كما لا يتصور نبيان تختلف شريعتها »(١).

وقد تعرض الإمام الغزالي للرد على هذه الفكرة، فقال يخاطب الباطني:

ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم بزعمك، ولا معجزة له، وصرفك عن تصديق محمد بن عبد الله عَلَيْتُهُ، مع المعجزات والقرآن؟ ».

وذلك فيا يخالف فيه المعصوم - في نظرهم - ظواهر القرآن أو السنة أو يخرج على نصوصها . .

\* \*

وأرجع القاضي أبو بكر بن العربي فكرة الإمام المعصوم إلى القول بالحلول، لأن حقيقة مذهب الباطنية، أن الله سبحانه يحل في كل معصوم فيبلغ عنه، فالمبلغ هو الله لكن بواسطة حلوله في آدمي، وناقش ابن العربي هذا القول في صورة حوار تهكمي مع بعض من يقوم به، ويتمثل هذا الحوار فيا يلي:

قال ابن العربي: أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم مخلد؟ فقال: مات.

> فقال ابن العربي: هل خلفه أحد؟ قال: نعم.

قال ابن العربي: فهل قضى بالحق وأنفذه أم لا؟

<sup>(</sup>١) فضائح الباطنية: ص ١١ تحقيق د. عبد الرحن بدوي، ط القومية ١٣٨٣ هـ.

قال: لم يتمكن لغلبة المعاند.

قال ابن العربي: فهل أنفذه حين قدر؟

قال: منعته التقية ولم تفارقه من يوم العهد إلى يوم الموت. إلا أنها كانت تقوى تارة وتضعف أخرى، فلما ولي بقيت من التقية بقية، فلم يمكن إلا المداراة للأصحاب، لئلا ينفتح عليه من الاختلال أبواب.

قال ابن العربي: هذه المداراة حق أم لا؟

قال: باطل أباحته الضرورة.

قال ابن العربي: فأين العصمة؟

قال: إغا تتعين العصمة مع القدرة.

قال ابن العربي: فمن بعده إلى الآن وجدوا القدرة أم لا؟

قال: لا.

قال: فالدين مهمل والحق مجهول مخمل؟

قال: سيظهر.

قال: بمن؟

قال: بالإمام المنتظر(١).

قال ابن العربي: لعلَّه الدَّجال!

والمقصود: أن هذه الفكرة باطلة تنافي قوله تعالى: ﴿اليوم أكملتُ لكم دينكم،وأتمت عليكم نعمتي،ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ (٢). وقوله: ﴿وخاتم النبيين﴾ (٣)، ولا عبرة بالتسمية ما دام الإمام يشارك النبي في الغصمة والتبليغ عن الله..

وإننا لنتساءل عن الصلة بين هذا الإمام وبين الله جل جلاله ، هل هي وحي أم إلهام أم حلول؟ إن كانت وحيا فقد نفوه ، وإن كانت حلولا فهو الكفر بعينه ، وإن كانت إلهاماً ، فها الذي يفرق بينه وبين وساوس الشيطان وخطرات

<sup>(</sup>١) العواصم جـ ١ ص ٤٣ - ٤٧٠

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٤٠.

النفوس إذا خالف الإمام النص باجتهاده؟ (١) . وبصفة خاصة لأن هذا القول لا أساس له من النصوص الصحيحة ، بل ورد ما يدل على بطلانه كجزم عمر بانقطاع الوحي ، وعدم القدرة على التعرف على دخائل النفوس .

\* \*

وقد أرجع فلهوزن الفكرة إلى اليهودية حين قال: « فكما كان لموسى خليفة هو يوشع فكذلك لمحمد خليفة ، به يستمر الأمر ، على أن كلمة نبي لم تطلق عليه بل أطلق عليهم أساء: (الوصي) أو (المهدي) أو (الإمام) – عامة ، ولكن إن لم يطلق الاسم ، فإن الحقيقة الفعلية كانت مقصودة ، بوصفهم عارفين بالغيوب وتجسيدات للخلافة عن الله »(٢).

\* \*

وقد سرى القول بتقليد الإمام المعصوم، والتسليم لكل ما يأتي به، واعتباره أساس فهم النصوص، والتعرف على الأحكام – بصورة مخففة – إلى بعض المسلمين في موقفهم من بعض مشايخهم، فقلدوهم بغير تبصر، وتعصبوا لكل ما يصدر عنهم، في صورة تتنافى وما ينبغي من المسلم عن البحث عن الحق، والتوقف فيا يشك فيه، وعدم الاندفاع في التقليد بإطلاق، حتى لقد تحول بعض العلماء بسبب ذلك – وإن لم يريدوا – إلى مشرعين يعتبر اختلافهم في الرأي تناقضا في الشرع، بل اختلافا في الدين، يتعصب لكل منهم متعصبون، ويتقاتل كل منهم دفاعاً عما اقتنع به وإن خالف النصوص، ويحاول ما استطاع جر الناس إليه وإجبارهم عليه.

ولقد قيل في قوله تعالى: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله﴾ «إنهم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه »(٦). أي دون مراعاة للنصوص وروح الشريعة.

<sup>(</sup>١) أما إذا وافق النص، فالأخذ بالنص وما يدل عليه ولا اعتاد على الإلهام.

<sup>(</sup>٢) الخوارج والشيعة ص ٢٤٦، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) الترمذي رقم ٥٠٩٣ وقال غريب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث، ورواه ابن عبد البر في جامعه جـ ٣ ص ١٣٣ وسنده غير سند الترمذي وليس فيه ضعفاء، وهو مرسل عن الرسول عليه السند.

وهذا اللون من التقليد: هو الذي جاء القرآن بالزجر عنه والتنبيه على فساده، في مخاطبته للمشركين المصرين على الكفر، قال تعالى:

﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ﴾ (١).

وقال: ﴿وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهِ وَإِلَى الرَّسُولُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءِنَا، أَوَ لُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتُدُونَ ﴾(٢)

وقال: ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا... ﴾ إلى قوله: ﴿بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أُمة، وإنا على آثارهم مهتدون.. ﴾ وكذلك ﴿ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أُمّة وإنا على آثارهم مقتدون ﴾(٣).

يقول الدهلوي: وهذا التقليد غير ما اتفقت عليه الأمة المرحومة، فإنهم اتفقوا على جواز التقليد للمجتهدين، مع العلم بأن المجتهد يخطىء ويصيب، ومع الاستشراف لنص النبي عَيِّلِيَّةً في المسألة والعزم على أنه إذا ظهر حديث صحيح خلاف ما قلد فيه ترك التقليد واتبع الحديث (1).

بل إن الإجماع على حكم ما، لا يعتبر مبرراً للتقليد إلا إذا كان غير مخالف للنص، أو غير خارج على أصول الشريعة، إذ الإجماع المقبول ما كان مستنده الكتاب والسنة، أو الاستنباط منها، أو من أحدها. أما الإجماع الذي ليس مستنداً إليها أو إلى أحدها - على فرض وجوده - فهو غير مقبول.

ويكفي أن اليهود ما تمسكوا في نفي نبوة عيسى ومحمد عليها السلام، إلا أن أسلافهم فحصوا عن حالها، فلم يجدوها على شرائط الأنبياء، وأن شرائع النصارى الكثيرة الخالفة للتوراة والإنجيل ليس لهم متمسك فيها إلا إجماع سلفهم

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧١،

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ١٩ – ٢٣...

<sup>(</sup>٤) حجة الله البالغة جـ ١ ص ٢٥٥.

وما أمر المجامع المقدسة التي تشرع وترسم الأحكام بالنسبة للمسيحيين بمجهول »(١).

\* \*

ومن هنا كان تركيز الأئمة على التحذير من الاقتداء الأعمى بهم أو التعصب لآرائهم، وإعلامهم بأن الحديث الصحيح مقدم على كل ما رأوه، وأنهم رجال وغيرهم رجال، واتفاقهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما أمر به ونهى عنه إلا رسول الله على الله على الله المرابع الله على الله المرابع الله الله المرابع الله الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله الله الله الله المرابع المرابع الله المرابع الم

وكان أبو حنيفة يقول: هذا رأبي، وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه، ورجع أبو يوسف لقول مالك في مسألة الصاع، وصدقة الخضروات، ومسألة الأحباس، لأنه رأى أنه السنة وقال: رجعت لقولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كها رجعت.

وكان مالك يقول: « إنما أنا بشر أخطى، وأصيب ».

وقال الشافعي: « إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط ، وإذا رأيت الحجة موضوعة على طريق فهي قولي ».

وقال أحمد: « لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا »(٢).

ومن الأصول الأصيلة في ذلك قول عبد الله بن مسعود:

« لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن، وإن كفر كفر، وإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة »(٣).

\* \*

وما قدمناه. لا يمنع من التقليد فيا استوثق المسلم من صوابه، لأن التقليد

<sup>(</sup>١) راجع حجَّة الله المبالغة جـ ١ ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) قواعد التحديث ص ٢٥٤ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح - مجمع الزوائد جـ ١ ص ١٨٠، والمقصود أن التقليد لا يكون إلا بمن وثقت بأنه على الحق واستمراره على ذلك، وهذا إنما يتحقق في الميت، حيث اتضحت الصورة الكاملة لما كان عليه، أما الحي فالتسليم له لا بد وأن يكون مقيدا بما يتيقن الإنسان من أنه حق.

حينتذ إغا هو للحق الذي عثله الشخص في داته.

هذا عن التسليم لغير المعصوم..

\* \*

أما عن الأخذ بغير ما اعتبره الشرع طريقاً لإثبات الأحكام، فيتمثل في بعض مظاهره في الاستناد إلى رؤيا الرسول عَيْلِيّ في النوم، وأخذ الأحكام عنه ونشرها بين الناس، أو العمل بها دون نظر إلى موافقتها للشريعة أو عدم الموافقة، قال الشاطبي: وهو خطأ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة، أما استفادة الأحكام فلا(۱)... ثم ذكر حكايتين يدلان على المقصود هنا فقال:

« يحكى أن شريك بن عبد الله القاضي. دخل على المهدي، فلما رآه قال: على بالسيف والنطع، قال: ولم يا أمير المؤمنين؟. قال: رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني، فقصصت رؤياي على من عبرها فقال لي: يظهر لك طاعة ويضمر معصية، فقال له شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام. ولا معبرك بيوسف الصديق عليه السلام. فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟ فاستحيا المهدي وقال. أخرج عني، ثم صرفه وأبعده "(1).

\* \*

وحكى الغزالي عن بعض الأئمة «أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق القرآن، فروجع فيه، فاستدل بأن رجلا رأى في منامه إبليس وقد اجتاز بباب المدينة ولم يدخلها، فقيل: هل دخلتها؟ فقال: أغناني عن دخولها رجل يقول بخلق القرآن، فقام ذلك الرجل، فقال: لو أفتى إبليس بوجوب قتلي في اليقظة هل تقلدونه في فتواه؟. فقالوا: لا. فقال: قوله في المنام لا يزيد على قوله في

<sup>(</sup>١) الاعتصام جـ ١ ص ١٦٢ ط: التحرير.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام جد ١ ص ١٦٣.

وهنا يثور اعتراض: كيف يقبل هذا القول: وقد جعل الرسول عَيْنَ وَوَيته فِي المنام كروَيته في اليقظة فقال: « من رآني في المنام فقد رآني. فإن الشيطان لا يتمثل بي »(٢)، وفي رواية: « من رآني فقد رأى الحق »(٣).

وإذا كان الأمر كذلك فإن ما ينتج عن هذه الرؤيا المنامية لا يقل في قيمته أو في درجة ثبوته عما ينتج عن اللقاء في اليقظة، فها دام الخبر عدلا تحققت فيه شروط العدالة قبلنا خبره، وكان ما يخبر به عن الرسول عليه أوثق بالنسبة إلينا مما وصل عن طريق الرواية عن عدد من الرواة لقلة الوسائط؟..

\* \*

وقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة إجابات، فقال النووي:

(معنى قوله على من رآني في المنام فقد رآني » أن رؤياه صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي بما جاء فيها، لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي، وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظاً، لا مغفلا ولا كثير الخطأ، ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة، فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه، هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة، أما إذا رأى النبي على أمره بفعل ما هو مندوب إليه، أو ينهاه عن منهي عنه، أو يرشده إلى فعل مصلحة، فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه، لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام، بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء »(1)

وقال القرافي:

« إخباره عَيْكُ في اليقظة مقدم على الحبر في النوم لتطرق الاحتال للرائي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۲) شرح مسلم جـ ۵ ص ۲۶، والبخاري جـ ۹ ص ۲۹، واحمد رقم: ۱۸٤۸، ۲۵۲۹، ٤٣٠٤،
 ۲۲۲۵، ۲۰۲۵، ۷۱۹۸، والترمذي رقم: ۲۳۷۸ وقال حسن صحيح، وأبو داود بنحوه جـ ۲ ص
 ۳۱۷ ساعاتی.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٩ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤) مقدمة شرح مسلم جد ١ ص ٩٨ شعب.

بالغلط في ضبط المثال، والعمل بالراجح متعين، كما إذا تعارض خبران مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام »(١).

وقد فصل ابن الحاج القول في ذلك في أسلوب دقيق واضح، فقال:

لأنه إذا كان نائمًا. فليس من أهل التكليف فلا يعمل بشيء يراه في نومه، وهذا وجه.

ووجه ثان: وهو أن العلم والرواية لا يؤخذان إلا من متيقظ جاضر العقل: « والنائم ليس كذلك » ، وهو ما فصل النووي القول فيه . .

ووجه ثالث: وهو أن العمل بالمنام مخالف لقول صاحب الشريعة في الحث على التمسك بالكتاب والسنة.

ثم قال بعد أن بين وجوب عرض ما يراه على الكتاب والسنة: إذ أنه عليه الصلاة والسلام إنما كلف أمته باتباعها ، فإذا وافقت الرؤيا الشريعة علم أنها حق، وأن الكلام حق، وتبقى الرؤيا تأنيساً له وإن خالفتها علم أن الرؤيا حق (")، وأن

<sup>(</sup>١) الفروق جـ ٤ ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) أبو داود جـ ٢ ص ٢٢٧ ساعاتي، وأحمد رقم ٩٥٦، وابن ماجة رقم ٢٠٤١.

<sup>(</sup>٣) أي لنص الحديث في أن من رآه في المنام فقد رآه، قال القرافي: قال العلماء: إنما تصح رؤية النبي عَلِي لأحد رجلين:

١ - صحابي رآه فعلم صفته. فانطبع في نفسه مثاله، فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله المعصوم من الشيطان فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته عليه السلام.

٢ - رجل تكرر عليه ساع صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفته عليه السلام ومثالة المعصوم، كما حصل ذلك لمن رآه، فإذا رآه جزم برؤية مثاله عليه السلام كما يجزم به من رآه فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته عليه السلام.

وأما غير هذين فلا يحصل له الجزم، بل يجوز أن يكون رآه عليه السلام بمثاله ويحتمل أن يكون من تخيل الشيطان، ولا يفيد قول المرقي لمن رآه أنا رسول الله، ولا قول من بحضر معه: هذا رسول الله، لأن الشيطان يكذب لنفسه ويكذب لغيره.. الفروق جـ ٤ ص ٢٢٦.

الكلام الذي وقع فيها ألقاه الشيطان له في ذهنه، والنفس الأمارة، لأنها يوسوسان له في حال يقظته فكيف في حال نومه؟.

ومما تقدم يمكن القول بأن ما ذاع واشتهر من رؤيا الشيخ أحمد - خادم الحرم - رسول الله على وشكايته له حال الأمة، وأمره له بكتابة أساء الله الحسنى ونشرها وتوزيعها وأن على من يراها كتابتها عدداً من المرات وإلا أصابه كذا وكذا، وما يماثله من رؤى الصالحين لا قيمة لها في نظر الشرع ولا يتعدى أثرها غير رائيها، ولا تصلح كأساس من أسس الأحكام حتى ولو وافقت الشريعة، إذ الشريعة كملت فلا حاجة معها إلى جديد.

#### ومن الأسباب المعينة على انتشار البدع:

١ - عمل العالم بالبدعة.. وتقليد الناس له لوثوقهم بأنه لا يفعل إلا ما فيه الصواب.

٢ - سكوت العلماء عن بيان وجه الابتداع في البدعة فيعد العامة سكوتهم
 إقرارا منهم على ذلك.

٣ - تبني الحكام للبدعة وعملهم على انتشارها لموافقتها أهواءهم، كما حدث من المأمون ومن بعده في القول بخلق القرآن، أو سكوتهم عن الإنكار وتركهم الحبل على الغارب لأهل الابتداع.

٤ - انتشار البدعة بين الناس وتحولها إلى عادة يصعب الإنصراف عنها إلا
 بعد جهد كبير.

٥ - موافقة البدعة لأهواء النفوس وغرائز الناس التي حرص الدين على تنظيمها والحد من الانطلاق معها وعدم وجود مقاومة فعالة تمنع من انتشارها وامتداد أخطارها وتغلغلها في النفوس.



## الفصئه الثالث

# تقسي إلبدعت

للبدعة تقسيات متعددة باعتبارات متنوعة، فلها تقسيم من ناحية معناها اللغوي أو على رأي من يقول بعمومها في كل حادث، وتقسيم على رأي من يخصصها بما قصد به مضاهاة الشرع وهو الشاطبي ومن وافقه حيث قسمها إلى حقيقية وإضافية، وتقسيم على جميع الآراء لأنه تقسيم من ناحية المرتبة أو من ناحية الكيف أو ما إلى ذلك، وسنورد فيا يلى تفصيل هذه التقسيات:

# أولا: تقسيم البدعة إلى عادية وتعبدية

يراد بالأمر العادي - بحسب الاستعال اللغوي - : الأمر الذي يعاوده صاحبه، أي يرجع إليه مرة بعد أخرى حتى يصبح له عادة؛ وسواء في ذلك أكان هذا الأمر متصلا بالفرد نفسه، أو متصلا بالجاعة فيا بين أفرادها، أو فيا بينها وبين جماعة أخرى..

أما الأمر التعبدي: فهو الأمر القائم على أساس الانقياد والذل والخضوع، ومنه طريق معبد، أي مذلل ممهد..

ويراد بالأمر العادي، بحسب استعال الشرع: ما يجري بين الناس من

التصرفات والمحاولات التي هي وسيلة لاستغلال الدنيا وتحقيق المصلحة فيها، كتنظيم أمور الصناعة والزراعة وشتى أنواع العلاقات الدنيوية بين الناس مما لا يقصد به التقرب إلى الله تعالى مجسب وضعه الأصلى(١).

أما الأمر التعبدي - على هذا الاستعال - فيطلق على ما وضع بذاته للتقرب إلى الله تعالى به، بصرف النظر على يعرض له من عوارض قد تخرج به على وضع له الله كالذكر والصلاة والحج ونحوها (٣)..

ولا خلاف في أن الشريعة جاءت عامة شاملة لكل ما يصلح حياة الناس أفرادا أو جماعات، وييسر لهم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة.. وذلك لأنها لم تأت بتكاليف إلزامية تفصيلية تقيد كل تصرف من تصرفات الفرد وكل حركة من حركاته، وإنما تركت له في كثير من الجالات حرية السير في حدود المبادئ العامة التي جاء بها الدين، والتي تحقق الخير للجميع ولكل فرد على حدته، بقدر طاقته وعلى حسب استعداده..

ويظهر ذلك أبلغ ما يظهر فيا هو من الأمور العادية..

أما في الأمور التعبدية وما يتصل بها ويشابهها، فقد حتمت الشريعة على الفرد أن يسير تبعاً لتوجيهات محددة مفصلة، لا يجوز له أن يحيد عنها تحت أي دعوى، أو استناداً إلى أي تعليل..

ولا خلاف بين العلماء على اختلاف أنظارهم في أن الابتداع يدخل في الأمور التعبدية.. سواء أكانت من أمور الاعتقاد وأعمال القلب كاعتقادات الفرق المختلفة المخالفة للسنة أو الدخيلة على الدين من خوارج ومعتزلة الخ...،

<sup>(</sup>١) ومثل هذا الأمر قد يتحول بالنية الخالصة، والرغبة في الحصول على رضاء الله سبحانه وإتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه على ضوء المبادىء العامة في الدين إلى عمل له ثواب العبادة.

 <sup>(</sup>٣) ومثل هذا الأمر إذ فقد الإخلاص ونية التقرب إلى الله تعالى يتحول إلى عمل عادي لا قيمة له،
 بل قد يكون وبالا على صاحبه، كصلاة المنافقين التي يحصل لهم بسببها الويل، قال تعالى: ﴿ فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾.

<sup>(</sup>٣) راجع تحفة البديع، ورقة: ٥٦، الإبداع ص ٥٦.

أو كانت من أمور الجوارح والأعهال الظاهرة كإنشاء صلاة بغير طهارة، وصلاة المغرب ركعتين بدلا من ثلاث، وقراءة الفاتحة بدلا من التشهد أو التشهد بدلا من الفاتحة وهكذا...

أما الأمور العادية: فقد اختلف العلماء في وقوع الابتداع فيها وعدمه: فالبعض يرى جواز وقوع الابتداع في العاديات، كما هو الحال في العباديات ويستدل على ذلك بما يأتي:

١ - أن الشريعة جاءت وافية ببيان القوانين التي بها صلاح الخلق في معاشهم ومعادهم.. أو فيا هو عادي وما هو عبادي.. فكما يتصور وقوع الابتداع فيا هو عبادي يمكن وقوعه فيا هو عادي، إذ لا فرق بينها في شمول الشرع لها وانطراحها تحت أحكامه..

٢ – أن بعض السلف قد ورد عنه ما يفيد ذلك ، روى الترمذي بسنده عن
 أنس قال:

« ما أكل النبي عَيِّكَ على خوان ولا سكرجة ولا خبر مرقق »(١) وبناء على ذلك قال بعض السلف:

«أول ماأحدث الناس بعد رسول الله عَلَيْكُ المناخل ».

وقال محمد بن أسلم - وقد قدم إليه خبز من الدقيق المنخول :

« نحل الدقيق بدعة ، ولا أحب أن يكون خبر من هذا الدقيق في بيتي بعد أن كان بدعة »(٢).

٣ - أن الشرع جاء بالتحذير من أشياء عادية، وبين أن فيها خروجاً على السنة، ومن ذلك: قوله عَلَيْكِ:

«يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر

<sup>(</sup>١) جـ ٣ ص ١٦٠ وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام جـ ٢ ص ٦٤ ط: التجارية.

الهرج – قالوا: يا رسول الله؟ .. أيم هو؟.. قال: القتل »(۱) .. وقوله: « إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهرج »(۲)

وعن حذيفة رضى الله عنه قال:

«حدثنا رسول الله عَلَيْكُ حديثين، رأيت أحدها – وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر (٢) قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها، قال: ينام الرجل النومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت: ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل أثر المجل أنه مثل أثر المجل (١) وليس مثل أثر المجل (١) كجمر دحرجته على رجلك، فقط (١) فتراه منتبرا (١) وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في فيه فلان رجلا أميناً، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي ومان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلم رده على الإسلام، وإن كان نصرانياً رده على ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا "(١).

وهذه الأحاديث تبين أن بعض الأمور الخالفة للشرع ستحدث، وأن على المؤمن أن يحذرها، وليست تلك المحدثات المذمومة إلا البدع، واتباعها هو الابتداع.

<sup>(</sup>۱) البخاري جـ ٩ ص ٤١، ومسلمج ٤ ص ٢٠٥٧عبد الباقي، وأحمد رقم: ٧١٨٦، وأبو داود جـ ٢ ص ٢٠٢ ساعاتي، والترمذي بنحوه رقم ٢٣٠١ وقال: حسن صحيح، وابن ماجة رقم ٢٠٥٢.

<sup>(</sup>۲) أحمد جـ ۱ ص ٤٠٢، جـ ۲ ص ٥٣٤، ٥٣٠، والبخاري جـ ٩ ص ٤١، ومسلم رقم: ٢٦٧٧، والترمذي رقم ٢٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) أصل.. والوكت الشيء الصغير.

<sup>(</sup>٤) النفاخات التي تحرج بالأيدي.

<sup>(</sup>٥) ورم.

<sup>(</sup>٦) مرتفعا عن اللحم والتذكير هنا على تقدير العضو.

<sup>(</sup>٧) أحمد جـ ٥ ص ٤٨٣ ، ٤٠٤ . البخاري جـ ٨ ص ٨٨ جـ ٩ ص ٤٤ ، ومسلم رقم ٢٣٠ والترمذي رقم ٢٣٠٠ والترمذي

2 - أن كثيراً من العادات قد ذاعت وشاعت وانتشرت بين الناس، وأصبحت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة، كالمكوس والضرائب المقدرة على نظام محدود وأسلوب معين، وتقديم الجهال على العلماء في المناصب الدينية، واتخاذ المناحل والأخونة ونحو ذلك.

ولكن بعض العلماء يرى أن الابتداع لا يدخل العاديات، وأصحاب هذا الاتجاه يردون على ما استدل به أصحاب الاتجاه الأول بما يأتي:

 ١ - أن جواز وقوع البدع عقلا في الأمور العادية مسلم، ولكن الكلام هنا في وقوع البدع في نفس الأمر، وهو ما لا يسلم.

٢ - أن ما قاله محمد بن أسلم ومن نحا نحوه من كراهة مثل نحل الدقيق، ليس من ناحية كونه بدعة، وإنما من ناحية كونه سرفا وتنعم يؤدي إلى الاندراج تحت قوله تعالى: ﴿أَذْهَبْتُمْ طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها﴾(١).

وساها بدعة اعتادا على قول من عدها من المحدثات<sup>(۱)</sup>، وإذا قلنا بأنه مباح كما قال غيره، فإباحته تستند إلى دليل شرعي ولا يكون بدعة حينئذ<sup>(۱)</sup>.

٣ - ما استدلوا به من الأحاديث ليس فيه نص على أنها بدع أو محدثات
 أو ما يشير إلى هذا المعنى.

٤ - لوعد كل محدث من العادات بدعة لزم عد جميع ما لم يكن من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمن الأول بدعا، وهذا شنيع لما يأتي:

(أ) أن من العوائد ما يجتلف بحسب الأمكنة والأزمنة والأساء.

(ب) أن في التزام الحالة الواحدة أو العادة الواحدة تعباً ومشقة لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال، والشريعة تأبى التضييق والحرج فيا دل

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) أي أن قوله بدعة من باب الحجاز أو الاستعال اللغوي أو الغلط ، كما يقول الشاطبي في مثل ذلك.

<sup>(</sup>٣) اللهم إلا على رأي من يقول بشمول لفظ بدعة في الشرع للحسن وغير الحسن من الحدثات.

الشرع على جوازه<sup>(١)</sup>.

ومما ينبغي التنبيه إليه، أن رأي الشاطبي في أن البدعة لا تدخل العادات مطلقا، أو لا تدخلها إلا من ناحية ما فيها من الأمور التعبدية، مبني على تقييده البدعة بالمحدث المضاهي للشرع، فكل ما تقدم من الأمثلة لا يقصد به مضاهاة الشرع صار من البدع، وإذا لم يقصد به ذلك كان من المحرمات أو المباحات تبعا لحكم الشرع عليه.

فالكوس مثلا: إما أن توضع على قصد حجر التصرفات وقتاً ما، أو في حالة ما، لنيل حطام الدنيا على هيئة غصب الغاصب، وسرقة السارق، وقطع القاطع للطريق وما أشبه ذلك، أو توضع على الناس كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائلًا أو في أوقات محددة على كيفيات مضروبة مجيث تضاهي المشروع الدائم الذي مجمل عليه العامة، ويؤخذون به، وتوجه على المتنع منه العقوبة، كما في أخذ الزكاة من المواشي والحرث وما أشبه ذلك: فإن كان الأول فليس ببدعة لأنه لم مجدث على أن يكون ديناً وشرعاً.

وإن كان الثاني كان بدعة لأنه أحدث على أن يكون ديناً وشرعاً. وكذلك اتخاذ الجهال في المناصب الدينية، كجعل الجاهل مفتياً أو قاضياً ويعمل بقوله في الأموال والدماء ونحوها: إن جعل تشريعاً دائماً بحيث يرث الابن أباه في ذلك ويصير عادة متبعة لا مجوز مخالفتها كان بدعة، وإلا فلا.

وعلى ذلك.. فكل ما ذكر في الأحاديث من محدثات سيئة ستظهر، يمكن بقليل من التحوير أن يكون من قبيل البدع باعتبار ما يتسبب عنه من أمور تصير كالشروعة في جانب الفعل أو الترك.

ولا يخفى: أن ما ألزم الشاطبي نفسه به في تعريف البدعة، وبنى عليه القول بدخول البدعة في العادات أو عدم دخولها. غير ملزم لنا على أساس أن ما

<sup>(</sup>١) راجع الاعتصام جـ ٢ ص ٦٦، ٦٧.

اخترناه في تحديد مفهوم البدعة ليس فيه تقييد بذلك.

والأمر العادي فيا نرى قسمان:

١ - قسم قيد الشرع التصرف فيه بشروط مخصوصة وحدود معينة، فها أحدث منه مخالفاً لهذه الحدود والشروط كان بدعة، كالنكاح بلا صداق والوضوء ليس فيه غسل الوجه، أو الاكتفاء بالوضوء عن الغسل من الجنابة ونحو ذلك.

7 - قسم أطلق الشرع للمكلف حرية التصرف فيه، وفق ما يراه، في حدود المبادئ العامة للدين، والمقاصد المأخوذة من أدلة الشرع، كالأمور المكتسبة بالخبرة والتجربة من زراعة وصناعة وما يتعلق بها من تخطيط وتنسيق ومتابعة وإشراف، أو الأمور المكتسبة بالفكر والدراسة النظرية كطرق التعليم والتربية، ونظريات السياسة والفلسفة والاجتاع وعلم النفس والرياضة ونحو ذلك.

فمثل هذه الأمور قد ترك الشرع للانسان عارستها تبعاً لما تتطلبه أو تحدده ظروف البيئة والعصر، والمطالب الخاصة والعامة، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ضرر بالإنسان في نفسه، أو إلى ضرر بغيره من الناس، أو التعدي على المطالب التعبدية أو إهالها. أو بمعنى أوضح: ما دام لم يخرج عن دائرة ما أبيح التصرف فيه، إلى دائرة ما نهي عنه. أي أن للانسان أن يغير في مثل هذا النوع ويبتدع فيه كما يريد، ما دام لا يضر بالمصلحة، أو يخرج على مقاصد الشريعة.

ومقاصد الشريعة كها حددها العلماء، ترجع إلى ثلاثة أمور:

١ - حفظ الضروريات: وهي ما لا بد منه لتحقيق حياة الإنسان، واستمرار وجوده، والوصول به إلى ما يتطلع إليه من النعيم والسعادة، سواء في ذلك حياته الدنيوية أو الأخروية، ويجمعها: حفظ الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل، وقد شرع الإسلام لذلك ما يلزمه كالإيمان وتوابعه من أركان الإسلام، والجهاد، والحدود، وأحكام الزواج، والبيوع ونحوها.

٢ - حفظ الحاجيات: وهي ما لا بد منه لرفع الحرج والمشقة، وتيسير التكاليف على المكلفين، والملاءمة بينها وبينهم، ومرجعها إلى تيسير أنواع المعاملات والمبادلات، وملاءمة التكاليف لحالة الإنسان وقدرته، بالترخيص في حالات خاصة، وظروف معينة، بما يخف عن التكليف العادي، كما في إباحة الفطر في السفر، وسقوط فرض الصلاة عن الحائض ونحو ذلك.

٣ - حفظ التحسينيات: وهي ما لا بد منه لتحقيق المحاسن الفطرية الطبيعية، والسير بالمجتمع نحو المثل الأعلى للحياة الطيبة، ومرجعها إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، وما به الجال والكال، كأحكام الطهارة، وستر العورة ونحو ذلك.

وهذه الأمور مرتبة في الشرع على حسب أهميتها، فلا مجوز الإخلال بالضروري من أجل تحصيل حاجي أو تحسيني وهكذا(١).

ومرجعها - كما هو معروف - إلى إصلاح العقائد والآراء والأخلاق والعبادات والمعاملات، أو بمعنى أشمل: إصلاح كل مظاهر النشاط الإنساني، سواء في ذلك النشاط الفردي أو النشاط الجماعي.. النشاط النظري أو النشاط العملي..

وعلى هذا: فلا يجوز ابتداع آلة زراعية أو صناعية تسبب ضرراً للناس في سمعهم أو بصرهم أو صحتهم بوجه عام.

ويعتبر استعال مثل تلك الآلة بدعة، حيث أحدث المستعمل لتلك الآلة الضارة ما خالف به الشرع وخرج به على حدوده العامة.

وقد بين ابن تيمية أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره مذاهبهم، أن أعال الخلق تنقسم إلى قسمين:

١٠ - عبادات يتخذونها ديناً، ينتفعون بها في الآخرة، أو في الدنيا
 والآخرة.. والأصل فيها أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله.

<sup>(</sup>١) مصادر التشريع الإسلامي ص ٤٨ - ٥٠ لحلاف..،.. الموافقات: ح ٢ ص ٣: ٥٠

عادات ينتفعون بها في معايشهم، والأصل فيها أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله.. اهـ. (١).

وما حظره الله منها: إن كان من الأمور الحدثة كان بدعة على ما اخترناه في تحديد مفهوم البدعة.

فحرية الإنسان في التصرف في الأمور العادية تجديداً واختراعاً واستعالا مقيدة بعدم الخروج بها أو فيها على ما حدده الشارع من المقاصد والأغراض، فيما يتصل بتنظيم المجتمع.

وقد سار الشيخ شلتوت على هذا الاتجاه - وإن لم يسم المحدث العادي الخالف لمقاصد الشرع بدعة -، فقسم التكاليف الشرعية إلى عقائد وعبادات ومحرمات، ثم قال:

«وهذه الأمور لا يجوز تجاوزها، ولا يصح الخروج عن حدودها التي رسمها الله لها.

أما ما لم يتعبدنا الله بشيء منه، وإنما فوَّض لنا الأمر فيه باختيار ما نراه موافقاً لمصلحتنا، ومحققاً لخيرنا بحسب العصور والبيئات، فإن التصرف فيه بالتنظيم أو التغيير، لا يكون من الابتداع الذي يؤثر على تدين الإنسان وعلاقته بربه، بل إن الابتداع فيه من مقتضيات التطور الزمني الذي لا يسمح بالوقوف عند حد الموروث من وسائل الحياة عن الآباء والأجداد "(1)

ومما لا يخفى أن أصحاب الاتجاه الأول في تعريف البدعة لا يرون حرجاً في إطلاق اسم البدعة على كل محدث عادي أو عبادي، ويتفاوت حكمه باختلاف موقف الشرع منه، حيث أن البدعة عندهم لا تختص بالحدث المذموم.

ونخلص من ذلك: إلى أن من العادات ما قيده الشارع بنظام خاص أو أسلوب معين، فالخروج به عن ذلك بدعة - على ما اخترناه في تحديد مفهوم

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ص ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى: ص ۱۹۲، ۱۹۳.

البدعة - لما في ذلك من إحداث ما خالف الشرع، كالأكل بالشمال بدلا من البدعة - لما في ذلك من إحداث ما خالف البدين (١٠) وليس الحرير والذهب للرجال (٢) ونحو ذلك.

ومنها ما لم يقيده الشارع إلا بالمبادئ العامة المستفادة من أحكام الشريعة كالأمانة، والعدل، ومراعاة أخوة الإسلام، وعدم التعاون مع الأعداء ونحو ذلك؛ فلا يدخل فيه الابتداع إلا إذا خرج على هذه المبادئ العامة، وتجاوز حدود ما أطلق التصرف فيه..

وبهذا: تكون الشريعة - كما قلنا - شاملة لكل شئون الحياة عبادية وعادية، مسايرة لتطور العادات والنظم والتقاليد في كل زمان ومكان، في إطار المبادئ العامة للدين.

# أنتم أعلم بشئون دنياكم

بقي النظر فيا روي عن رسول الله عَلَيْكُ من قوله «أنتم أعلم بشئون دنياكم » ونحوه .. فقد روى الإمام مسلم بسنده عن طلحة قال:

«مررت مع رسول الله عَلِيْتُ بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح، فقال رسول الله عَلِيْتُ:

« ماأظن يغني ذلك شيئاً، قال: فأخبروا بذلك، فتركوه، فأخبر رسول الله عَلَيْ بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل "(٣).

<sup>(</sup>١) راجع ص

<sup>(</sup>۲) البخاري جـ ۷ ص ۱۲۹ ومسلم بشرح النووي جـ ۱۶ ص ۳۱ – ۵۰، وأبو داود جـ ۲ ص ۱٦۸، والترمذي رقم ۳۵۹۹، والنسائي جـ ۸ ص ۱۹۰، وأحمد جـ ۱۷ ص ۲۰۵،

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووي جـ ١٥ ص ١١٦، ١١٧، ورواه أحمد جـ ٣ ص ١٥٢ وفيه: إذا كان شيء من أمر دنيا كم فأنتم أعلم به، فإذا كان من أمر دينكم فإلى، ورواه ابن ماجة رقم ٢٤٧٠ وفيه: إنما هو الظن، إن كان يغني شيئاً فاصنعوه، فإنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطىء ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله، ورقم: ٢٤٧١ وفيه: إن كان شيئا من أمر دنيا كم فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم فإلى .

وروى بسنده عن عائشة وعن أنس رضي الله عنها أن النبي عَلَيْكُ مر بقوم يلقّحُون، فقال: لو لم تفعلوا لصلح، فخرج شيصاً (١٠). فمر بهم فقال: ما لنخلم؟ قالوا: قلت: كذا وكذا، قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم ».

رأى البعض أن في هذين الحديثين ما يفيد أن النبي عَيَّالِيَّة قد ترك للناس أمور الدنيا يتصرفون كما يشاؤون، وأن أمور الزراعة والصناعة وما إلى ذلك من النواحي العلمية أو الفنية أو التكنولوجية مثلا لا تتقيد بإقرار من الدين، بل إن للناس أن يخالفوا التعاليم الدينية إذا قيدتهم في ناحية من هذه النواحي، على فرض وقوع ذلك، لأن هذه الأمور مرجعها إلى الخبرة والدراسة والتجربة العملية، ولم يأت الرسول عَيَّالًة لتقرير شيء من هذا أو المنع منه.

يقول الشيخ أبو زهرة: وقد يكون للنبي عَيِّلِيٍّ خطاً في غير تقرير المبادى، ، والأحكام الشرعية كمسألة تأبير النخل، والحديث أي حديث تأبير النخل لا يتعلق إلا بالصناعات وفنون الزراعة وتثمير الأشجار.. فهل يتصور أن يكون النبي عَيِّلِيٍّ حجة وذا خبرة في فنون الزراعة والتجارة والمهن المختلفة؟.

إن كان ذلك فقد خلطوا، ولم يميزوا بين رسول جاء بشرع من السماء، وصانع ذي خبرة فنية، وتاجر عالم بالأسواق<sup>(٢)</sup>.

وما قاله الشيخ أبو زهرة، هو ما قاله القاضي عياض في شفائه من أن الرسول عَيَالَتُهُ «قد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه، أو يكون منه على شك أو ظن، بخلاف أمور الشرع، كما في روايات تأبير النخل، وهذا فيا قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا وظنه من أحوالها، لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه وسنة سنها، إذ لا يلزم من ذلك كله نقيصة ولا محطة، وإنما هي أمور اعتيادية، يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل نفسه بها،

<sup>(</sup>١) الشيص التمر الردىء.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ المذاهب الفقهية، للشيخ أبي زهرة ص ١٠ ط: المدني،

والنبي عَيِّلِيَّةِ مشحون القلب بمعرفة الربوبية، ملآن الجوانح بعلوم الشريعة، مقيد البال بمالح الأمة الدينية والدنيوية »(١).

وقال الخادمي في قوله عَيَّاتَيْ: «أنتم أعلم بأمور دنياكم ».. أي لأن بعثتي إغا هي للدين لا للدنيا، فأنتم لا تتوقفون في أمر الدنيا عليّ، ففيه إشارة إلى الإذن إلى ما يحدث في أمر الدنيا، فلا تكون العاديات ممنوعة »(٢).

وحكى الشعراني عن أخيه أفضل الدين أنه قال: المتابعة الواجبة للنبي عَلِيْكُ مخصوصة بما يتعلق بأمر الدين دون الدنيا، وذكر حديث التأبير وبين أن في قوله عَيِّكُ «إذا حدثتكم أمر دنياكم فأنتم أعلم به ».

ويرى بعض العلماء أن هاتين الروايتين وما يدل دلالتها من استشارته عليه الأصحابه في الأمور، لا تدل على ما ذهبوا إليه.

فالرسول عَيْنَ كان يعرف أن تأبير النخل مفيد، لكثرة ما رأى ذلك فيما حوله من عادات الناس، ولما ثبت من معرفته بما هو أهم من ذلك، كتخريص التمر على النخل (٦)، وكان يعرف أن المسببات مترتبة على أسبابها في الدنيا، ولكنه أراد أن يبين لهم أن هذا الترتب أمر عادي يجوز أن يخرق، فتأتي المسببات بدون أسبابها، وأن اللقاح أمر عادي يجوز أن يصلح الله الثمرة بدونه، ولو شاء ذلك لكان. فمعنى قوله عليه الله له تفعلوا لصلح ».. أي حيث تعلقت به المشيئة الإلهية.

<sup>(</sup>١) الشفاء: جـ ٢ ص ١٧٨، ١٧٩ ومراده بالمصالح ما ليس من الأمور الفنية التي تحتاج إلى تفرغ وتخصص.

<sup>(</sup>٢) شرح الطريقة الحمدية للخادمي جـ ١ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٢ ص ١٠٦ وفيه أن رسول الله على خرص ثمار حديقة لامرأة عشرة أوسق، وقال لها: حصي ما يخرج منها، وسار إلى تبوك، وهبت ريح شديدة، فألقت برجل بجبل طيء، فلما أتى وادى القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟.. قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله على ، ورواه أبو داود جـ ٢ ص ٥١ ساعاتي.

ولعل مما يرجح ذلك: أنه لم يأمرهم بترك التأبير، وإنما بين أن عدم التأبير ليس بمانع من صلاح الثمر إذا أراد الله ذلك (٢٠). أي أن الرسول عَلَيْكُم أراد إرشادهم إلى الاعتاد على رب الأسباب، وإن أحذوا بالأسباب...

ويرى على القاري أن النبي عَيِّكَ أراد أن يحملهم على خرق العوائد في ذلك إلى باب التوكل، فلم لم يمثلوا قال: «أنتم أعرف بأمور دنياكم »، ولو امتثلوا وتحملوا سنة أو سنتين لكفوا أمر هذه العادة، عادة التأبير، فكما أن من تعود أكل شيء أو شربه يتفقده في وقته، وإذا لم يجده تغير عن حالته واعتاد الصبر عنه، أو اعتاد غيره، كذلك لو صبر هؤلاء على نقص سنة أو سنتين لرجع النخل الى غره الأول بل وربما زاد (٢).

والذي نستطيع الخروج به من هذه الآراء. أن الرسول عَلَيْكُ لم يأمر بترك التلقيح، وأن عدم التلقيح قد يؤدي إلى ما يؤدي إليه التلقيح، وأن رأيه لم يكن جازماً في ذلك، قال ابن تيمية: وهو لم ينههم عن التلقيح لكنهم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم كما غلط من غلط في ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل الأبيض والأسود (1).

<sup>(</sup>١) الروم: ٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع نفحة البديع ورقة: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الشفاء جـ ٢ ص ٦٢.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ١٨ ص ١٣ مطابع الرياض، وانظر تفسير قوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ البقرة: ١٨٧.

وأما ما في رواية عكرمة بن عبار من قوله عَرَاكَ :

« إنما أنا بشر .. إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر » مما يفيد أن ذلك كان رأيا للرسول عَيَّالِيَّةٍ لا ظنا فقد أتى به عكرمة على المعنى ، ولم يقل بأنه لفظ الرسول عَيَّالِيَّةٍ ، فقد روى مسلم عقب هذا ، قال عكرمة: أو نحو هذا ، أي نحو ما ورد في الأحاديث الأخرى من أنه ظن ذلك ، أو قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم ..

وهذا القول منه عَيْلَةً: إما توبيخ لهم حيث لم يصبروا سنة أو سنتين - كها قال القاري - وهو بعيد، لأنه سكوت منهم على خسارة بدون سبب معقول وكان الواجب يقضي بأن يعلم الرسول عَيْلِتُهُ عَا حدث ويقرر ما يراه (۱).

وإما أن هذا القول توبيخ لهم على عدم فهم مرمى قوله، وكان عليهم أن يتثبتوا صراحة من أنه عليها أراد بقوله ما فهموه، قبل أن يغيروا عادتهم الموروثة وهو ما نراه، فعلى الإنسان أن يتأكد من المقصود بالأمر بما يخالف ما استقر بالخبرة والتجربة، خاصة إذا تيسر له ذلك، ولا يكتفي في ترك ذلك بجرد الاحتال.

ويحتمل أن يكون ذلك منه عَيَّاتُ على سبيل المجاراة والتسليم. أي لو كان الأمر كما زعمتم ما كان يجب عليكم موافقتي فيا ظننت من عدم غناء التحريص، فإن هذا ليس بما أخبر به عن الله تعالى، وليس بما جزمت بالرأي فيه، وهو وإن كان يتضمن جواز الخطأ في بعض الأمور الدنيوية على النبي عَيَّاتُ التي لم يجزم فيها بحكم لا يدل على وقوعه في كل ما أخبر به فيا يتعلق بكل شئون الدنيا. أو في الكثير المؤذن بالبله والغفلة، بل كما يقول القاضي عياض: في النادر، وفيا سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثارها، فقد تواتر بالنقل عنه عَرَّاتُ من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها وسياسة أهلها ما هو معجز للبشر(٢).

<sup>(</sup>١)شرح مسلم للنووي جـ ١٥ ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) الشفاء: جـ ٢ ص ١٨٠ ، ١٨٠ صبيح.

وننتهي - بعد ذلك - إلى أن النبي عَيَّلِيَّةً وبخهم بهذا القول على عدم تشبتهم من قصده عَيِّلِيَّةً بهذا القول المحتمل، فإن حديثه عَيَّلِيَّةً في مثل هذه الأمور محمول على ما يتصل بالآخرة قبل حمله على ما يتصل بالدنيا، وفيه توجيه لمن بعد الصحابة إلى البحث عن مثل هذا الاحتال قبل تخطئته فيا ورد عنه مما يتصل بمثل هذه الوجوه، أو إنكار صدور مثل ذلك منه مها تحقق فيه من شروط القبول.

وعلى ذلك: فلا يمكن أن يقدح مثل هذا الحديث وما جرى مجراه فيا أخذنا به من القول بوقوع البدع فيا يتصل بالعادات، إذا خالفت ما ورد عن الرسول مَنْ الطرق الصحيحة.

أما استشارته عَلَيْكُم في بعض الشئون الدنيوية أو الدينية لأصحابه فكانت كما قال ابن حجر قبل العزم والتبين (١٠).

فأما إذا عزم فلا، كما حدث في غزوة أحد ، وفي موقفه من أهل الإفك.

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ ١٧ ص ١٠٢.

# ثانيا: تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية

قسم الشاطبي البدعة إلى قسمين: حقيقية وإضافية.

وعرف الحقيقية بأنها ما لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل، وإن ادعى مبتدعها ومن تابعه أنها داخلة فيما استنبط من الأدلة، لأن ما استند إليه شُبه واهية لا قيمة لها (١٠). فكأنها هي البدعة حقيقة وما عداها على الجاز...

#### ومن أمثلتها:

ا - تحريم الحلال أو تحليل الحرام استناداً إلى شبه واهية وبدون عذر شرعي أو قصد صحيح، روى الترمذي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عَلِي فقال: يا رسول الله، إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي، فحرمت علي اللحم، فأنزل الله:

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتُ مَا أَحَلَ اللهِ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يجب المعتدين، وكلوا نما رزقكم الله حلالاً طيباً﴾ (٢).

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله رضي الله عنه قال:

«كنا نغزو مع النبي عَلَيْكُ وليس معنا نساء ، فقلنا: ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ، ثم قرأ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ﴿ ، وفي حديث أبي إسرائيل ونذره: فقال النبي عَلَيْكُ : «مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه »(1).

<sup>(</sup>١) الاعتصام جـ ١ ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الترمذي جـ ٣ ص ٣١٩ وقال حسن غريب، والآية من سورة المائدة: ٧٨، ٧٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٦ ص ٤٤، مسلم جـ ٩ ص ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه .

فلم يقبل النبي عَيِّكَ منه تحريم الحلال، وأمره كما قال مالك «أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما كان لله معصمة »(١٠).

وروى البخاري - بسنده - عن قيس بن أبي حازم قال:

« دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ - قالوا: حجت مصمتة، فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل،هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت فقالت: من أنت؟ - قال: امرؤ من المهاجرين »(٢).

وفي ذلك ما يفيد أن تحريم الحلال مخالف للشرع بل من عمل الجاهلية، فإحداثه على أنه بما يقرب إلى الله من البدع. وسواء في ذلك أكان التحريم مؤكداً بيمين أم لا، يقول الشافعي « الأيمان لا تحرم ما أحل الله، ولا تحل ما حرمه الله، وإن الذي حل لكونه صلاحاً لا يصير حراماً باليمين، فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك فليفعل وليدع يمينه »(٦).

أما تحليل الحرام فيتمثل في تلك الآراء الفاسدة التي تحلل الربا بشبه واهية، أو تفتي بعدم جواز قتل المرتد، مع ورود الأحاديث الصحيحة في ذلك – استناداً إلى ما لا يجوز الاستناد إليه كها فعل صاحب كتاب الحرية الدينية في الإسلام.

٢ - ومن البدع الحقيقية اختراع عبادة ما أنزل الله بها من سلطان كصلاة

<sup>(</sup>١) قال الشاطبي في الاعتصام جـ ١ ص ٢٠٤ تحرير. فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية، وهو مقتضى قوله تعالى: «ولا تعتدوا ».

ونحب أن ننبه - في هذا الجال - إلى أن أبا إسرائيل لم يسمع نهي النبي عَلَيْهُ عن ترك الكلام يوما كاملا بقوله «لا يتم بعد احتلام، ولا صات يوم إلى الليل » رواه أبو داود جـ ٣ ص ١١٥ ، أو لعل ذلك كان قبل هذا النهي.

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ٥ ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لألكيا الهراسي مخطوط، في الحديث عن قوله تعالى: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيانكم﴾.

الظهر مثلا بركوعين في كل ركعة ، أو بغير طهارة.

٣ - ومنها إنكار الاحتجاج بالسنة، أو تقديم العقل على النقل وجعله أصلا والشرع تابع له.

ومنها القول بارتفاع التكاليف عند الوصول إلى مرحلة معينة من التجرد - مع بقاء العقل وشروط التكليف، فلا تجب عند ذلك طاعات ولا تحرم عرمات بل يصير الأمر على حسب الهوى والرغبات.

٥ – ومن هذه البدع تخصيص مكان كبئر أو شجرة أو نحوها بخصوصية
 معينة من جلب خير أو دفع ضر بلا استناد إلى خبر صحيح.

٦ - ومنها ما انتشر وشاع من كشف النساء لعوراتهن مما حدر الرسول عليه منه (۱).

### ٢) أما البدعة الإضافية فقد عرفها بأنها ما لها شائبتان:

إحداها: لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة.

والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية، أي أنها بالنسبة لإحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل، وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة، لأنها مستندة إلى شهيه لا إلى دليل، أو لأنها غير مستندة إلى شيء.

وسميت إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين «المخالفة الصريحة» أو «الموافقة الصريحة »(٢).

وقسم الشاطبي - البدعة الإضافية - إلى قسمين:

أحدها: ما يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد سنة حقيقية.

والآخر: ما يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة.

<sup>(</sup>١) راجع في صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١٧ ص ١٩٠ حديث النساء الكاسيات العاريات المميلات المائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة. الخ، وهو في الموطأ ص ٥٦٩ شعب.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام جـ ١ ص ١٧٩.

فمثال الأول: أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة، أحدها سهل والآخر صعب وكلاها في التوصل إلى المطلوب على حد واحد، فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الأصعب الذي يشق على المكلف مثله، ويترك الطريق الأسهل بناء على التشديد على النفس، كالذي يجد للطهارة مائين: ساخن وبارد، فيتحرى المارد الشاق استعاله ويترك الآخر.

فمثل هذا لم يعط النفس حقها الذي طلبها الشارع منه، وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد.

ولا حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى الساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط »(١٠).

فليس المراد بهذا الحديث إدخال الكراهية على النفس، وإنما مقاومة الكراهية بحسب الطبع لا الكراهية المصطنعة، كمن يتوضأ في الجو البارد باء بارد لا يجد ما يسخنه به أو يتكاسل عن ذلك ولا يقصد هذا القصد (٢).

ومن الأمثلة على هذا القسم: ملازمة الخشن من الثياب أو من الطعام مع القدرة على غيره من الطيب بقصد التقرب إلى الله تعالى من غير غرض صحيح لذلك ككسر كبر أو مقاومة شهوة باطلة أو ما إلى ذلك، إذ أن في ذلك ابتعاداً عن شكر الله وإيثاراً للحرمان على التنعم بنعم الله، مع عدم وجود ما يقتضي الترجيح (٣).

ومن هذا القسم: أن يكون أصل العبادة مشروعا إلا أنها تخرج عن أصل مشروعيتها بغير دليل توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأى أو يطلق تقييدها، ومثال ذلك:

<sup>(</sup>١) مسلم جـ ١ ص ٥٣٧ نووي، والترمذي رقم ٥١ ، ٥٢ وقال حسن صحيح، والنسائي جـ ١ ص ٨٩٠.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام ٢١٢ ج. ١ تحرير.

<sup>(</sup>٣) الاعتصام جد ١ ص ٢١٣ تحرير بنحوه.

١ - تحصيص يوم أو أيام - غير ما نهى الشارع عن صومه أو ندب إلى
 صومه - بالصوم، والمداومة على ذلك.

فلا شك أن مثل هذا رأي محض بغير دليل، ضاهى به صاحبه تحصيص الشارع أياما بأعيانها دون غيرها بالندب إلى صومها، وعلى ذلك فهو بدعة إذ هو تشريع بغير مستند.

7 - تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات لم تشرع لها خصوصا، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات، أو بصدقة كذا وكذا، أو الليلة الفلانية بكذا وكذا من الركعات أو قراءة القرآن أو الذكر، فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق، أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعاً زائداً.

٣ - ومن ذلك تحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان، أو قراءة القرآن بهيئة الاجتاع في عشية يوم عرفة في المسجد للدعاء وتشبها بأهل عرفة ونحو ذلك.

### والسبب في كون هذه الأمور بدعا فيا يرى الشاطي:

أولا: أن فيها تخصيصا بغير مخصص من الشرع، وقد أصبحت بهذا التخصيص غير ما كانت عليه بدونه، فكما أن الصلاة المفروضة لا تصح قبل الوقت مع كونها هي هي، ومثلها في ذلك الحج، لوقوعها في غير وقتها المخصص لها، وكما أن الصلاة في أوقات النهي وصوم أيام العيد مما يدخل في دائرة النهي لوقوعها في هذه الأوقات المعينة، فكذلك ما تقدم من الأمثلة بما انضم إليها من الأوصاف غير الواردة تصير غير مشروعة.

ذلك: لأن الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة لازمة له لا تفارقه تصير من جملته، يرتفع بارتفاعها، كما يرتفع مفهوم الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك مثلا.

فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة، صار المجموع منها غير مشروع، فارتفع اعتبار كون الفعل قبل التقيد بزمن معين أو وصف خاص

مشير وعا.

ويصير القيد الزائد على المشروع وصفاً ملازماً بأحد أمور ثلاثة:

١ - بالقصد والنية: بأن يجعل تلك الهيئة الخاصة أو هذا الزمان المعين شرطا للعمل لا ينفك عنه بحيث يصبح عنده غير صحيح بدونه، أو أقل في درجته أو ثوابه مثلا.

7 - بالعادة: بأن يصير العمل بهذا القيد أو الوصف مخالفاً في العادة للعمل المشروع في ذاته كالجهر والاجتاع في الذكر، فإن الذكر بذلك صار كالمضاد والمناقض للذكر المشروع، أي من ناحية كونه سراً والإنفراد فيه ونحو ذلك، يدل لذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قوم اجتمعوا على الذكر: لقد جئم ببدعة ظلما، أو لقد فضلم أصحاب عمد على على أو إنكم لتمسكون بذنب ضلالة (١).

<sup>(</sup>١) أخرج هذه القصة ابن وضاح في البدع ص ٨، ٩، ١، وفي روايته ما يشير إلى اتجاههم إلى الخروج على الجروج على الجراء في تصرفهم أنهم أنهم أشد اجتهاداً وأقوى تمسكا بالدين من غيرهم حيث ذكر في أوله أن ابن مسعود بلغه أن عمرو بن عتبة في أصحاب له بنوا مسجداً بظهر الكوفة، فأمر عبد الله بذلك المسجد فهدم، ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحاً معلوما.

ورواه الدارمي رقم ٢١٠ وفيه أن أبا موسى الأشعري قال لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا، قال: فها هو؟.. قال: إن عشت فستراه.. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مائة الخ، وفيه.. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.

وهذا كله يدل على أن هؤلاء كانوا مشهورين بالتشدد والخروج على الجاعة، وأن عبد الله بن مسعود ومن ماثله كانوا يرون فيهم صفات الخوارج الذين حذر الرسول عَلَيْتُ عنهم، ولم يكن ابن مسعود وحده في هذا الرأي، فقد روي عن حذيفة رضي الله عنه قال: «كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله عَلَيْتُ فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للاخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم ».

<sup>&#</sup>x27; (الباعث ص ٧).. والقراء - كما هو معروف - لقب عرف به الخوارج قبل خروجهم، وتميزوا به عن غيرهم من صالحي المسلمين.

ولعل في هذا التعليل ما يدفع ما قيل من التعارض بين ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من إنكار لمثل هذه الجالس، ومن إقرار له.

وعن يونس بن عبيد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، ما ترى في مجلسنا هذا؟ قوم من أهل السنة والجاعة لا يطعنون على أحد، نجتمع في بيت هذا يوما، وفي بيت هذا يوما، فنقرأ كتاب الله، وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين، قال:

فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي (١).

وسئل مالك عن القراءة بالمسجد فقال: لم يكن بالأمر القديم، وإنما هو شيء أحدث، ولم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، والقرآن حسن.

قال ابن رشد: يريد التزام القراءة في المسجد بأثر صلاة من الصلوات على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كله سنة، فأنكر ارتباط القراءة في المسجد بالا جتاع.

٣ - بأن يصير الوصف عرضة لأن يعتقد فيه أنه من أوصاف العبادة أو جزء منها، فالتزام مثل الاجتاع على الذكر والصلاة على النبي عَيِّلِيٍّ جهراً بعد الأذان ونحوها يجعل هذا الوصف عرضة لاعتقاد أنه جزء من المشروع (٢).

ثانياً: أن مثل هذه الأمور عمل اشتبه أمره، أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به؟.. ومثل هذا جاء الأمر بالتوقي فيه والاحتراز منه، فكما أن اللحم المشتبه فيه هل هو مذكى أم غير مذكى يجب التوقف عن تناوله، كذلك الحال في مثل هذا.

ثالثاً: خالفة السنة، حيث ترك مثل هذا العمل مع ظهور ما يقتضي فعله في عهد الرسول عَيْلِيَّةً وأصحابه، وعلى فرض أنه وقع في بعض الأحيان فالأمر الأشهر والأكثر عدم فعله، كما في سجود (۱۳) الشكر حيث لم يداوم الرسول عَيْلِيَّةً والصحابة عليه وإن ورد.

<sup>(</sup>١) الاعتصام جـ ٢ ص ٢٥ تجاربه.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام جـ ٢ ص ٢٢ - ٣٠.

<sup>(</sup>٣) راجع ص ١٦٧.

رابعاً: أن العمل بمثل هذه الأمور قد يؤدي إلى اعتقاد ما ليس بسنة سنة ، وكذلك فالمداومة على فعل لم يداوم عليه الرسول عليه قد تؤدي إلى اعتقاد النافلة سنة ، وهذا فساد عظيم ، لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة ، والعمل به على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة ، كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض ثم عمل على وفق اعتقاده ، وعلى ذلك كان قطع عمر رضي الله عنه للشجرة التي تبرك بها الصحابة ، ونهيه الصحابي عن الإحرام من بلده ونحو ذلك .

وما ذكره الشاطبي في هذا المجال يحتاج إلى تعليق:

١ - فالقول بأن التزام هيأة معينة أو وقت خاص - في حدود ما هو معوافق للشرع - في العبادة الشروعة يخرج بها عن وصفها المشروع إلى وصفا آخر لم يرد في الشرع حيث يصير الوصف الداخل على ما هو مشروع وصفاً ملازماً لا ينفك عنه ولا يتحقق بدونه خطأ واضح، فإن من يجهر في الذكر مجتمعاً مع إخوانه من الذاكرين في وقت لا مانع من الذكر فيه ومستوفياً الشروط اللازمة لذلك، أو يلتزم صيام يوم معين في دائرة الأيام التي يجوز صيامها، لا يرى أن الذكر بغير هذه الهيأة أو الصوم في غير هذا اليوم لا يجوز أو ليس أقل ثواباً مما ألزم به نفسه، وإنما يختار ما يتلاءم مع نشاطه ويساعده على هذه الهيأة؟ إن الذكر واحد، والاختلاف في الاجتاع أو الانفراد، في الجهر أو هذه الهيأة؟ إن الذكر واحد، والاختلاف في الاجتاع، وإذا كانت الصلاة في عدمه، ولم يرد ما يمنع من هذا الجهر أو هذا الاجتاع، وإذا كانت الصلاة في عدمه، ولم يرد ما يمنع من هذا الجهر أو هذا الاجتاع، وإذا كانت الصلاة في غير جماعة فكذلك ما هنا.

على أن من يفعل ذلك لا يقول بأن ما اختاره من لوازم الطاعة أو العبادة لا ينفك عنها ولا تصح بدونه، بل يرى أن الكل جائز وقربة.

والقول بأن مثل هذه الأمور من الأمور المشتبهة التي لا يعرف أنها جائزة أو غير جائزة غير مقبول أيضاً، فقد قال كثير من المجتهدين باستحبابها وجوازها وأنها داخلة في عداد المشروعات، وأدلتهم قوية، وحججهم لم يرد ما

ينقضها عند المنصفين (۱)، وقد اعتمدها الإمام الشافعي وأصبحت من أسس مذهبه.

" - أن القول بأنه مخالف للسنة يحتاج إلى دليل عليه، فليست مثل هذه الأمور مما تركه الرسول عليه مع قيام المقتضي لفعله، لأنها ليست من التكاليف الحترعة أو الفرائض المبتدعة، وإنما هي كيفيات خاصة وأمور معينة، يترجح عند الباحث أن سبب ترك الرسول عليها أو للمداومة عليها التيسير على أمته ورفع الحرج عنها، إذ لو داوم عليها لوجب التزامها، أو لنزل الأمر بفرضها، كما حدث منه عليه في منعهم من الاجتاع خلفه في صلاة التراويح.

٤ - والقول بأن عدم المنع من مثل هذه الأمور يؤدي إلى اعتقاد ما ليس
 عطلوب مطلوباً، وما ليس بسنة سنة.

يرد عليه بأن الأدلة قامت على طلب مثل هذه الأمور أو على عدم المنع منها، وليس من الفساد أن يظن غير العالم المندوب سنة، بل ذلك أحرى بأن بجتهد في العبادة. على أن من الواجب عليه أن يسأل قبل أن يقلد الفعل، إذ العبرة بقول العالم لا بفعله. ومما بجدر ذكره هنا أن قيام رمضان جماعة في المسجد وهو ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل فيما نحن فيه، وما منع الشاطبي من القول بأنه بدعة إلا قول الرسول عَيَّاتُهُ: إني خشيت أن تفرض عليكم، ومع ذلك فهو يقول في موافقاته "": « فقيام رسول الله عَيَّاتُهُ في رمضان في المسجد، ثم تركه بإطلاق مخافة التشريع يوجد مثله بعد موته، وذلك بالنسبة إلى المسجد، ثم تركه بإطلاق مخافة التشريع يوجد مثله بعد موته، وذلك بالنسبة إلى يفعلون، فيوشك أن يعتقد الجاهل بالفعل إذا رأى العالم مداوماً عليه أنه يفعلون، فيوشك أن يعتقد الجاهل بالفعل إذا رأى العالم مداوماً عليه أنه واجب، وسد الذرائع مطلوب مشروع وهو أصل من الأصول القطعية في

<sup>(</sup>١) ومن هذه الحجج مثلاً ما رواه البخاري في باب الذكر بعد الصلاة بسنده عن ابن عباس: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي عليه ، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.

<sup>(</sup>٢) ص ٣٤ جـ ٢ تحقيق مخلوف.

الشرع، اللهم إلا أن يعمل به الصحابة كها في قيام رمضان، وقد حفظ الله فيها هذا المحظور الذي هو ظن الوجوب ».

ولا نستطيع أن نسلم له ما تسبب في موقفه هذا، وهو ظنه أن ما خشيه الرسول عَيْلِيَةٌ من الافتراض هو اعتقاد الجاهل أن ذلك فرضاً، ذلك لأنه لو كان ما خشيه الرسول عَيْلِيَةٌ موجوداً بعد موته، لما أقدم عمر رضي الله عنه على جمع الصحابة على التراويح وأقره عليه الصحابة.

إن ما خشيه الرسول عليه هو أن يتقرر حكمه في الشريعة كالفرائض. وقد أمن هذا بعد وفاته عليه ، وأقل باحث في الشريعة يدرك أن هذه الأمور المحدثة من الأمور الجائزة أو المندوب إليها، وأنها لا تصير واجبة إلا إذا أوجبها الإنسان على نفسه بالنذر تقرباً إلى الله تعالى حيث إنها طاعة، وفي الحديث: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه »(١).

٥ - أما القول بسد الذرائع في مثل هذه الأمور، حيث إن العمل بها يؤدي إلى العمل با هو مخالف للسنة، من صلاة في غير وقتها، أو صوم يوم محرم أو ما إلى ذلك، استناداً إلى ما ورد عن الصحابة والتابعين من تركهم ما هو سنة أو ما هو جائز حذراً من اعتقاد فاسد أو ظن جاهل، فيرد عليه بأنه ليست كل ذريعة إلى منهي عنه ينهى عنها، قال القرافي:

# الذريعة الوسيلة للشيء، وهي ثلاثة أقسام:

- (أ) ما أجمع الناس على سده، كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى رداً على ذلك ونحوه، قال تعالى: ﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم﴾ (٢)، وكحفر الآبار في طريق المسلمين ونحو ذلك..
- (ب) ما أجمعوا على عدم سده: كالمنع من زراعة العنب خشية أن يتخذ خراً أو المنع من التجاور في البيوت خشية الزنا، ونحو ذلك..

<sup>(</sup>١) رواه البخاري جـ ٨ ص ١٣٠، وأبو داود جـ ٢ ص ٧٨ ساعاتي.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٠٨.

(ج.) ما اختلفوا فيه كبيوع الآجال ونحوها بما ثبتت مشروعيته (۱).

وعلى ذلك فيا ثبتت مشروعيته لا يمنع منه بحجة سد الذرائع، إلا إذا ورد دليل خاص يرشد إلى أن الشارع اعتبر في ذلك الشيء بخصوصه سد الذريعة، أما القول بأن ما هنا مشابه لما نهي عنه، فكل ما يستدل به على هذا القول يمكن أن توجد ردود تمنع من نفاذ هذا الاستدلال، وقد دل فعل عمر رضي الله عنه على أن السبب المانع من مثل ذلك في عهد الرسول على قد زال.

وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه لم يبادر إلى صلاة التراويح جماعة، وكذلك عمر صدراً من حياته، فذلك لأنها على هذا الوصف غير واجبة ولا متعينة، وإنما هي مظهر حسن من مظاهر هذه العبادة المندوبة أو المسنونة، وعلى ذلك فها كان مثلها يقال فيه ذلك.

يقول الشيخ زروق في مثل ما نحن فيه، مما ثبت أصله ولم يرد فعله على الكيفية الحادثة، كالذكر بهيأة الاجتماع ونحوه...

قال مالك رحمه الله: هو بدعة لأنهم لم يتركوه إلا لأمر عندهم فيه، فإنهم كانوا أحرص على الخير وأعلم بالسنة، وهو مقتضى قول ابن مسعود «لقد جئتم ببدعة ظلماً » لمن يذكرون بهيئة الاجتاع..

وقال الشافعي رحمه الله: كل ماله مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف لأن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم في الوقت، أو لما هو أفضل منه، أو لعله لو بلغ جميعهم عمل به، والأحكام مأخوذة من الشرع وقد أثبته..

واختلفوا أيضاً فيالم يرد له في السنة معارض ولا شبهة هل هو بدعة؟ وقاله مالك رحمه الله، أو ليس ببدعة، وقال الشافعي مستنداً لحديث: «ما تركته لكم فهو عفو »(١) وعلى هذا اختلافهم في حزب الإدارة، والذكر بالجهر والجمع،

الفروق: ط تونس جـ ٤ ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>١) أنظر مبحث سنة الترك.

والدعاء كذلك، إذ ورد في الحديث الترغيب فيه، ولم يرد عن السلف فعله، ولا ورد في كيفيته شيء، قال الشافعي، سنة، وقال مالك: بدعة مكروهة لقيام الشبهة، ثم كل قائل لا يكون مبتدعاً عند القائل بمقابله، لحكمه بما أداه إليه اجتهاده الذي لا يجوز له تعديه، ولا يصح له القول ببطلان مقابله لقيام شبهته، ولو قيل بذلك لأدى لتبديع الأمة كلها »(٢).

ونخلص من كل ما ذكرناه إلى أن مثل هذه الأمور لا يتحقق فيها معنى البدعة على ما اخترناه في تعريفها، إذ أن وجه الخالفة للسنة فيها غير ظاهر، والقول بوجوده غير مقبول..

وعلى ذلك، فالبدعة في نظرنا لا تكون إلا حقيقية، وليس هذا منها.

على أن مثل هذه الأمور قد تتحول إلى بدع حقيقية ينطبق عليها تعريف البدعة على ما اخترناه، إذا صاحبها اعتقاد بأن ما حدث منها على هذه الصورة هو المتعين الذي لا يجوز سواه، وإذا استند محدثها إلى خبر موضوع للترغيب فيها، أو دفعه مثل هذا الفعل إلى تكبر أو ادعاء أو تنقيص من حق من لا يجاريه فيه، وكلها أمور مذمومة تحول العمل الجائز إلى مذموم.

هذا، ولم يمثل الشاطبي للبدعة الإضافية القريبة من السنة، ولكن يفهم من ثنايا كلامه أنها الأمر المشروع الذي اقترن بوصف غير لازم، كما حكى ابن وضاح عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: «كنت جالساً عند الأسود بن سريع، وكان مجلسه في مؤخرة المسجد الجامع، فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ: ﴿وكبره تكبيراً ﴾ - أي آخر السورة - فرفع من كانوا حوله أصواتهم، فجاء عالد بن مسعود متوكئاً على عصاه، فلما رآه القوم قالوا: مرحباً، اجلس فقال: ما كنت لأجلس إليكم، وإن كان مجلسكم حسنا، ولكنكم صنعتم قبلي شيئاً أنكره المسلمون، فإياكم وما أنكر المسلمون »(١)

<sup>(</sup>١) النصح الأنفع والجنة ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام جـ ٥ ص ٢٥ تجاري.

فقد حسن مجالد المجلس لقراءة القرآن، رغم ما حدث فيه مما اعتبره خارجاً عن حدود آداب الاستاع، أو الجلوس في المسجد.

٣ - أما ما ورد عن ابن مسعود ونحوه من السلف من ذم مثل تلك الأمور فوقائع أحوال لا تفيد حكما عاماً ،إذ يجوز أن ابن مسعود نهى عن ذلك لخوفه عليهم من العجب،أو لظنهم بذلك أنهم أهدى من الصحابة،ولم يكن معهم مستند من الشرع، وإلا لقالوا لابن مسعود حين قال لهم ذلك ما يدل على استنادهم إلى ما ورد عن النبي عَيَّاتُهُم من أحاديث الاجتاع على الذكر ونحوها (١).

وأما قطع عمر الشجرة التي تبركوا بها فلأن التبرك بشيء لا بد له من دليل يدل على جواز التبرك بمثل هذا الشيء أو يقتضي خصوصية لهذا الشيء المتبرك به ، ولم يكن ثمت دليل على ذلك(٢).

بقي أن نتحدث عن بعض الأمور التي قال الشاطبي إنها بدعة إضافية، وركز على توضيح ذلك وبسط القول فيها بسطاً واسعاً لتوضيح ما يراه لنحكم عليها بما تستحق من أحكام.

### ١ - التبرك بالأحياء من الصالحين

وردت أخبار صحيحة في تبرك الصحابة برسول الله عَيْلِيِّ وآثاره، ومن هذه الأخبار ما يأتى:

<sup>(</sup>١) ومما يدل على ذلك أن السيوطي قال: وقد رأيت ما يقتضي إنكار ذلك عن ابن مسعود وهو ما رواه أحمد في كتاب الزهد عن أبي وائل قال: هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهي عن الذكر، ما جالست عبد الله مجلساً قط إلا ذكر الله فيه، وما أخرجه أحمد في الزهد عن ثابت البناني قال: إن أهل الله ليجلسون إلى ذكر الله وإن عليهم من الآثام أمثال الجبال وإنهم ليقومون من ذكر الله وما عليهم منها شيء، الحاوي للفتاوي ج ٢ ص ٣١.

ولكن يعكر على ما قاله أن الطبراني روى القصة مختصرة وبسند صحيح كها في مجمع الزوائد جـ ١ ص ١٨١ ، ويجمع بين ذلك بأن نهيه كان لأحوال خاصة كها قدمنا.

<sup>(</sup>٢) راجع نفحة البديع ورقة: ٢٠.

۱ - روى البخاري بسنده عن أبي جحيفة قال: «خرج علينا رسول الله عَلَيْكَ بالهاجرة، فأتى بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به »(۳).

٢ – وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: «دعا النبي عَيِّكَ بقدح فيه ماء ، فغسل يديه ووجهه ومج فيه ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما »(١).

وعن السائب بن يزيد قال: « ذهبت بي خالتي إلى النبي عَرَالَةً فقالت: يا رسول الله: إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه » (۲).

٤ - وروى البخاري بسنده عن جابر قال: « جاء رسول الله عَيْظَة يعودني ، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب عليَّ من وضوئه فعقلت. فقلت: يا رسول الله: لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة ، فنزلت آية الفرائض »(٣).

٥ - وروى البخاري بسنده - عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منها حديث صاحبه - قصة الحديبية، وفيها: « فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم: والله لقد وفدتُ على الملوك، ووفدتُ على قيصر وكسرى، والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محد علي منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه (1)، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيا له ».

٦ - وروى الترمذي - بسده - عن كبشة قالت:

البخاري جـ ١ ص ١١، والنسائي جـ ١ ص ٨٧، وأحمد بترتيب الساعاتي جـ ٢٢ ص ٧١.

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ١ ص ٤١ والخطاب في «اشربا » لأبي موسى وبلال.

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ١ ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ١ ص ٤٢، جـ ٦ ص ٣٦ والنسائي جـ ١ ص ٨٧ ومسلم بشرح النووي جـ ١١ ص ٥٥٠ وأبو داود جـ ٣ ص ١٦ ساعاتي .

<sup>(</sup>٤) بفتح الواو الماء الذي يغسل به، والحديث في البخاري جـ ٣ ص ١٧٠.

« دخل على رسول الله على فشرب من قربة معلقة قائمة ، فقمت إلى فيها فقطعته »(٥).

قال النوري:وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله عَلَيْكُ وتتبرك به وتصونه عن الابتذال(١).

۷ - وروى البخاري - بسنده - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
 قال:

«قد رأيتني مع النبي عَيَّلِيَّةً وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة ، فجعل في إناء ، فأتي النبي عَيِّلِيَّةً به ، فأدخل يده فيه ، وفرج أصابعه ثم قال: حي على أهل الوضوء ، البركة من الله ، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه ، فتوضأ الناس وشربوا ، فجعلت لا آلو (٢) ما جعلت في بطني منه ، فعلمت أنها بركة ».

۸ - وروى مسلم - بسنده - عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال:
 «أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة...
 وفيه:

فقال لي عبد الله: وأما ميثرة الأرجوان (")، فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أساء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله عليه فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية (١) لها لبنة ديباج وفرجيها (٥) مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلم قبضت قبضتها، وكان النبي عليه يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها »، قال النووي: في هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم.

الترمذي جـ ٣ ص ٢٠٤ وقال حسن صحيح غريب، وأحمد بترتيب الساعاتي جـ ٢٢ ص ٧٠.

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين جه ٢ ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) لا أقصر، أو لا أدع جهداً فيما جعلت في بطني منه، والحديث رواه البخاري جـ ٢ ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) الميثرة أو الخثرة وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، والارجوان شديد الحمرة.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى كسرى ملك الفرس وهو نوع من الثياب معروف.

<sup>(</sup>٥) طرفيها.

وروى أحمد - بسنده - عن أنس «أن رسول الله عَيْلِيَّ كان يدخل على بيت أم سلم فينام على فراشها وليست فيه، فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتت، فقيل لها: هذا النبي عَيْلِيَّ نائم في بيتك على فراشك، فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها(۱)، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي عَيْلِيَّ فقال: ما تصنعين يا أم سلم؟.. قالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبيانا، قال: أصبت "(۱).

الرسول عَيْلِيّةٍ على القاضي عياض أن مالكا بن سنان مص دم النبي عَيْلِيّةٍ يوم أحد فقال عَيْلِيّةٍ: «لن تصيبه النار» وأن عبد الله بن الزبير شرب دم حجامة الرسول عَيْلِيّةٍ فلم ينكر عَيْلِيّةٍ ذلك منه، وأن المرأة شربت بول الرسول عَيْلِيّةٍ، فقال لها « لا تشتكي وجع بطنك أبدا » " ...

وهذه الآثار الثابتة في تبرك الصحابة برسول الله عَيْنَ عارضها عدم تبركهم بشيء من ذلك بالنسبة لغير الرسول عَيْنَ من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم، قال الشاطبي:

وتركهم لذلك يحتمل وجهين:

١ - أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة تتسع لذلك كله، فكما يختص النبي عَيْلِيَّةً بنكاح ما زاد على الأربع ونحوه، كذلك يختص بالتبرك بآثاره عَلِيَّةً، ولا يشاركه أحد في ذلك..

٢ - أن لا يعتقدوا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يجعل سنة ، أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد ، بل تتجاوز فيه الحدود ، وقد قطع عمر الشجرة التي بويع تحتها الرسول عَيْنَا ، وبالغ أصحاب

<sup>(</sup>١) العتيدة: كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها..

<sup>(</sup>٢) أحمد جد ٢٢ ص ٦٨، ومسلم جد ١٥ ص ٨٧ نووي.

الحلاج في التبرك به حتى ادعوا فيه الألوهية، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى: فالولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار قد يخفى أمرها، لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله، فربما ادّعيت الولاية لمن ليس بولي، أو ادعاها هو لنفسه، أو أظهر خارقة بطريق السحر أو الشعوذة ونحو ذلك.

ورجح الشاطبي الوجه الأول لإطباق الصحابة على الترك، إذ لو كان اعتقادهم التشريع بتبركهم بالنبي عَيِّلَتُهُ، لعمل به بعضهم بعده، أو عملوا به ولو في بعض الأحوال، إما وقوفا مع أصل المشروعية، وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع (١).

ولكن الشيخ السكندري البراد يرى أنه لا سبيل إلى اعتبار الخصوصية حيث لا دليل عليها، ولا يكفى فيها مجرد الاحتال لأنه خلاف الأصل.

وأما القول بأنهم تحاشوا مثل ذلك سداً للذرائع، فليس مثل هذا الفعل مما اعتبر الشارع فيه بخصوصه سد الذريعة، وثبوت اعتبار سد الذرائع في بعض الأمور لا يدل على اعتبارها في كل أمر، فالشارع لم يعتبر سد الذرائع في المنع من زراعة العنب أو التجاور في البيوت ونحو ذلك (٢).

ثم إن الشارع لو اعتبر في مثل هذا سداً للذريعة لنع منه بالنسبة إلى التبرك بالنبي عَيِّق بالأولى، لأن الأمر الذي يخشى من ترتبه على مثل هذا التبرك أقرب منه حينئذ بالنسبة الى من عداه..

وعدم وقوع هذا الفعل – إن سلم – لا ينفي مشروعيته، ولعل هناك دواع قضت بتركه، كتركهم صلاة التراويح..

وعلى ذلك، فكما أجاز الشارع لنا احترام ذوي الفضل من العلماء والصلحاء في حدود مخصوصة، فلا بأس بهذا التبرك في حدود الشريعة، لأنه من باب حب

<sup>(</sup>١) الاعتصام جـ ٢ ص ٦ - ٩.

<sup>(</sup>٢) ولم يعتبر سد الذريعة في وأد البنات وقتل الأولاد خشية الإملاق أو خشية العار.

الصالحين وهو الحب في الله، وقد أمرنا بهذا الحب وورد ما يدل عليه من آثار، فلا يتبرك بدم أو بول مثلا للحكم بأنه غير طاهر، ولا يمكن تسليم الخروج عن طريق هذا التبرك إلى ما يخالف الشرع كها حدث من أتباع الحلاج.

كيف وقد ورد في الحديث ما يفيد التبرك بالأرض وريق المؤمن (١)، كقوله عَلِيْكَ: « باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا »(٢).

أما التمسك بما وقع من عمر رضي الله عنه من قطع الشجرة، فلا يدل على المنع باطلاق لأنه واقعة حال، فيجوز أنه احتف بها قرائن اقتضت المنع (٢)..

ويرى الشيخ زروق: أن ترك السلف لذلك كان لاكتفائهم برؤيته عَيِّلِيَّةً في حياته، وحسما للذريعة في دعوى النبوة بعد وفاته، وأن الاستدلال على منع التبرك بقطع عمر للشجرة لا يصح، إذ غاية ما في هذا الفعل من عمر رضي الله عنه الدلالة على منع التبرك بكل ما يستدام، أو يكون له أصل في عبادة الجاهلية من خشب أو حديد أو شجر أو بناء ونحوه مما لا يمتهن أو يستهلك.

ويشترط الشيخ زروق فيمن يتبرك بالآثار شروطا منها:

١ - أن لا يصلي على المقابر.

٢ - أن لا يبني عليها مسجداً للتبرك.

٣ - أن لا يتمسح بالقبر لأنه من فعل النصارى، ولا يدهن بالماء الذي عليه ولا يرفع منه ترابا. (١٠).

وعلى أساس ما قدمناه نستطيع أن نقول: إن عد الشاطبي هذا الفعل من قبيل المشتبه فيه - أهو بدعة أم لا؟ وأن الأولى ترك العمل به لأنه

<sup>(</sup>١) استشهد هنا مجديث ضعيف تركناه ووضعنا بدلا منه ما يصح وقد تصرفنا في عبارته بما يحدد غرضه.

<sup>(</sup>٢) أبو داود جـ ٤ ص ١٢ رقم ٣٨٩٥ عن عائشة، والحاكم في المستدرك جـ ٤ ص ٤١٢ وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وابن ماجه رقم: ٣٥٢١، ورواه مسلم جـ ١٤ ص ١٨٣ نووي.

<sup>(</sup>٣) نفحة البديع ورقة: ٥١، ٥٢.

<sup>(</sup>٤) النصح الأنفع والجنة.

بدعة إضافية قريبة من الحقيقية – غير مقبول، إذ من الواضح أن هناك فرقاً بين وقوع الفعل في حدود ما أباحه الشرع، ووقوعه إذا خرج عن هذه الحدود، ولو كان جائزاً في نفسه.

ولا يمكن اعتبار أتباع الحلاج متبركين بما فعلوه معه، وإنما ينبغي عدهم من المتعبدين له، وهذا ما لا أصل له في الشرع، وقد جاء الشرع للقضاء على مثله، وكذلك فإن مخالفة توجيه من السنة قولا أو فعلا بهذا التبرك تخرجه عن حدود الجواز، كالصلاة مثلا إذا تجاوز بها صاحبها حدود الشرع فإنها لا تجوز..

وأما إذا كان هذا التبرك في حدود الشرع فلا مانع يمنع منه، ولا دليل من الشرع على خصوصيته للرسول عَلِيْكُ، يقول الشيخ زروق:

«واعلم أن الناس لم يزالوا يتبركون بآثار أهل الخير كابراً عن كابر من العلماء والصالحين وغيرهم من قديم الزمان إلى هلم جرا من غير نكير ولا داعية للسكوت، وهو مما توافرت الدواعي على العمل به طبعا، فلو كان حراما لنص عليه الشارع وحذر منه الأمّة قديماً وإن كان التنزه أولى لحل الإشتباه".

ونحن لا نوافقه على القول بأن التنزه أولى بإطلاق، فإن التنزه لا يكون أولى إلا في حق من لا يعرف حدود الشرع، أو لا يسأل عمّا اشتبه عليه، أما من ليس كذلك - وهو ما ينبغي أن يكون عليه المسلم - فليس من الأفضل له التنزه عن ذلك، بل الأفضل له أن يقوم به، وينتفع بفائدته..

أما عن القول بأن الولي قد يشتبه بغيره في باطن أمره، أو قد يكون غير مقبول عند الله تعالى، فيؤدي التبرك به الى التبرك بن ليس أهلا لذلك، فهو قول مخالف لروح الشرع ونظامه، لأن التعامل في نظر الشرع إنما يقوم على أساس الظواهر، ولسنا مطالبين بالكشف عن السرائر أو التنقيب عها في القلوب، فظهور الصلاح كاف في استحقاق صاحبه ما يترتب عليه من الحبة والرعاية

<sup>(</sup>١) النصع الأنفع.

ومما يدل على اعتبار الشرع مبدأ التبرك بآثار الصالحين تفريقه بين قبورهم وقبور الفجار، وإرشاده إلى التبرك بالأولى والنفور من الثانية، فها هو القرآن يتحدث عن أصحاب الكهف فيقول:

﴿ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا: ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ﴾.

قال النيسابوري: «والذين غلبوا على أمرهم المسلمون وملكهم المسلم لأنهم بنوا عليهم مسجدا يصلي فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم، وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم حفظاً لتربتهم بها، وضنا بها..»

ولم يرد عن الرسول عَيْثُ ما يمنع من مثل هذا التبرك، وإن ورد المنع عن بناء المساجد على القبور ..

وبينا النبي عَلَيْ في طريق إسرائه مرت به رائحة طيبة فقال: ما هذه الرائحة؟ قال جبريل: هذه ماشطة بنت فرعون سقط المشط من يدها فقالت: باسم الله، وفيه أن فرعون أمر بإلقائها هي وأولادها في جوف بقرة من نحاس عمية (1).

وفي طريقه عَلَيْكُ مر بالحجر فقال: « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ٥ ص ١٣٤ ، ومسلم جـ ٧ ص ١٦٣ نووي.

<sup>(</sup>۲) جه ۳ ص ۱٤۸ .

<sup>(</sup>٣) غرائب القرآن بهامش تفسير الطبري جـ ١٥ ص ١١٩ .. ط: الأميرية.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي بإسناد لا بأس به، كما قال ابن كثير في تفسيره جـ ٣ ص ١٥ ط: الحلبي.

أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي  $^{(1)}$ ..

وقد ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه تبرك بزيارة قبر موسى الكاظم، وبماء غسل به قميص الإمام أحمد رحمه الله (٢).

# صلاة الرغائب

وهي صلاة اثنتي عشرة ركعة في أول خميس من رجب بين المغرب والعشاء بعد صوم يوم الخميس يفصل بين كل ركعتين بتسليمة ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة و «إنا أنزلناه في ليلة القدر » ثلاث مرات و ﴿قل هو الله أحد ﴾ اثنتي عشرة، فإذا فرغ من صلاته، صلى على الرسول عَيْنَ سبعين مرة بصيغة: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم، ثم يسجد ويقول في سجوده سبعين مرة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة: رب اغفر وارحم وتجاوز عها تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل حاجته في سجوده فإنها تقضى..

وجزاؤها: غفران الذنوب لن صلاها ولو بلغت مثل زبد البحر وعدد الرمل، ووزن الجبال، وورق الأشجار، والشفاعة في سبعائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار<sup>(٣)</sup>.

وقد حاول بعض العلماء الاستدلال على مشروعيتها بما ورد في فضل الصلاة مطلقا، والحث على إحياء ما بين العشاءين، وكان على رأس هؤلاء ابن

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ٦ ص ٧.

<sup>(</sup>٢) النصح الأنفع، ونفحة البديع، ورقة: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين جـ ١ ص ١٨٢ ط: عيسى الحلبي، قال العراقي: وخبرها موضوع، وانظر الاعتصام جـ ١ ص ١٩٩: الشعب.

الصلاح..

ولكن أكثر العلماء عارضوه وعلى رأسهم عز الدين بن عبد السلام وبينوا أنها بدعة حقيقية لما يأتى:

أ - أن اعتادها على حديث موضوع وفي العمل بها تشجيع على وضع الحديث وإحداث عبادات خاصة بلا سند شرعى.

ب - أنها مخالفة لعمل الصحابة والتابعين وتابعيهم فقد حدثت سنة ثمان وأربعين وأربعائة أحدثها رجل كان حسن التلاوة ببيت المقدس<sup>(1)</sup>.

ج - مخالفتها للشريعة من وجوه منها:

- (١) تخصيص ليلة الجمعة بقيام ورد النهي عنه (١).
- (٢) المبالغة في ذكر ثوابها لتشجيع الإقبال عليها وخاصة ممن يفرطون في أداء الفرائض، مما يدفع إلى التفريط في أداء الواجبات.
- (٣) خالفتها للصلاة المشروعة المعهودة المنقولة عن الرسول عَرِيْكَ بتحديد سور مخصوصة وأذكار محدودة على عدد مخصوص في كل ركعة منها دون استناد إلى خبر صحيح.
- (٤) أن القول بصحتها والعمل بها يؤدي إلى اعتقاد ما ليس بسنة سنة، ويشجع على الابتداع في الدين.

وعلى هذا فعدها من قبيل البدعة الإضافية في نظرنا غير مستقيم.. إنها بدعة حقيقية لما ذكرناه، ولكونها ربطت الصلاة بالصيام على غير أساس من الدين (٣).

<sup>(</sup>١) الباعث ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) راجع صحيح مسلم جـ ٧ ص ١٨ نووي.

<sup>(</sup>٣) راجع في صلاة الرغائب: طبقات الشافعية ترجمة عز الدين بن عبد السلام ، مساجلة علمية: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ومحمد زهير ، الباعث ص ٢٦ .

# ثالثا: تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة

للبدعة كها قدمنا مفهومان: لغوي وشرعى.

أما على مفهومها اللغوي فتشمل كل حادث محوداً كان أو مدموماً ، حدث قبل عصر النبوة الكريم أو بعدها..

وأما على مفهومها الشرعى فقد اختلف العلماء كما قدمنا:

فعلى رأي الشافعي ومن وافقه، تشمل البدعة كل ما حدث بعد عصر الرسول عَلِيْكُ حسناً كان أو سيئاً..

وقيدها بعضهم بما حدث بعد الرسول عَيْقَةً وخالف سنته، وهو ما اخترناه وأقمنا الدليل عليه.

وقيدها الشاطبي بقصد مضاهاة الشارع فضلا عن كونها محدثة بل ومخالفة للشارع، وبينا ضعف هذا التقييد.

وبالنظر إلى هذه المفاهيم والآراء نتبين أن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة إنما يتمشى مع المعنى اللغوي للفظ البدعة ، ومع ما رآه الشافعي ومن وافقه في معنى البدعة في نظر الشرع.

أما عن مسايرته للمعنى اللغوي للفظ البدعة فهذا هو ما نقول به فيا قيل عنه من البدع إنه حسن - إذ أننا لم نسلم للشافعي رضي الله عنه، ومن وافقه هذا الاتجاه في تحديد البدعة في نظر الشرع - وهو ما قاله ابن حجر الهيشمي في فتاويه (۱) والشيخ محمد بخيت (۲) وغيرها من العلماء.

وعلى أساس هذا المعنى اللغوي تنقسم البدعة إلى خسة أقسام:

(١) واجبة:(٢) وهي ما تناولتها قواعد الوجوب وأدلته من الشريعة، وتشمل

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۳۰۵.

<sup>(</sup>٢) أحسن الكلام ص ٦ ط: كردستان سنة ١٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) الواجب: ما يذم على تركه شرعا ويثاب على فعله، ويشمل فرض العين وفرض الكفاية، راجع قواعد الأحكام جـ ١ ص ٥٠، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٣٣.

كل ما يرجع لحفظ الدين أو بيان أحكامه ونحو ذلك، ومن أمثلتها:

 ١ جع المصحف وقصر الناس عليه، ومواجهة كل محاولات أعداء الدين لتحريف القرآن والقضاء عليها أولا بأول.

تشر العلوم المساعدة على فهم القرآن والأخذ منه كعلوم اللغة وعلوم الفقه، ونحو ذلك.

تنقية السنة من الدخيل، والجمع بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث، واستخراج نظام الحياة في شتى صورها بما يوافقها ويسير على أساسها.

٤ - عاربة البدع الباطلة والأهواء الكاذبة، والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة هذه المحدثات الباطلة.

وبالجملة مقاومة كل ما يستجد من البدع الباطلة والأهواء المخالفة للدين.

(٢) محرمة (١): وهي ما تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة ، وأمثلتها كثيرة ، وهي البدعة الحقيقية التي اتفق العلماء على أنها مرادة بأدلة التنفير من البدع ، ومن أمثلتها:

١ – المذاهب والأهواء الفاسدة المخالفة للقرآن والسنة كمذهب الخوارج،
 وبعض آراء المعتزلة، والقول بالتجسيم والتشبيه، ونحو ذلك.

٢ - التشريع بما يخالف الكتاب والسنة.

٣ - الاجتاع على ما يخالف الدين والانسياق معه حتى يطغى على ما هو من
 الدين ، كزي النساء الخارج على الدين ، والعلاقات العامة المنافية لآداب الشرع .

وبالجملة كل ما يضر بالدّين أو يهدم أصلا من أصوله، أو يميت سنة ويحيي بدعة.

(٣) مندوبة (٢): وهي ما تناولتها قواعد الندب وأدلته من الشريعة، ومن

<sup>(</sup>١) الحرم ما يدم على فعله شرعا، وفي تركه ثواب، راجع قواعد الأحكام جد ١ ص ٥٣ وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣.

<sup>(</sup>٧) المندوب: ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم، مع كونه يثاب على فعله.

#### أمثلتها:

- ١٠ صلاة التراويح جماعة بالمسجد في رمضان.
- كل إحسان لم يعهد في العصر الأول وليس مخالفاً للمشروع كتخطيط الطرق، وتيسير الحياة ببناء المباني المتينة الواسعة ومدها بالمياه والكهرباء وغيرها من مرافق الحياة.
- تنظيم التعليم الديني، واستخدام الوسائل الملائمة لاختيار الأصلح،
   كنظام الامتحانات وغير ذلك.
- (٤) مكروهة (١٠): وهي ما تناولتها قواعد الكراهة وأدلتها من الشريعة ، ومن أمثلتها:
- ١ الزيادة في المندوبات المحددة شرعا: كزيادة التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة عن ثلاث وثلاثين لكل واحدة بدون قصد الاستظهار على الشارع والرغبة عن السنة، لأن في ذلك خروجاً عما حدده الرسول عَيْنِ ولا بقصد حسن وهو أمر مكروه، لأن شأن العظماء إذا حددوا شيئاً أن يتوقف عنده ولا ينبغي تجاوزه.
- ٢ المحدثات التي سكت عنها الرسول عَلَيْكُ والحَلفاء الراشدون ولها من الأدلة متعلق، كالجهر بالذكر جماعة ونحو ذلك من البدع الإضافية، لأن الخير كله في الاتباع، وما تحققت فيه السلامة أولى بما لم تتحقق فيه.
- (٥) البدعة المباحة (٢): وهي ما تناولتها قواعد الإباحة وأذلتها من الشريعة ، ومن أمثلتها:
- التوسع في الطيبات بما لا يخرج بها إلى حدود المكروه أو الحرام ، كأكل ما تستلذه النفس وتستطيبه من المطاعم ، واستعمال ما يروق لها من الملابس والمساكن ونحو دلك .

<sup>(</sup>١) المكروه: ما ترجح تركه على فعله شرعا من غير ذم مع حصول الثواب في تركه.

<sup>(</sup>٢) المباح: ما استوى طرفاه في نظر الشارع.

- ٢ ترويح النفس بالأسفار، ومطالعة القصص والنوادر التي لا خروج
   فيها عن حدود الدين.
- ٣ الكلام في الجدل في جمع المحافل للاستدلال على المسائل إذا قصد به
   وجه الله تعالى ، ولم يخرج عن حدود المناقشة العلمية النافعة.
- ٤ الحرص على تولي المناصب الدينية والدنيوية للقيام فيها بما يجب من
   حقوق الله وحقوق العباد إذا لم يكن ذلك عن طريق غير مشروع.
- ما جرى به العرف من وجوه الإكرام مما لم يكن في العصر الأول
   وليس مخالفاً للدين كترتيب الناس في المجالس بحسب العلم أو الدين أو الشرف
   ونحو ذلك.

والقاعدة في ذلك كها قال القرافي (١): أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة وأدلتها، فأي شيء تناولها من القواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرها.

ومما ينبغي توجيه الأنظار إليه في هذا المقام أن تقسيم البدعة بهذا الاعتبار أمر اعتباري لا حقيقي، فلا مانع من تصادق الأقسام الخمسة أو بعضها على شيء واحد باعتبارات مختلفة، وعلى ذلك يكون هذا الشيء دليلا يصلح لكل قسم من هذه الأقسام بهذه الاعتبارات، ومن ذلك مثلا:

# أ - القيام للقادم أو الداخل

قال القرافي: ينقسم القيام إلى خسة أقسام:

١ - محرم: إن فعل تعظياً لمن يجبه تجبراً من غير ضرورة.

٢ - مكروه: إذا فعل تعظيما لمن لا يحبه. لأنه يشبه فعل الجبابرة، ويوقع فساد قلب الذي يقام له.

٣ - مباح: إذا فعل إجلالا لن لا يريده.

<sup>: (</sup>١) الفروق ج ٤ ص ١٩١، وأنظر قواعد الأحكام ج ٢ ص ٢٠٤.

٤ - مندوب: للقادم من السفر فرحاً بقدومه ليسلم عليه، أو يشكر إحسانه، أو القادم للمصاب ليعزيه بمصيبته.

٥ - واجب: واستند فيه إلى فتوى للشيخ عز الدين بن عبد السلام أجاب فيها عن حكم القيام فقال: قال رسول الله عَرِيْكَ :

«لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا.. ».

وترك القيام في هذا الوقت يفضي إلى المقاطعة والمدابرة، فلو قيل بوجوبه ما كان بعيداً، لأن تركه سيسوق إلى محرم، ودفع المحرم واجب.

والأصل في ذلك ما ورد من الآثار فيما يتصل بالقيام مما ظاهره التعارض، فقد روي عن رسول الله عَيْلِيَّةً أنه قال:

« من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار  $^{('')}$ . وعن أبى أمامة قال:

« خرج علينا رسول الله عَلِي متوكئاً على عصا، فقمنا إليه، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا "".

وهذا يدل على المنع من القيام وذم من يقوم.

وعن أبي سعيد الخدري أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد، أرسل إليه النبي عَيِّلَةٍ: « قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، فجاء حتى قعد إلى رسول الله عَيْلِيَةٍ » (٣)

وعن عائشة رضي الله عنها «أن فاطمة بنت رسول الله عَيَّاتُهُ كانت إذا دخل دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها »(1).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود جـ ٢ ص ٣٤٦، والترمذي بنحوه رقم ٢٩٠٣، ٢٩٠٤ وقال حس...

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود جـ ٢ ص ٣٤٦، وفي سنده مقال، وله شاهد من حديث مسلم في الصلاة.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٥ ص ٩٣ وجـ ٨ ص ٥٠، وأحمد جـ ٣ ص ٢٢، ٧٠، ومسلم جـ ١٢ ص ٩٣، وأبو داود جـ ٢ ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) سن أبي داود جـ ٢ ص ٣٣٥، وأخرجه الترمذي من حديث طويل. وقال حسن غريب جـ ٥ ص  $\pi$ ٦٦.

وهذا يدل على الجواز ، وقد ورد ما يؤيده في قصة كعب بن مالك وتوبة الله عليه من تخلفه بغير عذر عن تبوك ، قال كعب:

«وانطلقت أتأمم رسول الله عَلَيْكَ فتلقاني الناس فوجاً فوجاً، يهنئونني بالتوبة، ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله عَلَيْكَ جالس حوله الناس، فقام إليَّ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني (۱).

قال القرافي: «وينبغي أن يحمل النهي الوارد عن محبة القيام على من يريد ذلك تجبرا، أما من أراده لدفع الضرر عن نفسه والنقيصة به فلا ينبغي أن ينهى عنه، لأن محبة دفع الأسباب المؤلمة مأذون فيها بخلاف التكبر »(٢).

وعلى ضوء أحاديث النهي عن القيام ينبغي أيضاً ان يحمل هذا النهي على من يتشبه في هذا القيام بالأعاجم أو غير المسلمين.

أما من يقوم أو يحب القيام لغير ذلك فلا شيء فيه، بل قد يكون القيام مندوباً أو واجباً فضلا عن كونه مباحاً بحسب الظروف والبواعث كما بينا في أحكام القيام.

#### ب - المداراة

والمداراة: هي المسالمة والمصانعة، وتختلف من حيث الحكم باختلاف الاعتبارات والدرجات:

فقد تكون حراما: إذا كان فيها إحقاق لباطل، أو إبطال لحق، كثناء على بدعة أو عمل بمعصية أو نحو ذلك.

وقد تكون جائزة: إذا لم تتجاوز السكوت عن الإنكار على من وقع في

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ٦ ص ٦ ، مسلم جـ ١٧ ص ٩٦٠

<sup>(</sup>٢) الفروق جـ ٤ ص ٥٦ .

البدعة أو المعاصي إذا لم يخش تأثر الناس به في ذلك ، أو لم تكن المداراة مشجعة له على ما هو عليه من الخالفة ، وقد يتجاوز ذلك إلى تألفه بشيء من الدنيا ، والدليل على ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها ، «أن رجلا استأذن على النبي عَيِّالِيٍّ فقال: ائذنوا له ، فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة ، فلما دخل عليه ألان له القول: قالت عائشة: فقلت يا رسول الله ، قلت له الذي قلت ، ثم ألنت له القول . قال: يا عائشة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه »(۱).

قال النووي: وفي هذا الحديث مداراة من يتقى فحشه - أي بغير ما يفيد إقراره على ما هو عليه من الأمور المذمومة - حيث لم يمدحه النبي عَيِّكَ ، ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه ، إنما تألفه بشيء من الدنيا ، مع لين الكلام (٢٠).

وروى البخاري بسنده عن عبد الله بن أبي مليكة ، أن النبي عَيَّاتُهُ أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحدا لخرمة فلها جاء قال: خبأت هذا لك، قال أيوب يثوبه أنه يريه إياه، وكان في خلقه شيء (٣).

وقد تكون المداراة مندوبة إذا أدت إلى مندوب أو كان فيها تنشيط على الخير وباعث نحوه كتوجيه التأنيب لمستحقه الحيي بطريق غير مباشر، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي عَيَّاتُهُ إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا »(1).

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ٨ ص ٢٧، ومسلم جـ ١٦ ص ١٤٤، والموطأ ص ٥٦٣ شعب، أبو داود جـ ٢ ص ٢٨٨، والترمذي رقم ٢٠٦٤ وقال: حسن صحيح..

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم جد ١٦ ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٨ ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سن أبي داود جـ ٢ ص ٢٨٨ ساعاتي.

وعن أنس رضي الله عنه «أن رجلا دخل على رسول الله عَيَّالِيَّة وعليه أثر صفرة، وكان رسول الله عَيِّالِيَّة قلَّ ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه »(١).

وقد تكون المداراة واجبة، إذا لم تؤد إلى الوقوع في محرم، وكانت وسيلة لحفظ نفس أو مال أو عرض ونحو ذلك، كالسكوت عن الانكار على الظلمة الذين يؤدي الإنكار عليهم إلى زيادة ظلمهم، وإيذاء من ينكر عليهم ونحو ذلك.

وقد تكون مكروهة، إذا لم تؤد إلى ارتكاب محرم، ولم يكن هناك ما يقتضيها من الأسباب السابقة، أو إذا أدت إلى الوقوع في مكروه (٢٠).

هذا ومما ينبغي الإشارة إليه أن القسم المقبول من البدعة في اللغة، لا بد وأن يقيد في مجال تحديد الحكم الشرعي الذي يستحقه بما يفيد حسنه كما سبق أن ذكرنا.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود جـ ٢ ص ٢٨٨ ساعاتي.

<sup>(</sup>٢) راجع نفحة البديع ورقة: ٤٨.

# رابعا - تقسيم البدعة إلى فعلية وتركية

هل يعتبر الترك من الأمور الداخلة تحت الاختيار ثم التكليف، أم لا؟ المحققون - كما يقول الشاطبي - على أن الترك فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار (۱) وعلى ذلك يكون طاعة ويكون معصية ما دام داخلا تحت حد الاختيار، فإذا ما خرج الترك عن حد الاختيار ولم يقصد الإنسان إليه فلا أثر له في ثواب ولا في عقاب..

والبدعة كما تشمل الفعل الخالف للسنة تشمل الترك الخالف للسنة كذلك.

فإذا ما عزم المسلم على ترك مباح من الطيبات لغير سبب مقبول كمرض يزيد بتناوله أو ضرر ينتج عنه، أو شبهة عرضت له في اكتسابه، فإن كان تركه لذلك على غير وجه التحريم مجيث لو رغب فيه لتناوله فلا شيء فيه لأن المباح يستوي فيه الفعل والترك.

وإن حرمه على نفسه، أو نذر ترك تناوله مطلقا أو لمدة محدودة، فهو مبتدع بهذا التحريم، وبهذا النذر، وهو داخل فيمن رغب عن السنة، كما قال الرسول عَيْنِكُ لمن هم أن يقوم فلا يفتر، ومن هم أن يقوم فلا يفتر، ومن هم أن يتنع عن النساء. وموقفه في ذلك التحريم، أو نذر الترك، هو موقف أبي أسرائيل، الذي أمره الرسول عَيْنِكُ بترك ما هو عليه من معصية بنذره ترك المباح، ووفائه بهذا النذر، والبقاء على ما هو عليه من طاعة بالصوم وفاء للنذر...

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تمتدوا إن الله لا يحب الممتدين﴾(١٠)..

وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مَا فِي الْأَرْضُ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تُتَّبِّعُوا خَطُوات

<sup>(</sup>١) الموافقات جـ ١ ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٨٧.

الشيطان﴾(١).

حيث جعل الله تعالى تحريم الحلال الطيب من خطوات الشيطان.. قال الشعبي: ونذر رجل أن ينحر ولده، فأفتاه مسروق بذبح كبش، وقال: هذا من خطوات الشيطان.. وأتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح، فجعل يأكل، فاعتزل رجل من القوم.. فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم، فقال: لا أريده، فقال: أصائم أنت؟ قال: لا. قال: فها شأنك؟. قال: حرمت أن آكل ضرعاً أبدا فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان فاطعم وكفر عن يمينك (٢).

ومن البدع التركية ترك ما طلبه الشارع أو ندب إليه، إذا كان الترك على سبيل الاستحسان؛ بأن استحسن التارك ترك بعض ما طلبه الشارع إيجابا أو ندبا، واستمر على ترك الواجب أو المندوب بغير استحسان منه لهذا الترك، لما في ذلك من مخالفة السُّنة. اللهم إلا أن يكون ذلك لمانع طبعي، أو نفور جبلي..

وأشد من ذلك في الابتداع أن يستبدل بما ورد به الشارع غيره من الأذكار أو النوافل فضلا عن الفرائض والشروط.

ومن أظهر مظاهر البدع التركية في عصرنا هذا ترك العمل بأحكام الدين والحكم تبعا لنصوصه، وترك المسلمين لستر العورة، وتركهم إخراج الزكاة، وترك الحكام جبايتها وتعيين العاملين عليها.

هذا فضلا عن تركهم لكثير من السنن واستبدالهم بها غيرها من البدع.

أما عن البدعة الفعلية فهي كثيرة، ومنها اختراع أحاديث مكذوبة على رسول الله على الصلاة في شرع الله ما ليس منه، كمن يزيد في الصلاة ركعة، أو بزيد في وقت الصيام المحدد من اليوم، أو يصلي في أوقات النهي عن الصلاة، أو يصوم في أوقات النهي عن الصيام، أو يدخل في الدين ما ليس منه من الآراء أو الأفعال.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٨.

<sup>(</sup>۲) راجع تفسیر ابن کثیر جـ ۱ ص ۲۹۲ شعب.

## خامسا - تقسيم البدعة إلى اعتقادية وقولية وعملية

تنقسم البدعة إلى بدعة في الاعتقاد: إذا كانت اعتقادا للشيء على خلاف ما جاء به الرسول عليت كبدعة الجسمة والخوارج ونحوها..

وإلى بدعة في القول: إذا كانت تغييرا لما ورد عن الرسول عَلَيْ من الأقوال، أو كانت قولا مخالفا للسنة، كقول المبتدعة في أكثر الفرق المشهورة، مما هو ظاهر الفساد والقبح...

وإلى بدعة في العمل: العمل الظاهر كصلاة تخالف ما ورد عن الرسول عَلَيْكُ وَخُوهُ الْمِيانُ وَخُوهُ الْمِيانُ العمل الباطن: كمعاملة المؤمنين بالنفاق أو بما ينافي أخوة الإيمان من الحب والإخلاص ونحو ذلك.

ومما تجدر الإشارة اليه أن بدعة الاعتقاد هي أخطر أنواع البدع، وغالب إطلاقات الشرع في ذم البدعة منصب عليها، وهي المتبادرة في السبق إلى الذهن من إطلاق اسم البدعة شرعا، والمبتدع، وأهل الاهواء (١).

#### \* \*

# سادسا: تقسيم البدعة إلى كلية وجزئية

تتفاوت البدع فيا بينها من ناحية آثارها ، ومن ناحية الخلل الواقع بسببها في الشريعة.

فإذا كانت البدعة لا يقتصر أثرها على المبتدع بل يتعداه إلى غيره، كانت كلية لسريانها في كثير من الأمور أو بين الكثيرين من الأفراد، كبدعة التحسين والتقبيح بالعقل بدلا من الشرع وبدعة إنكار حجية خبر الآحاد أو إنكار وجوب العمل بما يقتضيه، ونحو ذلك.

أما إذا كانت البدعة قاصرة على المبتدع لا تتعداه إلى غيره فهي بدعة

<sup>(</sup>١) الحديقة الندية جـ ١ ص ١٣٩، ولعل ذلك للأحاديث الكثيرة الواردة في ذم الخوارج والقدرية وغيرهم من أهل الأهواء.

جزئية كرجل التزم مخالفة للسنة على أنها من الأمور الحسنة في نظر الشرع، ولا يمتد أثر هذه الخالفة لغيره لكونه لا يؤبه له، وليس عمن يقتدى بهم فيا يرون من آراء أو يؤدون من أعال.

\* \*

# سابعا: تقسيم البدعة إلى بسيطة ومركبة

وتكون البدعة بسيطة إذا كانت مجرد مخالفة بسيطة لا تستتبع مخالفات أخرى، كمن يتبع النفل الفرض بلا فاصل من تسبيح ونحوه (١) أو يفعل ما يماثل ذلك..

وتكون مركبة إذا اشتملت على عدة بدع تداخلت وصارت كأنها وحدة واحدة.

<sup>(</sup>١) روى أبو داود – بسنده – عن معاوية رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو بخرج، جـ ١ ص ١٧٦ ساعاتي.

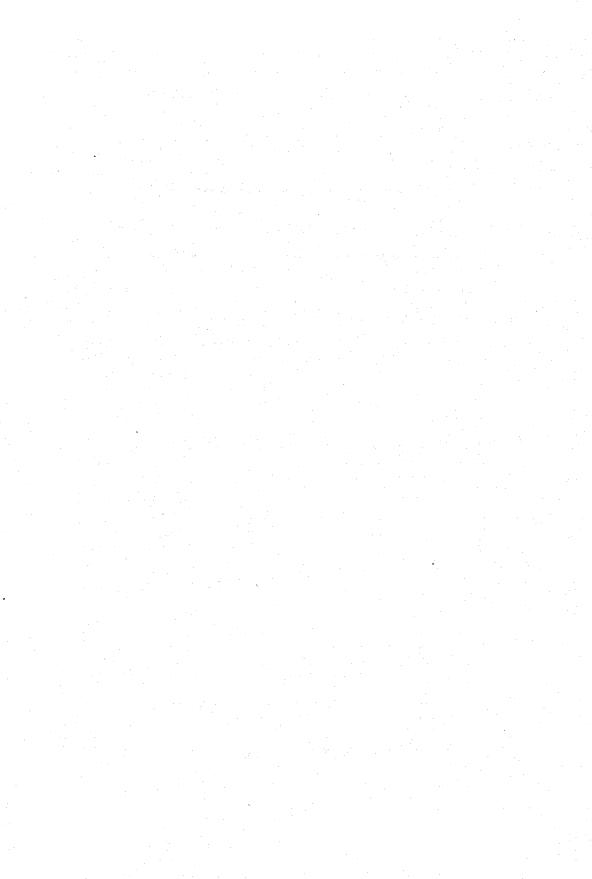

# م البرت

#### يحتلف حكم البدعة باختلاف مفهومها:

فمن عم البدعة في كل حادث مذموما كان أو ممدوحا، فلا شك في أن البدع عنده ليست على مرتبة واحدة بل تختلف فيا بينها من ناحية القبول والرد، فمنها ما هو حرام، وهكذا...

على أن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن البدعة من حيث الجملة مكروهة، قال القرافي بعد أن ذكر أقسام البدعة «الواجبة، والمندوبة، والمباحة، والحرام والمكروهة»:

« فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما ».

وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة - مع قطع النظر على يتقاضاها - كرهت، فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع (١٠).

<sup>(</sup>١) الفروق جـ ٤ ص ١٩١.

وتعقب الشاطبي هذا القول بما يفيد تناقضه فقال ما خلاصته:

«هذا كلام يقتضي أن الابتداع شر كله، فلا يمكن أن يجتمع مع فرض الوجوب، وهو قد ذكر أن البدعة قد تجب وإذا وجبت لزم العمل بها، فقد اجتمع فيها الأمر بها والأمر بتركها ولا يمكن فيها الانفكاك - وإن كانا من جهتين - لأن الوقوع يستلزم الاجتماع، لأنها إذا وجبت فإنما تجب على الخصوص، وقد فرض أن الشر فيها على الخصوص فلزم التناقض »(١).

ورد الشيخ البراد ما قاله الشاطبي بأن المقصود أن حكم البدعة المقرر لها بحسب ذاتها والثابت لها من حيث أصلها وبقطع النظر عن عوارضها هو الكراهة، وقد تخرج عن ذلك لعارض إلى الوجوب أو الندب، وليس القصد أن الكراهة من جهة والوجوب من جهة أخرى حتى يرد ما زعم، فهي نظير النكاح مثلا: له حكم بحسب أصله (٢) وقد يخرج عنه لعارض، وكذلك أكل الميتة يخرج إلى الوجوب عند الاضطرار » (١).

ومعنى ذلك: أن كون الشيء مكروها في الشرع لا يمنع من انتقال حكمه إلى حكم الواجب لمصلحة اقتضت ذلك كها في أكل الميتة ونحوه، ولا منافاة بين كونه مكروها أو حراماً بحكم الأصل، ووجوبه بحسب الظروف التي اقتضت له هذا الحكم الجديد.

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن أصحاب الاتجاه الأول في تعريف البدعة لا يحبذون إحداث شيء فيا يتصل بالشريعة إلا إذا اقتضت الظروف والأحوال ذلك لمصلحة الدين وهو ما قيل فيه إنه مندوب أو واجب، كإحداث دور التعليم الديني وتمييز العلماء بشعار مخصوص ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) الاعتصام ص ١٢٣ تحرير.

<sup>(</sup>۲) هو الند*ب*.

<sup>(</sup>٣) عن أصله وهو الحرمة.

<sup>(</sup>٤) نفحة البديع ورقة ٥٦.

وأما حكم البدعة على تعريفنا الختار فحرام، حيث أن إحداث ما يخالف السنة لا يجوز بحال، وقد ورد من الوعيد على البدعة والتحذير من مخالفة السنة ما يفيد ذلك، وتتفاوت في الحرمة بحسب درجتها وأثرها وما إلى ذلك.

وأما على طريقة الشاطبي ومن وافقه فالبدعة كلها حرام، وتتفاوت رتبها في دائرة الحرام. فمنها ما هو كفر صراح كبدعة المنافقين في اتخاذ الدين ذريعة لحفظ المال والنفس، وبدع الجاهليين التي نبه عليها القرآن الكريم في كثير من الآيات، كقوله تعالى: ﴿وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا﴾"

وقوله: ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم شركاء﴾(٢).

ومنها: ما هو من المعاصي التي ليست بكفر، أو يختلف في أنها كفر أو لا: كبدعة الخوارج والقدرية وأمثالهم...

ومنها: ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بكفر: كبدعة التبتل والقيام في الشمس طول النهار على وجه التعبد، والخصاء بقصد التخلص من شهوة الجاع ونحو ذلك..

ومنها: ما هو مكروه: كقول مالك في إتباع رمضان بسِت من شَوّال والتعريف المحدث يوم عَرفَة ونحو ذلك . (٣).

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٦ - ١٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٣٩ ، ولا يخفى أن بدع الجاهلين لا تدخل معنا إلا إذا قال بها أحد المسلمين واعتقد فيها . اعتقاد الجاهليين.

<sup>(</sup>٣) الإعتصام ج ٢ ص ٣٢، وهذا بناء على مذهب مالك من تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح والمبالغة في سد الذرائع، وإلا فقد ثبت حديث من صام رمضان واتبعه ستاً من شوال كان كصوم الدهر، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. ج ٢ ص ١٣٠ وقال: حسن صحيح والنسائي وابن ماجة.

ولا يعني الشاطبي بالكراهية: كراهية التنزيه فان هذا المعنى للمكروه اصطلاح للمتأخرين لم يعرف عن المتقدمين من السلف، فلم يقولوا فيا لا حرج فيه إنه مكروه، ولم يكن شأنهم ان يقولوا فيا لا نص فيه: هذا حلال وهذا حرام، لئلا يكونوا من قال الله تعالى فيهم.

﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب﴾ .

وإنما كانوا يقولون فيه هذا مكروه أو أكره هذا أو لا أستحب هذا أن وما أشار إليه الشاطبي هنا من استعال السلف لفظ المكروه بمعنى الحرام هو ما وضحه ابن القيم حيث بين أن في استعال القرآن والسنة ما يشير إلى هذا كقوله تعالى ﴿ولا تقربوا مال اليتيم وقول الرسول عَلِيْكِ مَا الله كره لكم قيل وقال .... النع »

واستدل الشاطبي على ترجيح ما قاله عن المراد بالكراهية بورود النهي عن البدع على وجه واحد، ونسبتها إلى الضلال على كل حال، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى فإننا إذا تأملنا حقيقة البدعة – جلت أو خفيت - وجدناها مخالفة للمكروه من المنهيات مخالفة تامة.

فمرتكب المكروه يفعله متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة له، كما أن اعتقاده غير متزحزح، فهو يعتقد المكروه مكروها والحرام حراما، ثم إنه يرى ترك المكروه أولى في حقه من الفعل ويود لو لم يفعل، وعلى كل فطمعه في الإقلاع عن هذا المكروه والتخلص من الوقوع فيه لا ينقطع.

أما مرتكب أدنى البدع فإنه يعد ما دخل فيه حسناً، بل يراه أولى مما حد له الشارع ويزعم أن طريقه أهدى سبيلا، ونحلته أولى بالاتباع، فهو يفعل ما

<sup>(</sup>١) الاعتصام ج ٢ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين جـ ١ ص ٤١.

يحالف ولا يستشعر سوء ما يفعل، ولا يمكن أن يتحرك قلبه نحو التوبة مما هو واقع فيه (١).

وعلى كل: فكل بدعة فيا يرى الشاطبي يثبت لها أمران:

أحدها: أنها مضادة للشارع ومراغمة له حيث نصب المبتدع نفسه نصب. المستدرك على الشريعة، لا نصب المكتفى بما حد له.

والثاني: أن كل بدعة - وإن قلت - تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد، وقد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع..(٢)

ولذلك يرى الشاطبي أن البدع مع كونها محرمة فهي في أعلى درجات المحرم وتكاد كلها أن تكون كبائر، فإن التشريع الزائد أو الناقص أو تغيير الأصل لو لم يكن بناء على اجتهاد خاطىء أو تأويل غير مقبول لكان كفرا، وكل ما ذكر في شأن البدعة وما ورد فيها من الذم يرجح ذلك.

\* \*

ويرى الشاطبي أن البدعة لا تكون صغيرة إلا إذا توفرت فيها عدة شروط، منها:

١ - أن لا يدوم عليها فإن الصغيرة من المعاصي تكبر بالمداومة عليها لأن
 ذلك ناشىء من الإصرار عليها والاقتناع بها أو بأرجعية فائدتها..

٢ - أن لا يدعو المبتدع إليها، فقد يتابعه غيره فيتحمل وزر من يتبعه فضلا عن وزره.

٣ - أن لا يفعلها في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام
 فيها السنن، وتظهر مشاعر الشريعة. فإن ذلك سبيل إلى اتباعه، أو التشكيك في
 السنة

<sup>(</sup>١) راجع الاعتصام جـ ٢ ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام جـ ٢ ص ٥٢.

2 - أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإن فرضناها صغيرة - فإن ذلك استهانة بها، والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب، لأن الإنسان إذا استعظم الذنب من نفسه صغر هذا الذنب عند الله تعالى، وكلها استصغره كبر عند الله تعالى، لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته له، وذلك النفور عن شدة تأثره به، واستصغاره يصدر عن الألف به كها قال الغزالي(١).

\* \*

وعلى أساس ما ذكره الشاطبي في حكم البدعة يمكننا أن نقول: إن تقسيمه البدعة إلى حقيقية وإضافية، لا يفيد بناء على هذا الحكم أن البدع الاضافية مكروهة كراهة تنزيه أو مختلف في حكمها وإنما هي عنده مذمومة بإطلاق...

ولا نستطيع أن نقرر ما قاله الشاطبي عن حكم البدعة – إلا إذا سلمنا بأنها بدعة أي مخالفة للسنة أو قصد بها صاحبها مضاهاة الشرع أو التعديل فيه – أما أن يكون المحدث داخلا في دائرة المباحات التي أطلق الشرع التصرف فيها ودلت على ذلك الأدلة الواضحة منه فهذا ما لا يمكن أن يكون بدعة في نظر الشرع يترتب عليها هذا الحكم.

وبالمقارنة بين ما ذكرناه في حكم البدعة تبعا للآراء المختلفة في تحديد معنى البدعة نستطيع أن نقول: إن ما أحدث مخالفا للسنة مذموم باتفاق وحرام وقد يخرج بصاحبه إلى الكفر.

وما أحدث موافقا للشريعة، إن كان مما عمل به السلف، محمود باتفاق وجائز، وقد يتجاور ذلك إلى الندب أو الوجوب.

وما أحدث موافقا للأدلة الشرعية باستناده الى الكتاب أو السنة ولم يعمل به السلف، محبود عند عبر الشاطبي، وغير محبود عنده لأن ترك السلف له مُشْعِر بعدم جوازه.

<sup>(</sup>١) الإحياء جـ ٤ ص ٢٩ وراجع الاعتصام جـ ٢ ص ٥٧ – ٦٢.

#### البدعة المكفرة:

بقي الحديث عن البدعة المكفرة، هل تعتبر بدعاً ويعد صاحبها داخلاً في دائرة المبتدعة، أم تعتبر كفراً وتخرج عن دائرة البدع ويخلص الإسلام من شرها ومن انتسابها أو انتساب أصحابها إليه.

والذي أراه: أن من حكمنا بكفره لأجل بدعته، لا يصح إطلاق لفظ مبتدع عليه - لأن ذلك يؤدي إلى التشكك في خروجه عن الإسلام أو بقائه فيه، لما علم قطعا من أن البدعة أدنى درجة من الكفر، ولا يقال على من خرج ببدعته إلى الكفر إنه مبتدع إلا إذا كان الحكم بكفره مما يشك فيه، أو مما لا يقطع به لعدم وضوح الدليل.

ومسَّالَة التكفير وعدمه من المسائل التي تنازعت فيها الفرق واختلفت الآراء، واتهمت كل فرقة من خالفها بالكفر فضلا عن الابتداع..

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى تحديد دقيق لما هو كفر وما هو غير كفر...

وقد حاول كثير من العلماء هذا التحديد منعاً من إطلاق الأحكام دون تصور صحيح، فالإمام الغزالي يرى أن الكفر: تكذيب الرسول عَيَّا في شيء ما علم يقينا أنه جاء به، والإيمان هو تصديق الرسول عَيَّا فيما جاء به، وهذا التحديد لا يمكن تصوره بدقة إلا إذا عرفنا معنى التكذيب والتصديق، فالتصديق في حقيقته: هو الاعتراف بوجود كل ما أخبر الرسول عَيَّا عن وجوده على حسب مراتبه في الوجود.

#### وللوجود خمس مراتب:

 ١ - وجود ذاتي: وهو الوجود الحقيقي الثابت للشيء خارج الحس والعقل، ويدركه الحس والعقل بأخذ صورة عنه، كوجود الساء والأرض والبحار والجبال ونحوها.

٢ - وجود حسى: وهو وجود شيء يتمثل في القوة الباصرة مما لا وجود له

في الخارج، فيكون موجوداً في الحس ويحتص به الحاس دون سواه، كالمنام للنائم أو ما يتهيأ للمريض من الصور بفعل المرض.

٣ - وجود خيالي: وهو وجود صورة في الذهن لما شاهده الإنسان في الخارج
 بعد انفصال المشاهدة، كما تدرك صورة فيل أو فرس بعد الابتعاد عنه.

٤ - وجود عقلي: وهو وجود الشيء الذي له حقيقة ثابتة ولكن لا تدركه الحواس وإنما يدركه العقل فقط، كالقدرة والإرادة والحياة مثلا فإنها مدركة بالعقل ولا تدرك الحواس إلا بعض آثارها...

٥ - وجود شبهي: ويكون لشيء مذكور باللفظ وليس لهذا الشيء وجود لا بذاته في الخارج ولا بصورته في الحس ولا بخياله ولا بإدراك العقل له، وإنما يتبين وجوده بمشابهته شيئاً آخر موجوداً بوجه من الوجوه السابقة في صفة من صفاته أو خاصة من خواصه، كقولك: هذه يد فلان لعطائه أو لجوده ونحو ذلك.

وكل من نزل قولا من أقوال صاحب الشريعة على درجة من هذه الدرجات فهو من المصدقين، بشرط أن يلتزم بقانون التأويل.

### قانون التأويل:

وقانون التأويل كما صوره الغزالي - يجعل التأويل موقوفاً على قيام البرهان على استحالة الظاهر ومشروطا بعدم تجاوز مرتبة من مراتب الوجود الى ما بعدها إلا عند استحالة إثبات الوجود بها، ومخالفة هذا القانون يختلف تأثيرها تبعاً لموضوع الخالفة...

فتأويل ما يتعلق بأصول العقائد ومهاتها يجب تكفير من يلجأ إليه بغير برهان قاطع على وجوب تغيير الظاهر، كإنكار علم الله تعالى بغير نفسه، أو علمه بالجزئيات، إذ لا برهان على استحالة ذلك، فضلا عن ضرره في الدين وما فيه من التكذيب للرسول الله عَيْنِيَةً، إذ أدلة القرآن والأخبار قائمة على إثبات ذلك وإقامة الأدلة عليه...

وتأويل مالا يتعلق بأصول العقائد ومهاتها بغير برهان قاطع لا تكفير فيه

من ناحية اللجوء إليه بغير داع صحيح، كقول بعض الصوفية إن المراد برؤية الخليل عليه السلام: للكوكب والقمر والشمس، وقوله، هذا ربي، رؤية جواهر نورانية ملائكية، لأن الخليل عليه السلام أجل من أن يعتقد في جسم أنه إله.

ويرى الإمام الغزالي أن النظريات (١٠) قسمان:

قسم يتعلق بأصول العقائد وهي الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان باليوم الآخر.

وقسم يتعلق بالفروع:

فإنكار الأصول الثلاثة أو إنكار كل ما لا يحتمل التأويل في نفسه ما تواتر نقله كإنكار الحشر والجنة والنار ونحو ذلك كفر...

وأما ما تطرق إليه احتال التأويل ولو بالجاز البعيد فيجب النظر فيه إلى البرهان على هذا التأويل: فإن كان قاطعاً وجب القول به عند الضرورة (٢)، وإن كان غير قاطع فإن لم يعلم ضرره في الدين فهو بدعة لا كفر، وإن علم له ضرر فيقدر الضرر بقدره، فإن كان الضرر عظيا كقول من قال من المتصوفة بوصوله – عن طريق المجاهدة – إلى حالة تسقط فيها عنه التكاليف الشرعية وتباح له المحظورات، وجب قتل المتأول، وإن لم نقطع بكفره، وإن كان الضرر غير عظيم عالجناه بما يستحق.

وإنكار ما يتعلق بالفروع لا تكفير فيه إلا في مسألة واحدة، وهي أن ينكر أصلا دينيا علم من الرسول عَيْلِكُم بالتواتر، كقول القائل: البيت الذي بمكة ليس الكعبة التي أمر الله تعالى بحجها، أو الصلاة المعهودة ليست هي التي أمر الله بها في القرآن ونحو ذلك.

وعلى هذا فالكفر هو إنكار الأصول الثلاثة: الإيمان بالله ورسوله واليوم· الآخر، أو إنكار كل ما لآ يحتمل التأويل في نفسه مما تواتر نقله كالجنة والنار

<sup>(</sup>١) أي النظريات الاعتقادية.

<sup>(</sup>٢) فلا يلزم التأويل في حق العامي أو من لا شك عنده بل يكره.

وعلم الله تعالى بتفاصيل الأمور وأركان الإسلام وغيرها(١).

وقد فصل القاضي عياض في شفائه كثيراً بما أجمله الإمام الغزالي في هذا المجال، فذكر نماذج بمن يجب القطع بتكفيرهم، وكل هذه النماذج داخلة فيما قدمناه (٢)..

ونخلص مما ذكر في هذا المجال إلى القول بأن المبتدع إذا أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ولو كان متأولا فهو كافر بهذا الإنكار، وفي عده من المبتدعة بعد ثبوت كفره تجوز غير مقبول.

وأما من تأول في بعض الأمور المتشابهة، مع إيمانه بها على ما جاء به الرسول عَيَّاتُ ، وكان لتأويله الرسول عَيَّاتُ ، وكان لتأويله وجه محتمل وإن كان مرجوحا فليس من الكافرين ، وليس بخارج عن عداد المسلمين ، كمن يقول بأن الصفات عين الذات ، أو غير عين الذات ، ونحو ذلك ، لكن ذلك لا ينفي القول بأنه مبتدع ، لبحثه فيا لا يجوز البحث فيه من المتشابهات .

أما عن تفاوت البدع فيا بينها من ناحية الحرمة، فهذا مما يدل عليه تقسيم البدعة، واختلاف درجاتها من ناحية الاعتقاد والعمل، قوة وضعفا، قلة وكثرة، فليس الداعي إلى البدعة كالمقلد، وليس من يعمل بالبدعة في خاصة نفسه كمن يعمل في مجتمع الناس، وليست البدعة الناتجة عن اجتهاد خاطىء كالبدعة الناشئة عن مجرد المكابرة والعناد (٣).

<sup>(</sup>١) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: ص ١٣٤ - ١٩٩ تحقيق الدكتور سليان دنيا، وما لا يجوز الخلاف فيه بين المسلمين ط دار القلم ص ١٤٢ - ١٦١.

<sup>(</sup>۲) الشفاء ج ۲ ص ۲٦۸ - ۲۷۹.

<sup>(•</sup> ومن المهم هنا أن نشير إلى أن العلماء اختلفوا كها يقول القاضي عياض في شفائه جـ ٢ ص ٢٦٣ في إكفار البدع والأهواء بمن قال قولا يؤديه مساقه إلى كفر هو إذا وقف عليه لا يقول بما يؤديه قوله إليه، فالجمهور من السلف على تكفيرهم، وقيل هم فساق ضلال ونوارثهم من المسلمين ونحكم لهم بأحكامهم، واضطرب آخرون في ذلك ووقفوا عن القول بالتكفير وضده، والأدلة في ذلك متعارضة، والأسلم الحكم ببدعية مثل هذه الأقوال ومعاقبة قائليها وزجرهم عنها.

# الباب الثالث

نماذج مِنَ البدَع



# اسبخوارج

تعتبر بدعة الخوارج من البدع البارزة المشهورة، والتي لا زالت آثارها تتردد بين أنحاء العالم الإسلامي إلى الآن، وقد أخبر الرسول عَيْمَا عَنْ شرها وحذر من الأخذ بها، وطالب بالقضاء عليها ومحاربتها.

روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن خالد الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع على رضي الله عنه، الذين ساروا إلى الخوارج، فقال على رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول:

« يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ، يقرءون القرآن ولا تكلم إلى صلاتهم بشيء ، يقرءون القرآن ويحسبون أنه لهم وهو عليهم ، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم (۱) يرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية (۲) لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان

 <sup>(</sup>١) التراقي: جمع ترقوة بضم القاف، وهو العظم الذي بين ثفرة النحر والعانق، والمراد عدم انتفاعهم.
 بالعبادة.

<sup>(</sup>٢) أي يخرجون خروج السهم إذا نفذ في الصيد المرمي وخرج من الناحية الأخرى.

نبيهم عَيَّا لِللهُ التكلوا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على سرح الناس(١) فسيروا على اسم الله ».

قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا ، حتى قال:

« مررنا على قنطرة ، فلم التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسي . فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء ، فرجعوا فوحشوا(٢) برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم(٢) الناس برماحهم ، قال:

وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المحدج (١)، فالتمسوه فلم مجدوه، فقام علي بنفسه حتى أتى أناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله، قال:

فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله عَرَاكِيَّ ؟ فقال:

إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له »(٥). وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال:

« بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله عَيْكُمْ ،

<sup>(</sup>١) الانعام التي ترعى ومن يرعاها وفيه بيان السبب المباشر لقتالهم كما سيأتي.

<sup>(</sup>۲) رموا بها عن بعد.

<sup>(</sup>٣) طعنوهم.

<sup>(</sup>٤) الذي تقدم وصفه بأنه له عضد وليس له ذراع الخ...

<sup>(</sup>٥) النووي على مسلم جـ ٧ ص ١٧١ وقد اضطررنا إلى ذكر الحديث بطوله لأن آخره يؤكد أوله، ورواه أبو داود جـ ٤ ص ١٦٠ و جـ ٩ ص ١٦٠ و جـ ٩ ص ١٦٠ و جـ ٩ ص ١٥٠ .

فقسمها رسول الله عَلَيْكَ بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان – قال فغضبت قريش فقالوا:

أيعطي صناديد نجد ويدعنا ، فقال رسول الله عَيْكُ:

إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم (١) ، فجاء رجل كث اللحية ، مشرف الوجنتين غائر العينين ناتىء الجبين محلوق الرأس فقال: اتق الله يا محمد . .

قال: فقال رسول الله عَلَيْكَ : فمن يطع الله إن عصيته ، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ؟ . .

قال: ثم أدبر الرجل.. فاستأذن رجل من القوم في قتله « يرون أنه خالد بن الوليد » فقال رسول الله عَيْكَ :

إن من ضئضيء (٢) هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. "(٣).

دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله<sup>(1)</sup> فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه<sup>(0)</sup> فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نضيه<sup>(1)</sup> فلا يوجد فيه شيء – وهو القدح – ثم ينظر إلى

<sup>(</sup>١) استميلهم إلى الاسلام با يجبونه من المال حتى يتم تفهمهم له.

<sup>(</sup>٢) أي من عنصره وذريته.

<sup>(</sup>٣) النووي على مسلم جـ ٧ ص ١٦١ والبخاري جـ ٩ ص ١٢٩ وأبو داود جـ ٤ ص ٢٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) النصل حديدة السهم.

<sup>(</sup>٥) الرصاف بكسر الراء: مدخل النصل من السهم.

<sup>(</sup>٦) القدح: السهم قبل أن يركب نصله.

قدذه (۱) فلا يوجد فيه شيء ، سبق الفرث (۲) والدم ، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة (۳) تدردر ، يخرجون على حين فرقة من الناس (1) ، قال أبو سعيد:

فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله عَيْلِيَّةَ، وأشهد أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتى به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله عَيْلِيَّةَ الذي نعت (٥).

ومن هذه الأحاديث نستطيع أن نتبين جذور بدعة الخوارج وأساس ظهورهم وكيف تفرعت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه..

لقد نبتت بدعتهم وترعرعت في خفاء وتستر طوال عهد النبوة الكريم وعهد الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنها، ثم في عهد عثان رضي الله عنه إلى أن انتشرت الفتنة فكانوا بمن اشترك في قتله ظلما وعدواناً، ثم بادروا إلى مبايعة علي رضي الله عنه بالخلافة فيمن بايع، واشتركوا معه في حرب صفين، وما كاد علي رضي الله عنه يشرف على الانتصار حتى أشار عمرو بن العاص على معاوية رضي الله عنها برفع المصاحف على الرماح، والمبادرة بطلب الاحتكام إلى كتاب الله تعالى والدعوة إلى حقن دماء المسلمين، فوافقه معاوية على ذلك وصدر هذا النداء، فلما فعل أهل الشام ذلك قال علي لمن معه:

عباد الله، امضوا على حقكم وصدقكم في قتال عدوكم، فقال له بعض من معه، منهم الذين خرجوا بعد ذلك، ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله عز وجل فنأبى أن نقبله، فقال لهم: إنما قاتلتهم ليدينوا بحكم هذا الكتاب، فأصروا على

<sup>(</sup>١) القدد: بضم القاف ريش السهم.

<sup>(</sup>٢) ما في الكرش.

<sup>(</sup>٣) البضعة بفتح الباء قطعة اللحم، تدردر أي تضطرب.

<sup>(</sup>٤) أي في حالة الفرقة بين علي بن أبي طالب ومعاوية – رضي الله عنها –

قبول التحكم وهددوا بالدخول في حرب ضد المقاتلين من جيش علي من ورائهم، فاضطر علي إلى النزول على رأيهم والموافقة على التحكم، وحدد الفريقان في كتاب التحكم مهلة معينة ينصرف الجيشان فيها عن القتال ويعود المقاتلون إلى بلادهم، حتى يتم التحكم..

ولكن الخوارج أثناء الرجوع أعلنوا نقدهم لموقف عليّ ومن تابعه من أصحابه، وقالوا لهم: يا أعداء الله، ادهنتم في دين الله وحكمتم الرجال، وأبوا الدخول مع جيش عليّ إلى الكوفة وساروا حتى نزلوا مجروراء، وجعلوا لهم أميراً للقتال وأميراً للصلاة..

فغضب عليّ لذلك وناقش من معه فيا ادعوه عليه من الأخطاء المكفرة، فاقتنعوا بأن الخوارج على ضلالة، وطلب ابن عباس الذهاب لمناقشتهم فوافقه عليّ بعد تردد، وناقشهم فرجع بعضهم، ثم ذهب عليّ إلى الباقين، أو خاف الباقون من الحرب فرجعوا إلى الجيش، ثم أشاعوا أنهم ما رجعوا إلا بعد أن تاب عليّ من الحكومة (۱)، فخطب عليّ رضي الله عنه، وأنكر ذلك فتنادوا من جانب المسجد: لا حكم إلا الله، وخرجوا فقال عليّ: الله أكبر، كلمة حق أريد بها الباطل، أما إن لكم عندنا ثلاثا ما صحبتمونا: «لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى قيد، ونا »..

ولكنهم قابلوا هذا الموقف الحكيم بعناد نابع من حقد في قلوبهم وفساد في تفكيرهم فتسللوا متسترين حتى اجتمعوا بالمدائن، فراسلهم علي في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يحكم على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب، ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله، وتجاوزوا

<sup>(</sup>۱) تحكيم الرجال – روى مسلم في صحيحه – بسنده – عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله على أب الله على الله عل

القول إلى الفعل فاستعرضوا الناس وقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين بمن لا يرى رأيهم، وممن قتلوه: عبد الله بن خباب بن الأرت، وكان والياً لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرية (۱) حامل، فسألوه عن علي وعن رأيه فيا وقع بين المسلمين من أحداث، فلم يجبهم بما يوافق غرضهم، فقتلوه وسريته!..

حكى ابن الجوزي أن الخوارج قالوا لعبد الله بن خباب: هل سمعت من أبيك حديثاً تحدثه عن رسول الله على تحدثناه؟ قال نعم، سمعت أبي يحدث عن رسول الله على أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول، قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك تحدثه عن رسول الله؟ قال: نعم، فقدموه إلى شفير النهر (۱) فضربوا عنقه، فسال دمه كأنه شراك نعل (۱) وبقروا بطن أم ولده عا في بطنها وكانت حبلى (۱).

ولم يجد على بدا من قتالهم والقضاء على شرورهم، فقاتلهم وأقام الدليل على أنهم المقصودون بالأحاديث النبوية وأنهم خرجوا ببدعتهم عن الدين خروجاً كلياً أو جزئياً كما سبق أن ذكرنا(٥).

ولقد فصلت الروايات الصحيحة في كتب السنة المعتمدة ما أجملناه هنا من خروجهم ومناقشتهم فضلا عن قتلهم والقضاء على شروهم:

عن عبيد الله بن عياض بن عمروالقاري أنه جاء عبد الله بن شداد بن الهاد، فدخل على عائشة رضي الله عنها، ونحن عندها جلوس مرجعه من العراق ليالي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالت له: يا ابن شداد بن الهاد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على.

<sup>(</sup>١) امرأة.

<sup>(</sup>۲) شاطىء .

<sup>(</sup>٣) أحد سيوره التي تكون على وجهه.

<sup>(</sup>٤) تلبيس إبليس ص ٩١.

<sup>(</sup>۵) راجع تاريخ الطبري جـ ٤ ص ٣٤ - ٦١.

قال: ومالي لا أصدقك؟ قالت: فحدثني عن قصتهم.

قال: فإن علياً بن أبي طالب لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة، وأنهم عيبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص كساكه الله، واسم سماك الله به (۱) ثم انطلقت فحكمت في دين الله، فلا حكم إلا لله..

فلما بلغ عليا ما عيبوا عليه وفارقوه عليه أمر مؤذناً فأذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا من قد حمل القرآن، فلما امتلأت الدار من قراء الناس دعا عصحف إمام<sup>(7)</sup> عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده<sup>(7)</sup> ويقول: أيها المصحف: حدث الناس، فناداه الناس: يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق يتكلم بما رأينا منه فما يزيد قال: أصحابكم أولئك الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله<sup>(1)</sup>، يقول الله في كتابه في امرأة ورجل:

﴿ وَإِن خِفْتُم شِقَاق بِينَهَا فَابَعْثُوا حَكُما مِن أَهُلُه وَحَكُما مِن أَهُلُها ﴾ (٥) ، فأمة عمد على أعظم حرمة أو ذمة من رجل وامرأة..

ونقموا علي أني كاتبت معاوية: كتبت علي بن أبي طالب، وقد جاء سهيل بن عمرو فكتب رسول الله علي الله الرحمن الرحم، قال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحم، قال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحم، قال: وكيف نكتب؟ قال سهيل: أكتب باسمك اللهم، فقال رسول الله علي فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك، فكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا، ويقول الله تعالى: المقال الكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كه، فبعث

<sup>(</sup>١) حيث أبي الشاميون أن يقبلوا كتابة: هذا ما قضى عليه علي أمير المؤمنين على معاوية واشترطوا كتابة على فقط بدون لقب، فقبل ذلك حقنا للدماء وأملا في إحلال الصفاء واقتداء بالرسول الله الحديدة.

<sup>(</sup>٢) لاجتماع الكل عليه، أي من المصاحف التي فرقها سيدنا عثمان على الأمصار وجمع عليها المسلمين.

<sup>(</sup>٣) ينقر عليه بيده.

<sup>(</sup>٤) لأنهم كانوا يدعون التمسك به دون سواه، ويدعون على غيرهم الخروج منه.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٣٥.

إليهم ابن عباس، فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء فخطب الناس فقال: يا حملة القرآن، هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه فليعرفه، فأنا أعرفه من كتاب الله، هذا ممن نزل فيه وفي قومه ﴿قوم خصمون﴾(١) فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله(٢).

قال: فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه (٣) الكتاب، فإن جاء بالحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنبكتنه (٤) بباطل ولنردنه إلى صاحبه، فواضعوا عبد الله بن عباس ثلاثة أيام، فرجع منهم أربعة آلاف تائب فيهم ابن الكواء (٥) حتى أدخلهم على الكوفة، فبعث علي إلى بقيتهم، فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم، بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دماً حراماً، أو تقطعوا سبيلا، أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الله لا يجب الخائنين، قال:

فقالت عائشة: يا ابن شداد، فقد قتلهم، قال:

فوالله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا الذمة، فقالت: والله؟ قال: الله الذي لا إله إلا هو لقد كان، قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثونه يقولون: ذا الثدية مرتين؟ قال: قد رأيته وقمت مع علي على القتلى، فدعا الناس فقال:

أتعرفون هذا؟ فها أكثر من جاء يقول: رأيته في مسجد بني فلان يصلي، ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذاك.

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٥٨.

 <sup>(</sup>٣) وهذا بما يدل على أن زعيمهم هذا كان يريد أن تظل الفتنة مشتملة، ويخشى أن ينتضح أمره،
 ويريد سد الطريق أمام ابن عباس...

<sup>(</sup>٣) لنوافقنه في الاحتكام إلى الكتاب.

<sup>(</sup>٤) التبكيت: التعيير وتقبيح الفعل.

<sup>(</sup>٥) ولكنه قام مع من قاموا في المسجد عما يدل على أن رجوعه لم يكن أكثر من مجرد مناورة.

قلت: فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله »(١).

وعن أبي زميل مماك الحنفي، حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم ستة آلاف أتيت عليًّا فقلت: يا أمير المؤمنين: أبرد بالظهر لعلى آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال:

إنى أخاف عليك، قلت: كلا.

قال ابن عباس: فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن، قال أبو زميل: كان ابن عباس جيلا جهيرا.

قال ابن عباس: فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون، فسلمت عليهم، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فها هذه الحلة؟

قال: قلت: ما تعيبون عَلَيّ؟ لقد رأيت على رسول الله عَيَّكَ أحسن ما يكون من الحلل، ونزلت (قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)(٢).

قالوا: فها جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة النبي عَيِّكَ من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، فعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل، وليس فيكم منهم أحد<sup>(٣)</sup>، فقال بعضهم في الا تخاصموا قريشا فإن الله يقول: ﴿ بِل هم قوم خصمون﴾.

قال ابن عباس: وأتيت قوما لم أر قوما قط أشد اجتهادا منهم، مسهمة وجوههم من السهر، كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم، فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول.

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد جـ٦ ص ٢٣٥ وقال رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، ورواه الحاكم في المستدرك جـ٣ ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٢)الأعراف: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) وهذا يبين أنه لم يكن فيهم صحابي واحد.

<sup>(</sup>٤) هو ابن الكواء لما في الروايات السابقة.

قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله عَلَيْتُ وصهره والمهاجرين والأنصار؟

قالوا: ثلاثا.

قلت: ما هن؟

قالوا: أما إحداهن: فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله (۱).. وما للرجال وما للحكم؟ فقلت: هذه واحدة..

قالوا: وأما الأخرى: فإنه قاتل ولم يَسْبِ ولم يغنم، فإن كان الذي قاتل كفاراً لقد حل سَبْيُهم وقتالهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت: هذه اثنتان، فها الثالثة؟

قالوا: انه محا نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين . .

قلت: أعندكم سوى هذا؟

قالوا: حسبنا هذا..

فقلت لهم: أرأيتم ان قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه عَلِيْكُم ما يرد قولكم أترضون؟

قالوا: نعم..

فقلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم ماقد رُدَّ حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَقْتَلُوا الصيد وأَنتَم حرم ومن قَتَلَه منكم متعمداً فَجْرَاء مثل ما قَتْل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم. ﴾ (٢)، فنشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل، أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وإن تعلموا إن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال.

<sup>(</sup>١) يوسف: ٤٠، ٦٧، والأنعام: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥٥.

وفي المرأة وزوجها - قال الله عز وجل: ﴿وإِن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما﴾، فجعل الله حكم الرجال سنّة مأمونة، أخرجت عن هذه؟ قالوا: نعم.

قال: وأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟، فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم، فإن الله تعالى يقول:

﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ﴾ (١) ، فأنتم تدورون بين ضلالتين أيها صرتم إلى بعض؛ قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.

قلت: وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون "أ وأريكم، قد سمعتم أن النبي عَرِيْكَ يوم الحديبية كاتب سهيلا بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله عَرِيْكَ لأمير المؤمنين: اكتب يا عليّ، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله، فقال المشركون: لا، والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم انك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله عَرَيْكَ : « اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا عليّ: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، فوالله لرسول الله خير من علي وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه ».

قال عبد الله بن عباس: فرجع من القوم ألفان وقتل سائرهم على ضلالة (٣).

وهذه الروايات بكمل بعضها بعضا وما بينها من اختلاف في عدد من رجع محول على أن ممن رجع من رجع عن اقتناع فسلم، ومن رجع ليتربص بالفتنة ثم

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٢) أي بمن شهد ذلك أو لعلها بما ترضون أي من الدليل المقنع.

<sup>(</sup>٣) الحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ١٥٠ واللفظ له ومجمع الزوائد جـ ٦ ص ٢٣٩ وقال رواه الطبراني وأحمد ببعضه ورجاله رجال الصحيح.

خرج بعد ذلك، وكلها تدل أبلغ دلالة على ضيق أفقهم وسوء أدبهم وغلظ طباعهم (١).

ونحلص من ذلك: إلى أن هؤلاء هم المقصودون بالأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على تمسكهم الظاهري بالدين وهجرهم في الحقيقة له، وأنهم مبتدعون، وأن بدعتهم تتمثل في: (٢).

الخروج على الإمام الحق مها كان صلاحه وعدله إذا فعل ما يرونه عالماً ، كما حدث منهم مع على رضي الله عنه بل مع عثان رضى الله عنه قبله.

٢ - الحكم على من خالفهم بالكفر - حيث خالف القرآن في زعمهم - من الخلفاء الراشدين فضلا عن غيرهم وجواز قتله بل وجوبه، كما حدث في قتلهم عبد الله بن خباب بن الأرت وغيره (٢).

٣ - تجويز الامامة في غير قريش والقول بعدم اختصاصها بهم.

٤ - إنكارهم تحكيم الرجال وادعائهم أنه كفر.

قال الشهرستاني: «و يجمعهم القول بالتبري من عثان وعلي رضي الله عنها ويقدمون ذلك على ذلك، ويكفرون ويقدمون ذلك على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر، ويرون الخروج على الامام إذا خالف السنة حقاً واجباً »(1).

٥ - رد السنة إذا لم يرد ما يؤيدها صراحة من القرآن، قال ابن تيمية:

« والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر

<sup>(</sup>١) وقد حاول الدكتور دراز ص ٢٩ في ميزانه أن يلتمس لهم العذر بعدم الاقتناع بخطأ مذهبهم في عدم جواز تحكيم الرجال في دماء المسلمين ولكن بقي عليه أن يرشدنا إلى مستندهم في تكفير من خالف رأيهم وقتله وقد ترك الرسول عليه قتل رأسهم.

<sup>(</sup>٢) راجع الملل للشهر ستاني جـ ١ ص ١٠٥ - ١٠٠، المذاهب السياسية لأبي زهرة ص ١٠٦ و ١٠٧ وتاريخ الفرق للغرابي ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) راجع الاعتصام في قتلهم عبادة بن قرط وعدم رضاهم عنه بالشهادة جـ ٢ ص ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل للشهرستاني جـ ١ ص ١٠٦ تحقيق بدران.

القرآن عندهم فلا يرجمون الزاني ولا يرون للسرقة نصابا »(١).

وسنناقش هذه البدع بالتفصيل، لنوضح وجه الحق فيا لم يسبق توضيحه من هذه البدع.

# ١ - الخروج على الإمام الحق

حث الإسلام على الوحدة، وحدر من التفرقة قال تعالى:

﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ﴾ (٢).

وقال: ﴿وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (٣) وقال: ﴿وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون﴾ (٤) . وقال: ﴿إِن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴾ (٥) . ومن الأحاديث المعبرة فيا يتصل بذلك، قوله عَيْلَيْنَة:

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا »(1).

وقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »

وقوله: « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ،من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » (^).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة جـ ۱۳ ص ٤٨٠

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٠٣

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ٥٣.

<sup>(</sup>٥)الأنبياء: ٩٢.

<sup>(</sup>٦) البخاري جـ ٨ ص ١١ ، ومسلم جـ ١٦ ص ١٣٩ نووي، والترمذي رقم ١٩٩٣ وقال صحيح.

<sup>(</sup>٧) شرح مسلم ج ١٦ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>A) شرح مسلم جـ ١٦ ص ١٣٤ ، ١٣٥ ، والترمذي بنحوه رقم ١٩٩٢ ، ١٩٩٥ وحسنه بوابو داود جـ ٢ ص ٣٠٠ ساعاتي...

ولما كانت الجهاعة لا تقوم إلا بحاكم، أمر الله بطاعته، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا أَطْيِعُوا اللهِ وأَطْيِعُوا الرَّسُولُ وأُولِي الأمر منكم ﴾.

قال ابن جريج: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه النبي عَلِيلَةٍ في سرية (١٠).

وحث الله سبحانه وتعالى على رد الأمور المشكلة إلى أولي الأمر فقال: ﴿ وَلُو رَدُّوهُ إِلَى الرسولُ وَإِلَى أُولِي الأمر منهم لَعَلْمَهُ الذين يستنبطونه منهم ﴾ (٢).

وقد جعل الرسول عَيْقِهِ طاعة الأمير من طاعته، ومعصيته من معصيته، فقال: « من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني »(").

ودعا - عَيْنَا مَ إِلَى طاعة الأمير مها كان نسبه أو لونه أو ما إلى ذلك من دواعي السطوة وبواعث السيطرة كالمال ونحوه، روى البخاري - بسنده - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَيْنَاتُهُ:

«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة »(١). وتقدم مثله في حديث العرباض بن سارية.

ولكن هذه الطاعة مقيدة بما إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، قال عَلِيَّةِ:

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ٦ ص ٣٨، ومسلم بشرح النووي جـ ١٢ ص ٢٢٣، وأبو داود جـ ١ ص ٤٠٩ ساعاتي، جـ ٧ ص ١٥٥ وعند الجميع أيضاً أن القائل ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) النسائي: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٤ ص ٤٠، جـ ٩ ص ٥١، ومسلم بشرح النووي جـ ١٢ ص ٢٢٣، والنسائي جـ ٨ ص ١٥٤ وابن ماجه جـ ٢ ص ١٠٤ وفيه الامام بدل الامير، ط العلمية.

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ٩ ص ٥٢ ، ومسلم بنحوه جـ ١٢ ص ٢٣٥ نووي ، والترمذي بنحوه رقم ١٧٥٨ وقال: حسن صحيح .

«على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة »(١).

وعن عليّ رضي الله عنه قال: بعث النبي عَلَيْكُ سرية، وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي عَلِيْكُ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطباً، وأوقدتم ناراً، ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا فأوقدوا، فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي عَرَالًا من النار، أفندخلها؟ فبينا هم كذلك إذ خمدت النار، وسكن غضبه، فذكر للنبي عَرَالًا فقال: « لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف »(١) .. وفي رواية:

«لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، ".

وقيل لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها: « هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل، قال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله »(1).

ومع ذلك فالامتناع عن طاعته في المعصية لا يبيح الخروج عليه، أو نقض

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ٤ ص ٤٠، جـ ٩ ص ٥٢، ومسلم ١٢ ص ٢٢٦ نووي، والنسائي جـ ٧ ص ١٦٠، أبو داود جـ ١ ص ١٠٤، وقال حسن صحيح، وابن ماجه جـ ٢ ص ١٠٤ ط: العلمية، وهو في أحمد جـ ٢ ص ١٧، والمراد عدم طاعته في امره بالمعصية مع طاعته في غيرها نما ليس معصمة.

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ٩ ص ٥٣،٥٢ ومسلم جـ ١٢ ص ٢٢٦، ٣٢٧ نووي، وأبو داود جـ ١ ص ٤٠٩ ساعاتي، والنسائي جـ ٧ ص ١٥٩ بنحوه، وابن ماجه جـ ٢ ص ١٠٤ طـ: العلمية.

<sup>(</sup>٣) مسلم جـ ١٢ ص ٢٢٧ نووي، وأبو داود جـ ١ ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) مسلم جـ ١٢ ص ٢٣٤ نووي، وأبو داود جـ ٢ ص ٢٠١ ساعاتي، وفي رواية مسلم: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، ونقتل أنفسنا، والله يقول ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم وردة النساء: ٢٩. وقد بين أفضل الدين فيا نقله عنه الشعراني في دوره انه ليس لولاة الأمور حكم إلا في المباح لأن المحظور والواجب من طاعة الله ورسوله فينقلب المباح بمجرد امرهم بفعله طاعة واجبة وبمجرد نهيهم عنه معصية قبيحة صداً لباب الفتنة في مخالفتهم ا هـ - ص ١٣٨ ط صبيح على هامش الإبريز، فليس لولي الأمر على ذلك كما هو معروف تحليل الحرام او تحريم الحلال او تغيير الشريعة.

بيعته، أو إثارة الفتن بين جماعة المسلمين بسبب معصيته أو أمره بالعصية، قال ابن حجر في معرض رده على من قال بخلع الخليفة إذا لم يقم الدين:

«وما ادعاه من الإجماع على القيام فيا إذا دعا الخليفة إلى البدعة – مردود، إلا إذا حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر، وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم، ودام الأمر بضع عشرة سنة »(١٠).

والسبب في ذلك: أن الخروج على الأئمة إنما بجب إذا ارتدوا عن الدين أو منعوا من إقامة الشعائر كالصلاة ونحوها، أما ما عدا ذلك فالخروج عليهم لا يجوز.

عن عبيدة بن الصامت رضي الله عنه - قال: «دعانا رسول الله عَلَيْكُمُ فَبَايِعْنَاه، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا وأثره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال:

«إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان "٬۲".

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ:

« يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثان إنس.

قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟

قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع »(٣). وعن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله عليه قال:

«ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برىء ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ماصلوا» (1).

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ ١٦ ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم جـ ٢ ص ٢٢٨ ومعنى بواحا أي ظاهراً، والبخاري جـ ٩ ص ٦٤ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) مسلم ج ١٢ ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) مسلم جـ ١٦ ص ٣٤٢ ومعنى من عرف بريء أن من تأكد من المنكر وعرفه حق المعرفة تمكن من إنكاره واجتنابه، ورواه أبو داود جـ ٢ ص ٣٨٣ ساعاتي بنحوه.

وعن عوف بن مالك عن رسول الله عَلَيْكُ قال:

«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم - قيل: يا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة «(۱)

وهذه النصوص وغيرها ممّا لم نذكره تحترم سلطة الأبمّة والولاة، ما داموا لم يخرجوا عن الدين أو يعطلوا شعائره، حرصاً على تماسك الجهاعة ووحدة الأمة، ومنعاً من تفرق الشمل وانتشار الفتن وشيوع الاضطراب.

وكل من يخرج على الإمام لغير هذين السببين مرتكب لمحرم، ومسيء في حق الأمة، وسائر في طريق الرجوع إلى الكفر.

قال رسول الله عَرِيْكِ : « من خرج من الطاعة وفارق الجاعة فات مات ميتة جاهلية » (٢) .

وقال: « من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجاعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية» (٣).

وهذا - في رأيي - إنما هو في خروج فرد أو جماعة صغيرة على الإمام لا تستطيع التغيير، وتثير الاضطراب، وتتسبب في سفك دماء المسلمين وإضعافهم.

أما إذا استطاعت جماعة ما أن تنزع الأمير عن إمارته وتتحكم في وسائل السلطة بدون اضطراب أو فتنة واستتب لها بذلك الملك. أو كانت أغلبية المحكومين مؤيدة لها، فإن التمسك بالأمير السابق لا يجوز، إذ العبرة بمصلحة الجماعة قبل كل شيء. وتصير الجماعة التي سيطرت على الحكم أو من يمثلها من الأشخاص حاكما. لها ما للحاكم من حقوق، ولا يجوز الوقوف في وجهها أو خلع

<sup>(</sup>١) شرح مسلم جه ۱۲ ص ۱۶۱، ۲۵۵، والدارمي رقم ۲۸۰۰.

<sup>(</sup>۲) مسلم جد ۱۲ ص ۲۳۹ نووی.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٩ ص ٥٢.

اليد من طاعتها لما يؤدي إليه ذلك من الفتن، أما إذا انقسم الناس إلى فريقين فريقين عريق يؤيد القديم وفريق يساند الجديد فعلى المحكومين التمسك ببيعة الأول وعاربة من سواه لأن ذلك هو الطريق المحقق لوحدة الجماعة، قال عراقية:

«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم »(١).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال: قال رسول الله علية:

« من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فقال له رجل: أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله عليه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي » (۱) .

#### وقال عَلَيْكُ:

«من خرج من الطاعة ، وفارق الجهاعة فهات مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ، أو يدعو إلى عصبة ، أو ينصر عصبة ، فقتل فقتلة جاهلية . . ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ، ولا يفى لذي عهد عهده ، فليس منى ولست منه »(٣).

ومن هنا، فإن خروج الخوارج على عثان ثم على عليٍّ رضي الله عنها، لم يكن له ما يبرره مما سبق أن ذكرناه، فعلي رضي الله عنه لم يكفر وإن اتهموه زوراً وبهتانا، وقد فند ابن عباس كل شبههم، وبين أن كل الصحابة كانوا على خلافهم، فلم يبق لهم إلا التعصب والهوى والتمسك بالباطل، ثم إن علياً رضي الله عنه لم يمنع من إقامة شعائر الدين، ولم يكن لديهم من وسائل القوة ما يتيح الاستيلاء على السلطة بلا فتن ولا اضطراب ليتحقق الغرض الذنبوي وهو السيطرة على الجاهير، والتمتع بشهوة السلطان.

<sup>(</sup>١) مسلم جـ ١٢ ص ٢٣١ عن أبي هريرة، والبخاري جـ ٤ ص ١٣٥، وأحمد رقم ٨٦٤٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم جـ ١٢ ص ٣٣٣ ،و ٣٣٤ وأبو داود جـ ٢ ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) مسلم جد ١٢ ص ٢٣٨ نووي.

### ٢ - التكفير بالمعصية (الكبيرة)

ومستندهم في ذلك كما ذكر (أبو الحسين الملطي) قوله تعالى:

﴿إنا هديناه السبيلا.. إما شاكراً وإما كفورا﴾ (١) وقوله: ﴿ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾ (٢) حيث لم يجعل الله بين الكفر والإيمان منزلة ثالثة.. ومن كفر وحبط عمله فهو مشرك، والإيمان رأس الاعمال وأول الفرائض، ومن ترك ما أمره الله به فقد حبط عمله فهو بلا إيمان والذي لا إيمان له مشرك (٣) ويمكن أن نضم إلى ذلك بعض الآيات التي تدل على كفر من ارتكب كبيرة مما ذكره غيره من العلماء مثل قوله تعالى:

﴿ وَمِن يَتُولُهُمْ مَنَكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهُمْ إِنَّ اللهِ لَا يَهْدِي القَوْمُ الظَّالِمِنَّ ﴿ ثَا . . وَقُولُهُ: ﴿ إِنَّهُ لِلْا اللَّهِ الْكَافِرُونَ ﴾ (٥) . . وقوله: ﴿ إِنَّهُ لِا يَأْسُ مِن رُوحِ اللهِ إِلَّا القَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٥) . .

وقوله: ﴿ إِنَمَا يَفْتَرِي الْكَذَبِ الذِّينِ لَا يَؤْمُنُونَ بَآيَاتِ اللَّهِ ﴾ <sup>(٦)</sup>..

وقوله: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ (٧). إلى غير ذلك من الآيات (٨).

وقد يتعلقون في رأيهم هذا بما ورد من الأحاديث التي تسير على هذا النمط وتدمغ مرتكبي الكبائر بالشرك أو ما يقتضيه، مثل قوله عليه:

«لا يدخـل الجنـة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»(١) وقوله عَلَيْكُ لأبي ذر:

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٣.

<sup>(</sup>٢) التغابن: ٣

<sup>(</sup>٣) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص ٤٨ و ٤٠٠

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٥١

<sup>(</sup>٥) يوسف: ۸۷

<sup>(</sup>٦) النحل:١٠٤

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ٩٧

<sup>(</sup>٨) حجج القرآن ص ٣٥، ٣٦ للرازى.

<sup>(</sup>٩) مسلم جـ ١ ص ٢٨٤ نووي ط: الشعب بنحوه، وابو داود بنحوه جـ ٢ ص ١٨١ ساعاتي، والترمذي رقم ٢٠٦٦ وقال حسن صحيح، وابن ماجه جـ ٢ ص ٢٨٢ ط: العلمية.

« إنك امرؤ فيك جاهلية »(١).

وقوله: « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » (٢٠). وقوله: « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » (٣).

وقوله: « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» (1).

وقوله: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (٥)...

وليس في كل ما سبق من هذه النصوص دليل صريح على كفر مرتكب الكبيرة، ذلك لأن الأدلة قد قامت على ضده، وعلى أن المسلم لا يكفر بشيء من المعاصي ولو كانت كبيرة. قال تعالى:

﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (٦).

وقال: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم ﴾(٧) أي ما عدا الشرك الذي بينت الآية السابقة أن الله لا يغفره..

وقال تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها﴾ (^) فسماهم رغم الاقتتال مؤمنين، والطائفة تطلق على الواحد والجمع..

<sup>(</sup>۱) البخاري جر ۱ ص۱۲، جر ۸ ص ۱۶

<sup>(</sup>٢) أبو داود بنحوه جـ ٢ ص ٢٦٨ ساعاتي، والترمذي بنحوه رقم ٢٧٥١، ٢٧٥٢ وقال حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ١ ص ١٥، حـ ٨ ص ١٣، ومسلم جـ ١ ص ١٥٣ شعب، والترمذي رقم ٢٧٧٢ وقال حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ٩ ص ٤ ، مسلم جـ ١ ص ٢٥٤ نووي شعب، وأبو داود جـ ٢ ص ٢٦٩ ساعاتي .

<sup>(</sup>۵) البخاري جـ ٣ ص ١١٨، جـ ٨ ص ١٣٧، ومسلم جـ ١ ص ٢٤١ نووي شعب وأبو داود جـ ٢ ص ٤٧٠ ساعاتي والترمذي رقم ٢٧٦٠ بنحوه وقال حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٤٨.

<sup>(</sup>٧) الزمر: ٥٣

<sup>(</sup>٨) الحجرات: ٩

وسمى الله تعالى القاتل مؤمنا، وجعله أخاً لولي المقتول، ولم يخرجه بالقتل عن الإيمان في قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ القصاصُ فِي القَتَلَى الحَرِ بِالْحَرِ والعَبْدُ بِالْعَبْدُ والأَنْثَى فَمِن عُفِيَ لَهُ مِن أُخِيهُ شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾(١).

ووردت أحاديث صريحة صحيحة تبين أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، ومن ذلك قوله مَرِّالِيَّةِ:

«يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار »...

«ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد أسودوا، فيلقون في نهر الحيا<sup>(١)</sup> أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ » .

وقال عَلِيَّةً يوماً لبعض أصحابه:

«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا ولا نزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه »(1).

فلم يجرم النبي عَرِيْكَ ، بكفر من ارتكب كبيرة ومات قبل أن يتوب عنها وإنما قال ما أفادته الآية الكريمة: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾.

<sup>(</sup>١) راجع حجج القرآن للرازي ص ٢٩ - ٣٤.

<sup>(</sup>٧) الطرء

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ١ ص ١٠، وبنعوه جـ ٨ ص ٩٨.

<sup>(</sup>٤) النسائي بنحوه جـ ٧ ص ١٤٢ ، ص ١٦٨ ، ١٦٢ ، جـ ٨ ص ١٠٨ ، وابن ماجه جـ ٢ ص ١٦ ط: العلمية - والبخاري جـ ١ ص ١٠ ، جـ ٥ ص ٤٧ ، والترمذي رقم ٢٧٦٠ ، ٢٧٦١ وحسنه.

ومما يتصل بمدلول الآية، ما رواه أنس رضي الله عنه، عن النبي عَلِيْكُمْ - قال:

« يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله الله وفي قلبه وزن ذرة من خير »، وفي رواية « من إيمان »(١)

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:

«كنت ردف رسول الله عَلَيْكُ على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ .. قلت: الله ورسوله أعلم .. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً، قلت: يا رسول الله: أفلا أبشر الناس؟. قال: لا تبشرهم فيتكلوا »(٢).

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ذر قال:

«أتيت النبي عَلَيْكُ وهو نائم، عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زني وإن سرق (ثلاثا) ثم قال في الرابعة: قلت: وإن زني وإن سرق (ثلاثا) ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. قال:

ولم يحكم الرسول عَلِيَّةً على مرتكب الكبيرة بحكم الكفار، فيطالبه بالعودة إلى الإسلام من جديد، بل اكتفى بإقامة الحد الشرعي واعتبره أعظم التوبات، كما في رجم الزناة، ولم يكفر الصحابة أحداً بذنب كبيراً كان أو صغيراً..

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ١ ص ١٤، والترمذي رقم ٢٧٢٠.

<sup>(</sup>۲) مسلم جـ ۱ ص ۱۹۹ شعب.

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم جد ١ ص ٢٨٦

قال الإمام النووي: واعلم أن مذهب أهل الحق أن لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب (١).

وما استدلوا به من الآيات والأحاديث، محمول على من استحل شيئاً من الكبائر أو جحد أمراً معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة والحج بعد استيفاء شروطها، أو المراد صار مشابهاً للكفار في أفعالهم وإن ظل في عداد المسلمين، كمن يتولى الكفار، أو يفتري الكذب على الله، أو يتغلب عليه الياس من روح الله، إذ المؤمن لا ينبغى له أن يفعل شيئاً من ذلك.

أما عن قوله عَرِّكَ : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر »، فهذا محمول على استحقاق الدخول: أي لا يستحق دخول الجنة، وإن دخلها فبعفو الله ومغفرته، أو لا يدخلها مع المتقين، أو مع غير المتكبرين، أو لا يدخلها إلا بعد أن يلقى جزاءه على الكبر<sup>(۲)</sup>، ولعل ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾.

وكون بعض خصال الجاهلية في تصرفات الإنسان وأفعاله لا يقتضي كفراً بذلك أو خروجاً من الدين، وإلا لحكم النبي عَيَّلِكُ على أبي ذر بالكفر، وطالبه بالعودة إلى الإسلام، ولم يقل أحد من العلماء بتكفير من ضرب عبده أو أساء إليه، وقد أشار البخاري إلى ذلك في صحيحه حيث قال: « باب المعاصي من أمر الجاهلية: ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي عَيِّلَكُمُ: « إنك امرؤ فيك جاهلية »، وقول الله تعالى: ﴿إِزَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (٦).

وترك الصلاة، وقتال المسلم، لا يكفر إلا من استحل فعلها، ولم ير في ذلك

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۷۰.

<sup>(</sup>٢) راجع النووي جـ ٢ ص ٩١، ويرى ابن قتيبة أن الكلام هنا خرج مخرج الحكم، أي ليس حكم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أن يدخل الجنة كيا تقول في دار صغيرة لا يدخلها أمير، أي حكمها كذلك، ويجوز أن يدخلها الأمير - أي جريا على غير العادة، راجع تأويل مختلف الحديث ص١١٧٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري جـ ١ ص ١٩.

تقصيراً أو تهاوناً في حق الدين.

ولعل من أوضح ما يدل على ما ذكرناه، ما ورد في شفاعة المصطفى عَلِيْكُ وَأَنَّهَا تَشْمَلُ كُلُّ مِن مات موحداً.

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

«.. ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يحيز (۱) ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان (۱) هل رأيتم السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم الجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحته من أراد من أهل النار، يأمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله عن أراد الله تعالى أن يرحمه عمن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا (۱) ، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منها كها تنبت الحبة في حميل (۱) السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة فيقول: أي رب، اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني (۵) ربها وأحرقني ذكاؤها (۱) ، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى:

هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره، فيقول: لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا

<sup>(</sup>١) أي يمضي عليه ويقطعه.

<sup>(</sup>٢) نبات له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب.

<sup>(</sup>٣) أي احترقوا.

<sup>(</sup>٤) ما يجيء به السيل من طين أو غثاء ، والتشبيه في سرعة النمو وحسن المنظر وطراوة الجسم.

<sup>(</sup>٥) آذاني وأهلكني أو غير صورتي.

<sup>(</sup>٦) لهبها ووهجها.

أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول: أي رب: قدمني إلى باب الجنة ، فيقول الله له:

أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك، فيقول: أي رب، ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره، فيقول: لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت (۱) الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور فسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول: أي رب أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له:

أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت، ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك.

فيقول: أي رب لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له: تمنه، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه » قال عطاء بن يزيد، وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه (٢) من حديثه شيئاً...

حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل: ومثله معه قال أبو سعيد: وعشر أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه (") قال أبو سعيد، أشهد أني حفظت من رسول الله ﷺ من قوله ذلك لك وعشرة أمثاله، قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا(١٠).

ونختم الحديث حول هذا الموضوع بما رواه مسلم بسنده عن محمد بن أيوب قال:

<sup>(</sup>١) انفتحت واتسعت

<sup>(</sup>٢) أي أنه وافقه فيا رواه

 <sup>(</sup>٣) دليل على اتقان أبي هريرة رضي الله عنه وتثبته رغم كثرة روايته، وعلى أن أبا سعيد سمع ذلك بعده.

<sup>(</sup>٤) مسلم بشرح النووي جـ ٣ ص ٢٠ - ٢٥، ورواه البخاري بنحوه جـ ٨ ص ١٠١.

حدثني يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نحرج على الناس، قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالساً إلى سارية عن رسول الله عليه على الذي فإذا هو قد ذكر الجهنميين، قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون والله يقول: ﴿إنك من تدخل النار فقد أخزيته ﴾، و ﴿كلما أرادوا أن يحرجوا منها أعيدوا فيها)(٢)، فما هذا الذي تقولون؟

قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم، قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام - يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم، قال: فإنه مقام محمد عليه المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، قال، ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك، قال: غير أنه قد زعم (٣) أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم (١). قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله على فرجعنا، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد (٢).

وهذا الحديث يوضح كيف تمسك الخوارج بتلك الفكرة؟، وكيف انخدع بها كثيرون؟ وكيف كان الصحابة يردون على كل بدعة ويوضحون الحق لمن أراد

<sup>(</sup>١) أولها قوله تعالى: ﴿ أما الذين فسقوا فأواهم النار كلها أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ﴾: والمراد بالفاسق هنا الكافر لمقابلته بالمؤمن، وقال تعالى ﴿ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاً لا يستوون، وأما الذين فسقوا فأواهم النار كلها أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ﴾، والآيات تدل على أن الفسق او الكفر هو التكذيب بما استفاض به خبر الشارع كالحساب والمقاب فلا حجة فيها ولذلك تجاهل جابر رضي الله عنه الرد عليها.

<sup>(</sup>٢) زعم بمعنى قال. راجع النووي جـ ١ ص ٤٥ شرح مسلم.

<sup>(</sup>٣) جمع سمسم، وعيدان السمسم ضعيفة يظهر عليها أثر الاحتراق من الشمس.

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم جـ ٣ ص ٥٠ - ٥٢ والقراطيس: الأوراق البيضاء لشدة بياضهم بعد الاغتسال والاستفهام هنا إنكاري، والرجوع الاول من الحج والثاني عن الشغف برأي الخوارج، ومعنى ما خرج منا غير رجل واحد وكلهم رجعوا عنه، وهكذا كان أصحاب رسول الله على في تحسكهم بالسنة وبيانهم لها ودفاعهم عنها.

مستشهدين في ذلك بحديث الرسول عَلَيْكُ . « ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ».

لكن لماذا تمسك الخوارج بتلك البدعة وتعصبوا لها ؟

الواقع أن القول بهذه البدعة كان وسيلة ساذجة لتجويز قتل الخالفين من المسلمين والتنفيس عن الأحقاد الكامنة في النفوس، والوصول إلى أغراض أخرى لهم عن هذا الطريق.

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن تكفير العاصي كان سبباً مها في نشأة الكلامية من معتزلة ومرجئة وأصحاب الجبر والاختيار، بل إن هذا القول يكاد يكون السبب المباشر في نشأة الفرق الكلامية (۱) مما يعطي فكرة عن أثر الخوارج السيىء ومدى ما نتج عنهم من ضلال.

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ الفرق الاسلامية للغرابي ص ٢٨٨، ٢٩٠.



## ٣ - تجويز الإمامة في غير قريش

هل تجوز الإمامة لغير قرشي؟

لقد قال الخوارج بهذه البدعة، ولعلهم أول من قال بها وشهرها.

وقد يظن بعض الناس أن الأنصار قد سبقوا الخوارج إلى هذه البدعة: حيث اختاروا سعد بن عبادة أميراً بعد وفاة الرسول عَيَّاتُهُ ولما روجعوا في ذلك قالوا: منا أمير ومنكم أمير(١).

ولكن هذا الظن غير مقبول، لأن الأنصار إغا قالوا ذلك بناء على اجتهاد منهم قبل أن يبلغهم النص، فلما ترجح عندهم خلاف هذا القول رجعوا عنه، فهم مثابون على اجتهادهم وسيرهم مع الحق أنى سار بهم، أما الخوارج فلم يعبأوا بالنصوص والأخبار الواردة في ذلك وتمسكوا ببدعتهم، فكانوا مبتدعين بعيدين عن الاجتهاد المقبول، والنصوص التي نتحدث عنها منها:

۱ - ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله عَلَيْكَ قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم» (۲).

٢ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي عَلَيْتَة:
 « الناس تبع لقريش في الخير والشر » (٣).

٣ - وعن أبي عمر رضي الله عنه أن رسول عَيْكُ قال:

<sup>(</sup>١) راجع الشيعة، رسالة لسعيد سيد أحمد غراب رقم ١٩٠ مكتبة كلية أصول الدين: مخطوط ص ١١ حيث قال عن موقف الأنصار ... « ولعله النواة التي نبت منها رأي الخوارج فيا بعد » وقد بينا في الحديث عن نشأة البدع في الاسلام أن أصل الخوارج ذو الخويصرة، وقصة اختيار أبي بكر للخلافة رواها احمد جـ ١ ص ٤٠٥، وفيه فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نقدم أبا بكر، والبخاري بإسهاب حـ ٨ ص ١٤١

<sup>(</sup>۲) البخاري جـ ۵ ص ۱۶۳ ، ومسلم جـ ۱۲ ص ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٣) مسلم جـ ١٢ ص ٢٠٠ نووي.

«لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى من الناس اثنان »(١١).

وروى الحاكم بسنده عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ :
 « الأئمة من قريش: أبرارها أمراء أبرارها ، وفجارها أمراء فجارها ، ولكل

حق فأتوا كل ذي حق حقه، وإن أمَّرت عليكم عبداً حبشيا مجدعاً فاسمعوا له وأطيعوا »(١).

وهذه النصوص التي قدمناها: نصوص مطلقة ، لم تقيد خلافة القرشيين بأي قيد إلا قيد الإسلام والمحافظة على الدين.

على أن هذه النصوص المطلقة قد ورد ما يقيدها:

فقد قيدت بإقامة الدين فيا رواه البخاري بسنده عن جبير بن مطعم،أنه بلغ معاوية، وهو عنده في وفد من قريش، أن عبد الله بن عمر يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب، فقام، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال:

«أما بعد: فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله، ولا تؤثر عن رسول الله عَرِيْكَ ، وأولئك جهالكم ، فإياكم والأماني التي تضل أهلها ، فإني سمعت رسول الله عَرِيْكَ ، يقول:

« إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، ما أقاموا الدين » (٦٠):

وجاء ما يفصل معنى قوله عَلِيكَةِ: «ما أقاموا الدين»، فيما رواه أبو برزة. قال: قال رسول الله عَلِيكَةِ:

« الأمراء من قريش » ثلاثاً ما فعلوا ثلاثا:

« ما حكموا فعدلوا ، واسترجوا فرجوا ، وعاهدوا فوفوا »(٤) .

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ٥ ص ١٤٣، جـ ٩ ص ٥٢ بنحوه، ومسلم جـ ١٢ ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) الحاكم جرة ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٥ ص ١٤٣ ، جـ ٩ ص ٥٢ ورواه الدارمي في سننه جـ ٢ ص ١٥٩ بدون ذكر سببة.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد وأبو يعلى أتم منه والبزار ورجال أحمد -رجال الصحيح خلا سكين بن عبد العزيز وهو: ثقة... مجمع الزوائد جـ ۵ ص ۱۹۳، وأحمد بنحوه جـ ۳ ص ۱۲۹، ۱۸۳.

فإقامة الدين على هذا تتمثل في الحكم بالعدل، والرحمة بالضعيف، والوفاء بالعهد، فإذا لم يتحقق هذا الشرط فإن حقهم في الولاية يختل، والأمر بالتمسك بخلافتهم يفقد شروطه شيئاً فشيئاً إلى أن يزول..

قال ابن حجر<sup>(۱)</sup>: وقد جاءت الأحاديث أي في حق الولاة من قريش عن ثلاثة أنحاء:

١ - وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به كما في حديث: الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثاً.. الخ...

وفيه: فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (٢). وليس في هذا ما يقتضي خروج الأمر عنهم..

٢ - وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذبيتهم:

«أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما يلحى القضيب "<sup>(۲)</sup>.

وليس في هذا أيضاً تصريح بخروج الأمر عنهم وإن كان فيه إشعار به..

٣ - الإذن في القيام عليهم وقتالهم، والإيذان بخروج الأمر عنهم:

أخرج أحمد بسند جيد عن النبي عَلِي قال:

«كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيره في قريش، وسيعود إليهم » وسنده جيد، وهو شاهد قوي لحديث القحطاني، وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية «أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم».

ولعل من أصرح ما يدل على جواز الخروج عليهم إذا لم يستقيموا مع الدين

<sup>(</sup>۱) فتح الباري جـ ١٦ ص ٢٣٣

 <sup>(</sup>٣) أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد ثقات مع اختلاف لفظي يسير ، مجمع الزوائد جـ ٥ ص ١٩٣
 وهو فى أحمد جـ ٣ ص ١٢٩ ، ١٨٣ بنحوه .

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي ص ٩٤ وفيه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة يشير الى جريدة في يده. وهو مرسل عن عطاء بن يسار.

ويسيروا على أساسه ما روي عن ثوبان قال: قال رسول الله عَلِيُّةٍ:

«استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإذا لم يفعلوا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا حينئذ زارعين أشقياء تأكلون من كد أيديكم »(١).

وإذا ما تأملنا الأحاديث التي وردت في شأنهم تبين لنا أن خروج الأمر عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به أولا من اللعن، وهو الموجب لفساد التدبير، ثم التهديد بتسليط من يؤذيهم عليهم..

وما دام لم يقع منهم ما يقدح في إقامتهم للدين، أو يخرج بهم عنه، فحقهم في الخلافة محفوظ، والأدلة كلها شاهدة له..

أخرج أحمد من طريق عبد الله بن أبي الهذيل، قال:

« لما قدم معاوية الكوفة قال رجل من بكر بن وائل: لئن لم تنته قريش لنجعلن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب غيرهم، فقال عمرو بن العاص: كذبت.. سمعت رسول الله عَيْظِيُّ يقول « قريش قادة الناس »(٢) الخ.

ويؤيده ما رواه الحاكم وغيره عن علي بسند حسن، قال: قال رسول الله عَلَيْتُ: « الْأُمَّة من قريش ».

وهذا هو ما فهمه عمرو بن العاص وغيره من الصحابة من إفادة مفهوم الخبر للحصر خلافاً لن أنكر ذلك . .

ومن هنا: اتفقت الأمة فيما يقول شارح المقاصد<sup>(٣)</sup> على اشتراط كون الخليفة قرشياً أي من أولاد نضر بن كنانة ، خلافاً للخوارج وأكثر المعتزلة ، لهذه الأدلة من السنة ، وللإجماع على ذلك من الصحابة ، فإن الأنصار رجعوا إلى رأي

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجال الصغير ثقات مجمع الروائد جـ ٥ ص ١٩٣. والمقصود أن الركون لهم إذا لم يستقيموا لا يتناسب مع عزة الاسلام والمسلمين وهو سبيل الى الصعف والانحلال كما حدث بعد ذلك.

<sup>(</sup>٢) أنظر فتح الباري جـ ١٦ ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) شرح المقاصد ص ٣٧٧.

المهاجرين في ذلك، ولم يكن بين الخوارج أحد من الصحابة كما قدمنا، قال القاضي عياض:

«اشتراط كون الإمام قرشياً مذهب العلماء كافة، وقد عدوها في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار، ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة لما فيه من مخالفة المسلمين "(۱)

قد يقول بعض العلماء: «إن هذه النصوص والأخبار لا تدل دلالة قطعية على أن الإمامة بجب أن تكون من قريش، وأن إمامة غيرهم لا تكون خلافة نبوية » وعلى فرض أن هذه الآثار تدل على طلب النبي عيلي أن تكون الإمامة في قريش فإنها لا تدل على طلب الوجوب، بل يصح أن تكون بياناً للأفضلية، لا لأصل صحة الخلافة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الأحاديث قد بينت وجوب السمع والطاعة للحاكم ولو كان عبداً حبشياً ما لم يكفر أو يمنع من إقامة الدين، وقد أمَّر الرسول عَلَيْ غير القرشي كعبد الله بن أم مكتوم وزيد ابن حارثة وأسامة ابنه، وغيرهم..

ثم إن إجماع الصحابة مع أبي بكر على أن الأمر لا يكون إلا لقريش معلل بتمسكهم بالتقوى وقوة شوكتهم وهو يفيد أن غيرهم مثلهم إذا تغيرت الظروف، وتحولت القوة والعصبية إلى غيرهم (٢).

ولكن الفاحص للأخبار وللأدلة التي سقناها ، يحكم أولا بأن مثل هذا الحكم بأن الخلافة ينبغي أن تكون في قريش يكفي في الدلالة عليه ما يفيد الظن ككل الأحكام الشرعية . .

ثم إن هذا الطلب، طلب أن تكون الخلافة في قريش، لو كان للندب لما أصر عليه الصحابة ولما عد الخوارج مبتدعين في قولهم بغيره...

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ ١٦ ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) راجع في هذه الاعتراضات: المذاهب السياسية للشيخ أبي زهرة ص ١٣٤٠

وعلى فرض أن العلة في ذلك قوة شكيمة قريش في عهد النبوة وما بعده، فإن هذه القوة في عهد الخوارج كانت قد ازدادت وتدعمت، ولم يكن هناك ما يبيح لهم القول بهذا الرأي، أو يجعلهم مستندين فيا أخذوا به إلى استدلال شرعي معتبر.

ثم إن هذه العلة بعض ما يمكن أن يقال، والأحكام في مثل هذه الأمور لا تقيد بما يبدو من سبب لها تزول بزواله، إذ يجوز أن تكون العلة غير ذلك كقرابتهم للرسول عَيَّا أو لكونه أوصى بهم وورد تأكيد القرآن لذلك، قال تعالى: ﴿قُلُ لا أَسَّالُكُمُ عَلَيْهِ أَجِراً إلا المودة في القربي﴾(١).

أما عن الأمر بالسمع والطاعة للعبد المجدع الأطراف، فقيل إن ذلك في غير الإمام من الحكام جمعا بين الأدلة، او يقال: إن ذلك فيا إذا تغلب غير القرشي على القرشي، فتقدم مصالح المسلمين ورعاية أمرهم واستمراراً منهم على مراعاة هذا الشرط، وكأنه قال: الإمامة في قريش ما لم يمنع من ذلك مانع من غلبة غيرهم عليها، وسيطرتهم على شؤون الحكم، أو بتعبير آخر ضاعت عصبيتهم ووهنت شوكتهم، وعلى من وقع في ذلك من الحكام إثم مخالفته لهذا الشرط(٢).

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۲۳.

<sup>(</sup>٣) راجع شرح المقاصد للتفتازاني – طبعة أولى والمنشور سنة ١٣٠٥ هـ جـ ٢ ص ٢٧٥ – ٢٧٧.

# ٤ - إنكارهم تحكيم الرجال وادعاؤهم أنه كفر

ادعى الخوارج أن تحكيم الرجال كفر لقوله تعالى: ﴿إِن الحكم إِلا لله﴾ ، وتجاهلوا ما عدا ذلك من صفات وحاولوا التوسل بذلك إلى إضلال المؤمنين ،بل إلى تكفيرهم ،وسلكوا في ذلك مسلك من يتبع هواه ويركب الآيات على حسب ما يريد ليستخرج منها الدليل على مدعاه . قال سعيد بن جبير: « مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ . . ويقرنون معها: ﴿ثُمُ الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ أي مع أن الكفر هنا دون الكفر هناك ، كما يقبول ابن عباس (٢) .

ومن هنا كان ما قاله علي رضي الله عنه، من أنها كلمة حق أريد بها باطل، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل الحكم لغيره، ولكنه رسم من الوسائل ما يمكن به الوصول الى حكم الله في الأمور، فمن اتخذ الوسائل الصحيحة لذلك، فحكمه هو حكم الله..

وقد تقدم رد علي وابن عباس رضي الله عنها في ذلك على الخوارج، وأن الله تعالى حكم الرجال في كثير من أمور الدين، كجزاء الصيد، والمصالحة بين الرجل وزوجه وما إلى ذلك.

على أن في الأمر بالرد إلى الرسول عَيْسَةً وأولى الأمر بعد الأمر بالرد إلى الله سبحانه دليل أكبر دليل على أن حكم الرجال ليس فيه خروج على حكم الله، ما داموا يسيرون في إطار الشرع ويحكمون على أساسه، إنهم مجتهدون في محاولة التوصل إلى حكم الله والسير على مقتضاه...

<sup>(</sup>١) الاعتصام جـ ٢ ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم جـ ٢ ص ٣١٣ في تفسير قوله تعالى :

<sup>﴿</sup> ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ قال ابن عباس: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون اليه. إنه ليس كفراً ينقل عن الملّة،كفر دون كفر، وروى أبو داود جـ ٢ ص ١١٤ ساعاتي ما يفيد أن تلك الآيات نزلت في اليهود خاصة، في قريظة والنضير.

وإذا ما نظرنا إلى حكم الله وجدناه يخالف الخوارج في كل ما ابتدعوه، فلم يبح الله سبحانه ضرب الكتاب بعضه ببعض، أو إهمال السنة، أو تحكيم الهوى، أو قتل المسلم بالشبهة، أو ترك الكفار وتأمينهم ومحاربة المسلمين وإرهابهم، قال ابن حزم:

«إغا حكم علي رضي الله عنه أبا موسى وعمرا ليكون كل منها مدليا بحجة من قدمه، وليكونا متخاصمين عن الطائفتين، ثم حاكمين لمن أوجب القرآن الحكم له.. وإذ من المحال الممتنع الذي لا يمكن أن يفهم لغط المعسكرين، أو أن يتكلم جميع أهل العسكر بحجتهم، فصح يقينا لا محيد عنه صواب علي في التحكيم، والرجوع إلى ما أوجب القرآن – أي من التحكيم – وهذا الذي لا يجوز غيره »(١).

ومن أصدق ما يصور حال الخوارج، ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يراهم شرار خلق الله، ويقول:

«إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار، فجعلوها على المؤمنين »(٢). ومما قاله عنهم:

« يكفرون المسلمين ، ويستحلون دماءهم وأموالهم ، وينكحون النساء في عددهن ، وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج ، فلا أعلم أحداً أحق بالقتال منهم »(٣)..

ثم إن بعضهم تورط في بدع مكفرة أو مفسقة وتمسك بها ودعا إليها ، حيث أباح قتل أطفال المخالفين ونساءهم ، وأسقط الرجم عن الزاني ، وأنكر العجاردة منهم كون سورة يوسف من القرآن ، وزعموا أنها قصة من القصص . .

وحكى الكرابيسي عن الميمونية من الخوارج أنهم أجازوا نكاح بنات البنات، وبنات أولاد الإخوة والأخوات، وقوفا مع ظاهر النص فيما فهموه...

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والنحل جـ ٤ ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ٩ ض ١٥.

<sup>(</sup>٣) الاعتصام ج ٥ ص ١٥٨ تجارية.

وابتدع بعضهم القول بأن الله تعالى سيبعث رسولا من العجم، وينزل عليه كتابا قد كتب في الساء جملة واحدة، ويترك شريعة المصطفى عَيْكَةُ، ويكون على ملة الصابئة المذكورة في القرآن (١).

وكل هذا خبال وضلال، يدل على خروج من الدين وابتعاد عن مبادئه وقواعده، ويبين مدى ما كان عليه الخوارج من ابتداع، أدى ببعضهم إلى الكفر والخروج عن الإسلام.

#### \* \*

ومع ما قدمناه، فقد حاول بعض الناس أن يدافع عنهم، بل وألف لذلك كتاباً في الحديث عنهم وعن آرائهم، ذلك: هو المستشرق فلهوزن، وكنا نود الإعراض عن مناقشته لولا ما شوه به وجه الحق في هذا الكتاب.

فبدعة كبدعة الخوارج كانت السبب الأول في فرقة المسلمين وتشعبهم إلى فرق تتناحر بالسيف وتتضارب بالرأي لا بد وأن يصفق لها مستشرق كفلهوزن، ويسخر من الأحاديث التي تشير إلى ظهورهم بعلاماتهم، فيقول في غير حياء:

إن قسمة النبي عَلَيْكَ الغنائم يوم حنين لم تكن بطريقة متساوية ، ويتغافل عما علل به الرسول عَلَيْكَ هذه القسمة من تألفه بها قلوب من رأى تألفه ، وركونه إلى إيمان من ثبت الإيمان في قلبه.

ويعلن في غير خجل أن قصة خروج الخوارج من ضئضيء الرجل قصة أسطورية رغم تلاقى الأخبار الموثوق بها عليها في أوثق كتب السنة كما بينا..

فليس صحيحا عنده أن ذي الخويصرة سلف للخوارج، ولكن الصحيح عنده أن محداً على التصرف في الغنائم والأموال العامة حسما يتراءى له كما كان هذا شأن عثمان وخلفه عليّ، وأن ما أخذ على ذاك - أي عثمان - يمكن أن يؤخذ بالدرجة عينها على النبي عَيَّاتٍ، وما يعنيه بالدرجة الأولى هو نقد الخوارج الصائب للنبي عَيَّاتٍ ولعثمان رضي الله عنه، فالتشدد - كما يقول - في

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين تحقيق محمد نحيي الدين عبد الحميد ط أولى جـ ١ من ص ١٥٦ - ١٩٦٠.

مبادىء الإسلام يفضي بهم إلى أن يتجاوزوا بنقدهم إلى النبي نفسه، وكأن الخارجي وهو ينقد أعلم بالشريعة بمن أتى بها وأكثر تقوى منه، فمن أين أخذ الهداية وتعرف الشريعة إذا؟..

إنه في اعتراضه إنما يمثل الجهل المطبق الذي لا يعرف سوى ما يتراءى له، ويتغاضى عن كل بيان للصواب، ويتحجر على آرائه الخاصة ويحاول جبر الآخرين عليها دون نظر إلى ما هو الحق في ذاته..

والواقع أن تصرف النبي عَيِّكَ في الأموال العامة كما يرى، حق له كمشرع ونبي قبل كل شيء، ومع ذلك فقد علل الرسول عَيِّكَ ما بدا من تصرفه تعليلا يكفي لإقناع من يطلب الحق، لا من يتظاهر بالاقتناع به أو الحرص عليه ليبلبل الأفكار، وعزق وحدة الأمة، ويتطاول بالتمويه على الحق ليؤذي الشرفاء.

ولو سرنا على رأي فلهوزن هذا لما سارت سياسة ، ولا تم نظام ، ولا قام دين .

ولكنه يريد أن يلتمس كغيره من المستشرقين مطعنا على النبي عَلِيلَةً وصحبه، ومجالا لانتقاص الدين، فيركز الثناء على هذه المبادىء الفاسدة ليتفرق المسلمون.

فمع النبي عَلَيْكُ لاحق لأحد في الكلام، ومن له رأي فعليه أن يبديه في أدب واحترام، ويتقبل ما يظهر من النبي عَيَالِكُ قولا أو فعلا في مواجهة هذا الرأي بالإذعان.

أما مع الخلفاء كعثان وعلي رضي الله عنها، فالنقد إنما يكون بالحسنى لا بالسيف إذا كان يهدف لمصلحة الأمة، وعلى الناقد أن يتعرف على رأي من انتقده لعله الصواب(١).

وإذا كان نقد الرجل للنبي عَيِّلْتُ ونقد الخوارج لعثان ناشئا عن تعاليم

<sup>(</sup>١) راجع الخوارج والشيعة ليوليوس فلهوزن ترجمة عبد الرحمن بدوي - مكتبة النهضة المصرية سنة المعربة سنة . ١٩٥٨ ص ٣٤، ٣٥، ٣٥.

الإسلام نفسها وما فيها من خروج عن الحق كما يقول، فما الذي دعاهم إلى الانتساب إليه والغيرة عليه، وهل استمروا بنقدهم ذاك على إسلامهم أم لا؟.

بقيت نقطة هامة فيا يتعلق بالرواية عن الخوارج أثارتها رسالة تسمى عين الميزان جمعها محمد الحسين النجفي، رداً على الشيخ القاسمي في مقالته «ميزان الجرح والتعديل » المنشورة بمجلة المنار، وفي هذه الرسالة الصغيرة يوجه النجفي نقداً إلى الإمام البخاري فيقول:

إذا كان الإمام البخاري رضي الله عنه هو راوي حديث مروق الخوارج من الدين في صحيحه ويعتقده حجة بينه وبين ربه، فباذا يعتذر شيخنا القاسمي في صحة تخريج الرواية عن رأس من رؤس المارقين عن الدين وداعية من دعاتهم؟ فهل يسوغ أن يسمي رسول الله عَيَّاتُهُ هؤلاء مارقين من الدين مروق السهم من الرمية، ونجيء نحن فنقول: نعم قد مرقوا من الدين، ولكن نأخذ بأخبارهم، ونعتمد على نقلهم لأنهم أهل ورع واجتهاد، وزهد وعبادة؟. أم هل يعد التأويل في الدين مروقاً من الدين؟ أم نحن أعلم بهم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد أخبر عن تفاصيل شؤونهم قبل وجودهم بثلاثين عاماً، وهي من أعلام نبوته عَيَاتُهُ ودلائل بعثته (۱)؟

ثم قال:

كيف: وهذا شيخنا القاسمي نفسه قد ذكر فيا ألفه من حياة البخاري نقلا عن الحازمي - أن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون راويه مسلباً صادقا غير مدلس ولا مخلط، متصفا بصفات العدالة، متحفظا، سليم الذهن، قليل الوهم، سليم الاعتقاد، يالله وياللمسلمين ما أدري أين انطباق هذه الأوصاف على عمران بن حطان "؟

<sup>(</sup>١) رسالة عين الميزان لمحمد الحسين آل الشيخ جعفر كاشف الغطاء، مطبعة العرفان صيدا سنة

<sup>(</sup>٢) عين الميزان ص ١٦.

وهو كلام يفيد أن البخاري رحمه الله لم يف بشرطه وروى عن رؤوس المتدعة، بل عمن يعد من الكافرين عند بعض الناس؟.

وكان الأولى بقائله أن يرجع إلى مقدمة « فتح الباري » إن أعوزه أو أعجزه البحث عما رواه البخاري عن عمران بن حطان، حيث قال ابن حجر:

لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد من رواية يحيى بن أبي كثير عنه قال: سألت عائشة عن الحرير « فقالت: ائت ابن عباس ، فسأله ، فقال: ائت ابن عمر ، فسأله فقال: حدثني أبو حفص أن رسول الله عين قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة »اهـ وهذا الحديث إنما أخرجه البخاري في المتابعات فللحديث عنده طريق غير هذه من رواية عمر وغيره ، ثم قال: على أن أبا زكريا الموصلي حكى في تاريخ الموصل عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج ، فإن صح ذلك كان عذراً جيداً وإلا فلا يضر التخريج عمن هذا سبيله في المتابعات والله أعلم »(١).

ومن هذا يتبين لنا أن البخاري لم يخالف شرطه، وأن هذا الاستطراد في نقد إمام المحدثين والتشهير به دون تثبت محاولة فاشلة تهدف إلى التشكيك في مناهج المحدثين وما نتج عن جهودهم من الحديث.

وقد تحدثنا عن اختلاف العلماء في تكفير المبتدعة والتوقف عن هذا التكفير وحدود التكفير بما يمنع من الجزم بالحكم بالكفر على الخوارج إلا إذا خالفوا أصلا قطعياً وارداً في الشريعة بلا تأويل مقبول.

ومما تجدر الإشارة إليه أن العلماء اختلفوا في قبول رواية المبتدع - أي الذي لم يكفر ببدعته على أقوال:

الأول: ترد روايته مطلقا دعا إلى بدعته أم لا لفسقه بالبدعة.

<sup>(</sup>١) هدي الساري ص ٤٣٦ ط: الاهرام، وفي فتح المفيث للسخاوي حـ ١ ص ٣٠٦ بجث حول ذلك الموضوع لا يخرج عها ذكرناه.

الثاني: تقبل روايته مطلقا إن لم يكن ممن يستحل الكذب ببدعته كالخطابية.

الثالث: تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته وإلا فلا، قال ابن الصلاح: وهذا مذهب الكثير أو الأكثر وهو أولاها وأعدلها.

قال ابن دقيق العيد: وإن وافقه غيره في الرواية فلا يلتفت إليه هو إخماداً لبدعه وإطفاءاً لناره. وروي مثله عن رافع بن أشرس.



## الفصلاالثاني

### المغت زلغ

وهذه فرقة من الفرق الإسلامية ، رفعها البعض إلى القمة ، ونزل بها البعض إلى أدنى الدرجات ، فادعى البعض أنها قائمة على أساس العقل دون اعتبار للنص ، أو أن أساسها تقييد النص بموافقة العقل ، ورأى الآخرون أنها الفرقة المدافعة عن الإسلام ضد أعدائه من الملاحدة والمشككين ، والنصارى والجوس ، وسائر الملل والنحل التي صادمها الإسلام ، وتسربت بعض الفتن منها بين المسلمين . .

ولم يختلف الجميع في أن المعتزلة قد أصابهم شواظ من تلك المعارك فتأثروا في بعض أمورهم بخصومهم، وابتدعوا ما لا يسانده الشرع، بل ما يكاد يخرج عليه فعلا وهم يظنون عدم الخروج.

وقبل أن نتحدث عن أصولهم الخمسة وموقف السنة منها نشير إشارة عابرة إلى نشأة هذه الفرقة.

#### لقد تعددت الآراء حول مبدأ ظهورهم:

فأبو الحسين الملطي المتوفى سنة ٣٧٧ يقول: وهم سموا أنفسهم معتزلة، وذلك عندما بايع الحسن بن علي عليه السلام معاوية وسلم إليه الأمر، اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس، وذلك لأنهم كانوا من أصحاب عليّ، ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك معتزلة (١).

ويرى الشهرستاني المتوفى سنة ٥٤٨ه. أن السبب في تسميتهم بالمعتزلة أنه دخل واحد على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم وعيدية الخوارج؛ وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة، فتفكر الحسن في ذلك، وقبل ان ينفع مع الكفر طاعة، أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن؛ اعتزل عنا واصل، فسمى هو وأصحابه معتزلة (٢).

ويرى الأستاذ «نلينو » أن المعتزلة سموا بهذا الاسم لأنهم وقفوا من الحزبين المتحاربين موقف أسلافهم ممن اعتزلوا الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهم حيث حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه ليس كافراً مطلقا كما قالت الخوارج، وليس مؤمناً مطلقا كما قال الحزب الآخر، بل هو في منزلة بين منزلتي الكفر المطلق والإيمان المطلق وهو الفسق، وينتهي إلى أنهم سموا أنفسهم بذلك، وأن تسميتهم به تسمية سياسية لا دينية (٣) وهو بذلك يجمع بين رأي الملطي

<sup>(</sup>١) الرد على أهل الأهواء ص ٣٦، ويظهر بعض التعارض بين قوله: سموا أنفسهم، وقوله: سموا بذلك؛ ولعل مراده أنهم تسببوا باعتزالهم في إطلاق تلك التسمية عليهم، فكأنهم سموا بها أنفسهم.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل جـ ١ ص ٥٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الفرق الإسلامية ص ٤٨.

والشهرستاني في سبب تسميتهم، ويوفق بيمها.

أما أصولهم التي قام عليها مذهبهم فخمسة:

«العدل، والتوحيد، والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »(١).

أما مرادهم بالعدل فيا يقول المسعودي فهو أن الله تعالى لا يجب الفساد، ولا يخلق أفعال العباد، بل يفعلون ما أمروا به ونهوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم، وأنه لا يأمر إلا بما أراد، ولم ينه إلا عما كره، وأنه ولي كل حسنة أمر بها، وبريء من كل سيئة نهى عنها(٢).

وكان من أثر وصف المعتزلة الله سبحانه بالعدل، قولهم بأن العبد مختار في أفعاله، لكنه لا يفعل أفعاله إلا بالقدرة التي خلقها الله له، يريدون بذلك فيا يقول الغرابي تصحيح التكاليف لأن الله لو كلف العبد ثم لم يعطه القدرة على إتيان ما كلفه به لكان ظالما، والظلم بل إرادته على الله محال<sup>(٣)</sup>.

ويعبر الأشعري عن الفكرة العامة عند المعترلة فيا يتصل بعصية الإنسان فيقول:

«أنكرت المعتزلة بأسرها أن يكون الله سبحانه لم يزل مريداً للمعاصي، وأنكروا جميعاً أن يكون الله لم يزل مريداً لطاعته »(٤).

والمعتزلة بهذا الأصل الذي أصلوه من القول بالعدل، ينكرون تقدير الله سبحانه للأمور، وإرادته لها، ويصرفون مثل قوله تعالى:

﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الرد على أهل الأهواء ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الفرق الإسلامية ص ٦٠

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين جـ ١ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) الحديد: ٢٢.

وقوله: ﴿إِنَا كُلُّ شِيء بقدر﴾(١) بأنه وارد في خلق الله سبحانه لا في خلق الإنسان(٢).

ولكن الأحاديث الصحيحة الواردة فيما يتصل بالقدر، ترد هذا التأويل وتدل على بطلانه، روى الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء مشركو قريش إلى رسول الله عَنْ الله عَنْ عاصمون في القدر، فنزلت هذه الآية: ﴿يوم يُسْحَبُون في النار على وجوههم ذوقوا مس سَقَر إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾(٣).

وروى بسنده عن عبد الله بن عمرو قال:

وروى البخاري بسنده عن علي رضي الله عنه قال:

<sup>(</sup>١) القمر: ٤٩٠

<sup>(</sup>٢) وأفعال الإنسان من خلقه على ما يقولون.

<sup>(</sup>٣) رقم ٢٢٤٦ وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) الترمذي رقم ٢٢٢٧ ، ٢٢٢٨ وقال: حسن صحيح غريب.

«كنا جلوسا مع النبي عَلَيْتُ ومعه عود ينكت في الأرض، قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة، فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر، ثم قرأ: ﴿ فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى ﴾ (١).

هذا عن مخالفتهم للنقل.

أما عن مخالفتهم للعقل، فيعبر عنها قول الأستاذ العقاد: «إن آراء المعتزلة تؤدي إلى تبلبل في الخواطر يعود على صاحبه بسخرية أشد مرارة، لأنهم يحلون المشكلة بمشكلات، ويخرجون من تيه إلى أتياه، ويقولون إن الإنسان ينبغي أن يكون حراً لأن الله يحاسبه، وإن الله لا يحاسبه إلا لأنه حرفي عمله واختياره.

« فهم لا يقررون أن الإنسان حر في عمله واختياره بدليل من الواقع، بل بفرض من الفروض، فمن أين لهم أن حساب الله لا يوافق حالة التقدير، وأنه لا بد أن يناقض العدل إذا وجب الإيمان بالتقدير؟ ولماذا يمنعون على الله حساباً يتقابل فيه العدل والرحمة، وصدق الجزاء والعقاب؟ وإذا وجب التسليم بأن الاختلاف في العالم المشهود هو الحالة التي يتحقق عليها الوجود فلماذا يجزمون بأن هذه الحالة الواجبة ستناقض ما يجب في مسألة العدل والتوفيق بين العمل والمصير؟ لو كان المعتزلة ينكرون وجود الله لجاز أن يبطلوا الحكمة في الخلق كله، وأن يبطلوا العدل والرحمة فيا هو ظاهر لنا وما هو محجوب عنا، ولكنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بوجوب الاختلاف بين الأشياء والأحياء، فلماذا تضيق قدرة الله عندهم عما يوافق الحكمة فما يجهلون ""؟

وبالجملة: فهذا المبدأ المعتزلي فيه كها في غيره من مبادئهم إجراء مقاييس

<sup>(</sup>۱) البخاری جـ ۸ ص ۱۰۵، وأبو داود جـ ۲ ص ۲۷۰ ساعاتي، ومسلم بشرح النووي جـ ۱٦ ص ۱۹۸، ۱۹۷.

<sup>(</sup>٢) الإسلام دعوة عالمية ص ٢٥١.

العباد على خالق العباد، فيا تظاهرت النصوص بالمنع من الخوض فيه، فوجوه البدعة فيه متعددة، والابتداع فيه مركب، والخطأ فيه ناتج من استعال العقل فيا لا مجال للعقل فيه.

\* \*

وأما عن القول بالتوحيد، فقد ترتب عليه قولهم بأن الصفات عين الذات، وإنكارهم وجود صفات قديمة قائمة بذاته، أو كما يقول الأشعري: «وأجمعت المعتزلة على أن صفات الله سبحانه وأسماءه هي أقوال وكلام، فقول الله إنه عالم قادر، هي أسماء لله وصفات له، ولم يثبتوا له صفة علما، ولا صفة قدرة، وكذلك قولهم في سائر صفات النفس...(١).

ولقد حاول الأستاذ الغرابي الدفاع عنهم في قولهم بهذا الأصل، فبين أن القول بهذا الأصل أثبت كهلا من الكهال الذي يثبته غيرهم له سبحانه، بواسطة صفات زائدة على الذات قياساً على ما نراه في المخلوقات من أن مصدر كل كهال أمر زائد على الذات، لان القول بهذه الصفات يجر إلى القول بأن هناك ما يصدر عن الله سبحانه بطريق الإيجاب إذا قلنا بأن الله هو الذي أوجد صفاته لنفسه إيجاباً ذاتياً، أو تكون الصفات متأخرة في وجودها عن الله فلا تكون قديمة مثله، وهو يؤدي إلى خلوه سبحانه وقتاً من الأوقات من صفات الكهال، مع كونها حادثة أيضاً ".

ومع ذلك فقد انتهى إلى ما نريد قوله: وهو أن الكلام في الصفات كلام في غير ما كلفنا، لأن القرآن الكريم عبر عن الإله سبحانه تعبيراً يجعله في أعلى صور الكمال، فعلينا أن نقف عند هذا الحد في الاعتقاد، ولا نذهب إلى ما وراء هذا من كون هذا التعبير يستلزم وصفاً زائداً أو لا يستلزم ".

هذا فضلا عما فيه من قياس الخالق على المخلوق وإجراء أحكام الخلق عليه،

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين جـ ١ ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الفرق ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الفرق ص ٥٩.

ولقد ترتب على هذا الأصل بدع باطلة، أثارت بلابل، وأحدثت اضطرابات، وفرقت بين بنيان الأمة المتاسك، وما زالت آثارها باقية بين العلماء، ومن هذه البدع القول مخلق القرآن، والخلط بين لفظ القارىء بالقرآن وصورة الحروف المكتوبة وبين القرآن ككلام الله سبحانه.

ومنها القول بأن الله سبحانه لا يرى بالأبصار بل ولا بالقلوب إلا بمعنى أنا نعلمه بها على ما قاله أبو الهذيل وخالفه غيره منهم (۱) ، حيث خالفوا به الآثار الصحيحة الواردة في إثبات الرؤية ، مثل قوله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة﴾(۲) ، وقوله ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾(۲) ... وقوله ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة (١٠) ، وقوله ﴿للله الله على سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته »(١) ، وقوله لمن قالوا له: «هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ، هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا . يا رسول الله قال: فإنكم ترونه كذلك »(٥) .

ولقد حاول الأستاذ الغرابي الدفاع عنهم في هذا الرأي، فقال: ويظهر أن المعتزلة لا يريدون من هذه الآية أي قوله تعالى: ﴿لاتدركهالأبصار وهو يدرك الأبصار﴾ (١) نفي رؤية الله بالأبصار، وإنما يريدون منها ما يدل عليه ظاهرها وهو أن الله لا تحيط به الأبصار، بدليل قوله تعالى: ﴿وهو يدرك الأبصار﴾، فليس المراد هنا بإدراك الأبصار رؤيتهاو إلا لفات المراد، إذ المراد هو الاستدلال على قدرة الخالق وعجز المخلوقين (٧).

وقال أيضاً في معرض حديثه عن أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم واتفاقها

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين جـ ١ ص ٢١٨ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) القيامة: ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>۳) يونس: ۲٦ .

<sup>(</sup>٤) راجع ص ۲۵۷ ومعنی تضامون: ترتابون وتشکون.

<sup>(</sup>۵) شرح مسلم للنووی جـ ٣ ص ١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الفرق الإسلامية ص ٥٥.

على نفي رؤية الله بالأبصار في الدار الآخرة: وذلك أنها يعرفان أن الرؤية بالأبصار لا تكون إلا إذا كان المرئي في الجهة المقابلة للرائي، ولا بد أن يكون قريباً منه بحيث يرى، وهذا يستلزم أن يكون الله سبحانه في مكان، والمكان على الله محال، وكذلك الرؤية تستلزم الإحاطة بالمرئي من الرائي، وهذا يجعل الإله سبحانه محدودا، وكونه محدوداً محال لأنه يصبح كالأجسام (١٠).

وهذه الاستلزامات التي استلزمها وقال باستحالتها استلزامات عقلية قائمة على أساس قياس الخالق على المخلوق وأهل الآخرة على أهل الدنيا، وهو قياس باطل، ثم إنه مواجهة للنصوص بما يخرج بها عن مضمونها بلا سبب مقبول، وأساس ذلك كله الولوج بالعقل فيما لا يستطيع له معرفة أو يدرك له صورة، على أن ما استظهره مراداً للمعتزلة لم يقم عليه كمراد، دليل مقبول.

ولعل التفسير المستقم للآية هو ما قاله البيضاوي موفقاً بينها وبين الآثار الدالة على ثبوت الرؤية في الآخرة:

«واستدل به المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيف، لأنه ليس الإدراك مطلق الرؤية، ولا النفي في الآية عاماً في الأوقات فلعله مخصوص في بعض الحالات، ولا في الأشخاص لأنه في قوة قولنا: لا كل بصر يدركه مع أن النفي لا يوجب الامتناع ».

أما عن الوعيد والمنزلة بين المنزلتين فقد ترتب عليها القول بحلود مرتكب الكبيرة في النار إذا مات على غير توبة ، قال الشهرستاني: ووجه تقريره كما قال واصل بن عطاء أن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمناً ، وهو اسم مدح ، والفاسق لم يستجمع خصال الخير ولا استحق اسم المدح فلا يسمى مؤمناً ، وليس هو بكافر مطلقاً لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارها ، لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار خالداً فيها ، إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة وفريق في

<sup>(</sup>١) تاريخ الفرق الإسلامية ص ٢٩٣.

السعير، لكنه يخفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكفار(١١).

ولقد أراد واصل بذلك أن يتوسط النزاع بين الخوارج والمرجئة ، ولكنه وهذا ما لاحظه بحق البغدادي والاسفراييني - يعود إلى الخوارج ، إنه يعود في المعنى إليهم لأن مآل مرتكب الكبيرة في الآخرة عند الفريقين واحد (٢).

ومن هنا فإن ما رددنا به على الخوارج في تكفيرهم مرتكب الكبيرة يرد به على المعتزلة في قولهم بخلوده في النار.

وإذا كان ما قدمناه فيما يتصل بالمعتزلة كفرقة، فقد صدرت عنهم كأفراد بعض البدع الصارخة، ومن ذلك مثلا ما حكي عن بشر بن المعتمر من قوله: إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل ولو فعل ذلك كان ظالماً إياه، إلا أنه لا يستحسن أن يقال ذلك في حقه، بل يقال: لو فعل ذلك كان الطفل بالغاً عاقلا عاصيا<sup>(٦)</sup>.

ولقد حاول صاحب الانتصار أن يرد هذا القول عنه، فقال: إنما قال بشر يقدر الله أن يعذب الطفل، فقيل له: فلو عذبه؟.. قال: لو عذبه لما عذبه الا وهو بالغ، فقيل له: لو عذبه وهو بالغ فهو عادل عليه فكأنك قلت: يقدر أن يظلمه، ولو ظلمه كان عادلا عليه (1).

ولا شك أن المناقشة في مثل هذا الموضوع بالعقل، أو البحث في نسبة الظلم إلى الله جل وعلا بدعة مذمومة قد تجر إلى الكفر، لأن الله يحكم ولا يحكم عليه، ولأن العقل قاصر عن فهم مثل هذه الأمور لضيق نطاق علمه ومجال معرفته.

ولقد جرت هذه المناقشة أبا موسى المرداد، تلميذ بشر بن المعتمر إلى القول

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني جـ ١ ص ٥٢.

<sup>(</sup>٢) نشأة الفكر الفلسفى جد ١ ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل ص ٦٤.

<sup>(</sup>٤) الانتصار ص ٥٣.

بأن الله تعالى قادر على أن يكذب ويظلم، ولو كذب وظلم كان إلهاً كاذباً ظالماً، تعالى الله عن قوله (١٠).

ودافع الخياط بأن ذلك هو الحق، إذ وصف الله بالقدرة على العدل وعلى خلافه، لأن هذه هي حقيقة الفاعل الحتار، من القدرة على فعل الشيء وضده، وأنه لما قيل له: فلو فعل ما يقدر عليه من الظلم كيف كانت تكون صفته؟ قال: هذا فيا بيننا يقبح أن يذكر به الرجل الصالح منا، فالله أولى بتنزيهه عن ذلك (٢).

والذي نقصده من ذكر هذه المناقشة وما جرّت إليه، هو بيان أنها تولدت من مناقشات عقلية في أمور لا يجوز الخوض فيها لأنها فوق العقول والأفتكار.

ونتساءل: أين النصوص وهذه المناقشات، وهل هذه المناقشات سائرة في إطار النصوص أوخارجة عن هذا الإطار؟

هذه جولة مع المعتزلة، آمل أن أكون قد وفقت فيها إلى إبراز ملامح من بدعهم التي لا مخرج منها ولا دفاع عنها، وكلها أو أغلبها بدع ناتجة عن الانطلاق مع العقل فيا لم يرد به نص، وقياس الغائب على الشاهد، وولوج الغيب بغير الوسيلة الوحيدة المتاحة وهي الأدلة الشرعية، مما انتهى بهم إلى ما لا بد منه من التخبط والاختلاف، وقبل ذلك وبعده إلى الابتداع. يقول الأستاذ الغرابي:

«امتازت المعتزلة من بين فرق المتكلمين بحرية الرأي، والاعتاد على العقل، وعدم التقيد بنصوص القرآن والحديث، مما كان له الأثر العظيم في كثرة اختلافاتهم، فإنك لا تجد لهم رأياً قد اتفق عليه اثنان منهم ». ثم يقول:

«وإنك لتدهش حين تريد أن تعرف عندهم مسألة من المسائل الكلامية من كثرة الاختلافات التي تراها عندهم، ثم ينقل عن الإمام أبي الحسن الأشعري اختلافهم في علم الله وقدرته على سبع مقالات (٣)، ويبين أن سبب ذلك هو

<sup>(</sup>١) الملل والنحل ص ٦٧ ج ١

<sup>(</sup>٢) الانتصار ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع مقالات الإسلاميين ص ٢١٩.

اعتادهم على العقل أكثر من النقل، وأنهم لم يختلفوا في المسائل التي ورد فيها نص قاطع من الكتاب والسنة الخ..».

هذا هو حال المعتزلة مع أن نصوص الكتاب والسنة تنهى عن الخوض فيا لا عجال للمناقشة فيه، وتحذر من الجدل فيا لا يستطيع العقل الوصول إلى نتيجة معه، لأن ذلك ينافي الإيمان بالغيب والتسليم لله سبحانه، ويفتح باب الشك على المؤمنين ولو كان خيراً ما تركه الرسول علي وصحابته (۱).

بقي أن نقول:

«إن ما ذكرناه عن المعتزلة لا يهضم حقهم كمدافعين عن الدين وناشرين له، ومعجزين لكل من رام النيل من الإسلام بالآراء الباطلة والتخيلات الفاسدة، ولكنه مع ذلك يقف بهم عند استحقاقهم، ولا يتجاوز بهم حدودهم، فيبين ما وقعوا فيه من خطأ. وما انتهوا إليه من ابتداع.

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ الفرق الإسلامية ص ٤٩ فها بعدها.



# التوسي لوالوسيلة

لم يأخذ موضوع التوسل شكل مشكلة إلا بعد أن تحولت الآراء الاجتهادية إلى تعصبات حزبية تفرق المسلمين، وتحول العلماء إلى قيادة مجموعات معينة، فاضطرتهم القيادة إلى تدعيم آرائهم الشائعة عنهم، ورد كل ما يعارضها ولو كان أصوب.

وليس أدل على ذلك من اختلافهم حول « التوسل والوسيلة » حيث جعلها البعض شركا أو طريقا الى الشرك وجعلها البعض الآخر جائزة لا غبار عليها ، وسالت أقلام وارتفعت أصوات ، ونشبت معارك علمية زادت الفرقة والتعصب والشقاق .

لذلك: اخترت هذا المبحث لاحتياجه إلى نظرة محايدة تظهر وجه الحق فيه من ناحية، وتلمح إلى اتجاهات العلماء البارزين من ناحية أخرى.

والتوسل لغة: من وسل يسل من باب وعد: أي رغب وتقرب، ومنه اشتقاق الوسيلة وهي: ما يتقرب به إلى الشيء ، والجمع الوسائل، وتوسل إلى الله بوسيلة: تقرب إليه بعمل.

وقد ورد تفسير (١) الوسيلة بالقربة عن كثير من علماء السلف في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ﴾ (١) ، حيث قيل: هي القربة ، وعن قتادة: تقربوا إليه بطاعته.

وروى الحاكم بسنده عن حذيفة أنه سمع قارئاً يقرأ هذه الآية فقال: القربة، ثم قال:

« لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد عَلِيْكُ أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله وسيلة »(").

وعلى هذا يتفق المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي لها.

وقد ورد في الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله عَلِيْكُ قال:

« من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التامة والصلاة القائمة التامة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة (١٠) - لفظ الوسيلة بمعنى خاص بينه الحديث الآخر الذي رواه مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَلِياتُهُ:

«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة »(٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى جـ ١٠ ص ٢٩٠ تحقيق شاكر.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) المستدرك جـ ٢ ص ٣١٣، قال الدهبي: على شرطها.

<sup>(</sup>٤) البخاری جـ ١ ص ١٠٥، وأبو داود بنحوه جـ ١ ص ٨٨ ساعاتي، والترمذي رقم ٢١١ وقال: صحيح حسن غريب، وابن ماجه رقم ٧٢٧.

<sup>(</sup>٥) مسلم جـ ١ ص ٢٨٩ تحقيق فؤاد عبد الباقي ، وأحمد بنحوه رقم: ٧٥٨٨ ، وأبو داود جـ ١ ص ٨٧ ساعاتي والترمذي رقم ٣٦٩٤ وقال حسن صحيح .

فهي هنا منزلة خاصة وعلامة مميزة لقرب خاص هو أعلى أنواع القرب، وقد تفسر الوسيلة بالحاجة ، ولعل المراد بها حينئذ حاجة يطلبها المرء ويتقرب إلى من يطلبها منه بما يجب، رجاء تحصيلها.

والتوسل بهذا المعنى: التقرب إلى الله بما يجب مطلقا أو التاسا لحاجة ما هو نتيجة حتمية للتقوي وثرة طيبة للإيمان.

وقد اتفق العلماء جميعا على جواز التوسل بمعنى خاص، واختلفوا في معان أخرى له، منها ما لا يقبله لفظ التوسل ولا يتحمله، ومنها ما هو غير ذلك. يقول ابن تيمية (٢):

« ولفظ التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين:

أحدها: هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل إلى الله بالإيمان الله بالإيمان بالرسول عَلِيْكُم، وبطاعته.

والثاني: التوسل بدعاء الرسول عليه وشفاعته.

فهذان جائزان بإجماع المسلمين.

أما الدليل على ذلك من القرآن، ففي قوله تعالى في وصف أولي الألباب:

﴿ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا﴾<sup>(٣)</sup> فقد قدموا التوسل بالعمل الصالح وهو الإيمان على الدعاء ، رجاء الإجابة.

وقوله تعالى:

﴿إِنه كَانَ فَرِيقَ مِنَ عَبَادِي يَقُولُونَ رَبِنَا آمِنَا فَاغْفَرَ لَنَا وَارْحَنَا﴾ (٤) فقد قدموا التوسل بالإيان على طلب المففرة والرحمة..

<sup>(</sup>١) تفسير الألوسي جـ ٦ ص ١٣٤.

<sup>. (</sup>۲) قاعدة جليلة ص £2.

<sup>(</sup>۳) آل عمران: ۱۹۳.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ١٠٩.

ومثله قوله تعالى في وصف المتقين:

﴿الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار﴾(١).

والدليل على ذلك من السنة حديث الغار، وهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيها عن ابن عمر رضي الله عنه - واللفظ للبخاري - أن رسول الله على قال:

«بينا ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر ، فآووا إلى غار فانطبق عليهم ، فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق . .

«فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، فقال واحد منهم:

«اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره اني اشتريت منه بقرا، وإنه أتاني يطلب أجره فقلت: اعمد إلى تلك البقر، فسقها فقال لي: إنما لي عندك فرق<sup>(۲)</sup> من أرز فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة، فقال الآخر:

"اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيها كل ليلة بلبن غم لي، فأبطأت عليها ليلة فجئت وقد رقدا، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظها وكرهت أن أدعها فيستكنا لشربتها، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السهاء.

« فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة من عم أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٦.

<sup>(</sup>٢) مكيال يسع ثلاثة آصع أو ما يبلغ وزنه ستة عشر رطلا.

بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها، فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا مجقه، فقمت وتركت المائة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا »(١).

ففيه: جواز التوسل بالعمل الصالح، حيث أقر الرسول عَيْنِكُ ذلك وذكره في معرض الثناء، قال النووي:

« استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للانسان أن يدعو في حال كربه وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله ويتوسل إلى الله تعالى به، لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم وذكره النبي عَيْلِكُ في معرض الثناء عليهم مجميل فضائلهم "(٢).

هذا عن التوسل بصالح العمل، أما عن التوسل بدعاء الرسول عَلَيْكُ وَشَعَاعَهُ ، فيدل عليه قوله تعالى:

﴿ولِوِ أَنهم إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسُهُم جَاءُوكُ فَاسْتَغَفَرُوا اللهُ، واسْتَغَفَر لهُمُ الرسولُ لُوجِدُوا الله تُواباً رحيا﴾(٣).

ولعبل في قوله تعالى:

﴿ خَذَ مَنَ أَمُوالَهُمَ صَدَقَةَ تَطْهُرُهُمْ وَتَزَكِيهُمْ بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهُمْ إِنْ صَلَاتُكَ سَكَنَّ لَ لَهُمُ ﴾ (٤).

ما يوجه إلى التاس دعائه عَيِّكَ ويجعل الرغبة في هذا الدعاء من البواعث المنشطة لبذل الصدقة المفروضة، والأسباب الموجبة لأخذها قهراً من المتنعين.

وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ان رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله عليه قائم يخطب، فاستقبل رسول

<sup>(</sup>۱) البخاری جـ ٤ ص ١٣٨ ، وشرح مسلم جـ ١٧ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم جر ۱۷ ص ۵٦.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١٠٣.

فقد أقر النبي عَيِّلِيٍّ هذا الأعرابي على التوسل به وسعى في تحقيق ما توسل إليه، ولم يصدر عنه ما يشير – مجرد إشارة – إلى أن الدعاء الصادر من الشخص لنفسه أولى من دعاء غيره له بناء على طلبه، بل لقد دل بإقراره عَلِيْكِ واستجابته على أن طلب الدعاء من الغير أرجى للاجابة إذا كان المطلوب منه الدعاء من أهل التقوى والصلاح..

وإذا كان هذا عن التوسل بدعاء النبي عَلِي ، فإن التوسل بدعاء

<sup>(</sup>١) السحاب الجتمع الذي لم يمطر بعد.

<sup>(</sup>٢) اسم مكان.

<sup>(</sup>٣) ستة أيام.

 <sup>(</sup>۵) الحصون.

<sup>(</sup>٦) الجبال الصغيرة.

<sup>(</sup>۷) رواه أحمد جـ ۳ ص ۲۱، ۱۸۷، ۱۹۱، ۱۹۱، ۲۶۱، والبخاري جـ ۲ ص ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، و جـ ۲ ص ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹ و جـ ۲ ص ۲۱، ۲۹، ۲۹، و جـ ۲ ص ۲۱، ۲۹، و المرحم، و ۱۵۹، ۱۵۹ شعب، و النسائي جـ ۳ ص ۱۵۹، ۱۵۹ – ۱۳۳۰.

غيره عَلَيْهِ قَدْ سنه لنا حينا قال لعمر، وقد استأذنه في العمرة فأذن له: لا تنسنا يا أخي من دعائك (١) وسنه لعمر ولغيره تبعا له، فيا رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله عَيْقَةً يقول:

« إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم »(٢) وفي رواية:

« وله والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبداه ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل » (1).

وقد طلب عمر منه أن يستغفر له، فدل ذلك على جواز التوسل بدعاء المسلمين، ولو كان الداعى أقل درجة من المدعو له..

ومما يدل على ذلك أيضاً حثه عَيْكَ لنا على سؤال الله له الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، وسؤالنا الله أن يصلي عليه، وما إلى ذلك..

هذه هي أوجه التوسل الجائزة والتي لا يمانع فيها أحد من العلماء، وإلا صادمته النصوص وألزمته معارضة الحق إن أصر على المخالفة.

قال ابن تيمية: ﴿ويراد بالتوسل معنى ثالث لم ترد به سنة، وهو الإقسام على الله بذات الرسول عَلَيْكُ والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة تفعله لا في الاستسقاء ولا في غيره، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره. ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم »(٣).

وما قاله فيما يتصل بالإقسام على الله بذات الرسول عَلَيْكُ أو غيره من الخلوقات مسلم ومقبول، فقد نهي النبي عَلَيْكُ عن الحلف بغير الله وعن الحلف

<sup>(</sup>١) الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي جـ ٥ ص ٣٢٠ وقالٌ حسن صحيح، وأبو داود جـ ١ ص ٣٣٥ ساعاتي، ورواه أحمد جـ ١ ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>۲) مسلم جد ۱٦ ص ٩٥.

<sup>(</sup>٤,٣) قاعدة جليلة ص ٤٤.

بالمخلوقات، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْكُم أدرك عمر ابن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال:

« ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » (١) وقال عَرَالِيَّة : « من حلف فقال في حلفه : « باللات والعرى » فليقل « لا إنه إلا الله » (٢)

وفي رواية: « من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال »(٣).

وإذا كان هذا في القسم بغير الله على أحد المخلوقين فها بالك بالقسم على الله تعالى بأحد مخلوقاته، إنه مناف للأدب معه سبحانه حيث يؤكد المقسم طلبه بالقسم وهو ما لا يتناسب مع ما ينبغي من الخضوع التام لله سبحانه والتذلل والافتقار له في كل حين فضلا عن حال الرجاء، يقول ابن تيمية ما ملخصه:

«وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله تعالى بشيء من الخلوقات إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا أو منهيا عنه أو مباحا، إن قيل هو مأمور به أو مباح، فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق، أو يقال: بل يشرع بالخلوقات المعظمة أو ببعضها. فمن قال: إنه مأمور به أو مباح في الخلوقات جميعها لزم أن يقسم على الله بشياطين الإنس والجن ولا قائل به من المسلمين.

«ومن قال: بل يقسم بالمحلوقات المعظمة كالتي أقسم الله بها في كتابه صادمته الأحاديث التي وردت في منع القسم بغير الله مطلقا، بلا فرق بين الملائكة والأنبياء والصالحين ولا بين نبي ونبي ».

وإذا كنا قد وافقناه في القول بمنع الإقسام على الله بمخلوق، فإننا نختلف معه

<sup>(</sup>۱) البخاري جـ ۸ ص ۱۱، ومسلم بشرح النووي جـ ۱۱ ص ۱۰۵، والموطأ ص ۲۹۷ شعب وأبو داود جـ ۲ ص ۷۶ ساعاتي، والترمذي رقم ۱۵۷۳، وابن ماجه رقم ۲۰۹۵، والدارمي رقم ۲۳٤٦.

<sup>(</sup>۲) البخاري جـ ٨ ص ١١٢، ومسلم بشرح النووي جـ ١١ ص ١٠٦، وأبو داود جـ ٢ ص ٧٤ ساعاتي، والترمذي جـ ٣ ص ٤٦، وابن ماجه رقم ٢٠٩٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٨ ص ١١٣، والترمذي بنحوه جـ ٣ ص ٤٦، وابن ماجه رقم ٢٠٩٨.

فيا يتصل بسؤال الله تعالى بأحد من خلقه.

ذلك لأنه سوَّى بين القسم بالنبي عَلِيْكَ ، وبغيره من الصالحين ، وبين سوَّال الله تعالى بهم ولم يأت بدليل على ما ادعاه من هذه التسوية ، وفي رأيي أن هذه التسوية نوع من التلبيس أو الخلط وليس عليها دليل أي دليل.

يقول ابن تيمية فيا يتصل بسؤال الله بأحد من خلقه:

« هذا السؤال عادا يكون؟ أبكل الخلوقات أم ببعضها؟.

«إن كان بكلها لزم أن نسأله بشياطين الانس والجن وهو فاسد، وإن كان ببعضها فإما أن يكون مما عظمه الله وأقسم به في كتابة فيلزم سؤاله تعالى بالصافات صفاً ونون وغير ذلك. ومن سأل بها لزم أن يسأل بالخلوقات التي عبدت من دون الله كعزير والمسيح والملائكة والشمس والكواكب والقمر، والسؤال بها من أعظم البدع المنكرة في الإسلام، وإما أن يكون السؤال أو القسم على الله بمعظم دون معظم، إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره، ويرد على ذلك بأن بعض الخلوقات وإن كان أفضل من بعض، فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها نداء لله تعالى، فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق لما ورد في ذلك من نحو قوله تعالى:

﴿ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون (١٠).

و قوله:

﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا،

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۷۹، ۸۰،

اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا (١٠٠٠).

يقول ابن تيمية: فقد سوى الله بين الخلوقات في هذه الأحكام، ولم يجمل لأحد من الخلوقين نبياً أو ملكا أن يقسم به أو يتكل عليه أو يرغب إليه أو يخشى أو يتقي: ثم يقول: وهذا كله يبين أن الأمر كله لله هو الذي يلزم الشفيع بالإذن له في الشفاعة، والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن (1).

وهذه الأدلة التي ذكرها في كلامه عن اشتراك المخلوقات في ألا يجعل شيء منها ندا لله تعالى خارجة عما نحن فيه، فمجالها والغرض الذي سيقت له هو المنع من تأليه غير الله، أو اثبات بطلان اتخاذ غير الله إلها أو التوسل إلى غير الله بما يتوسل به إليه سبحانه، ولا جدال في أن الفرق واضح بين سؤال الله بأحد من خلقه وسؤال غير الله.

ثم إن التسوية بين الخلوقات جميعها في عدم نفعها بذاتها أو التحذير من عبادتها أو التقرب إليها من دون الله لا يلزم منه التسوية بينها في الطاعة والإيمان والتقرب من الله تعالى ونحو ذلك بحيث يلزم من جواز سؤال الله بأحدها جواز سؤاله بالآخر، إذ الفرق واضح بين النبي وغيره من البشر، وبين المؤمن والكافر، وبين الملائكة والشياطين، وهذا الفرق هو ما نعتبره ونلتزم به، وإلا لزممن تصديق النبي تصديق غيره من المخلوقات كالكفار والشياطين ولزم من الإيمان به الإيمان بغيره وهكذا، وهو ما لا يعقل.

وإذا سلمنا عدم جواز القسم على الله بمخلوق، فلا يلزم من ذلك عدم جواز سؤاله تعالى بمخلوق، لأن بين السؤال بالشيء والإقسام به فرقا واضحا.

ومن العجيب أن ابن تيمية رغم خلطه بين الأمرين قد بين هذا الفرق في معرض حديثه فقال:

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٥٦، ٥٧.

<sup>(</sup>۲) راجع قاعدة جليلة ص ٤٤، ١٠٨ - ١٠٠١ -

« وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم لأن بين السؤال والإقسام فرقا: فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الاجابة، والمقسم أعلا من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر بقسمه ».

وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من عدم جواز الخلط بين القسم والسؤال والقول بأنه التباس أو تلبيس، ثم إن القول بهذه التفرقة هو أنسب الوسائل للتوفيق بين النصوص التي تنهى عن الحلف بغير الله والتي ترشد إلى السؤال بالرسول عَلَيْكَةً.

وننتهي من ذلك إلى أنه لا يوجد ما يمنع شرعا من السؤال بذات النبي عليه أو ذات غيره من الصالحين مما لم يعبد من دون الله (۱) ، ويبقى البحث عن دليل يرجح الجواز أو يثبته من نصوص الدين.

يقول ابن تيمية (٢) عن السؤال بذات الرسول عَيْلَ:

فهذا يجوزه طائفة من الناس ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي عليه في ذلك ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة الاحديث الأعمى ودعاء عمر في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار.. وقام بالرد على ذلك.

ونحن نسلم بعد دراسة دقيقة (٣) ما قاله فيما يتعلق بما ثبت من الأحاديث في ذلك، ولكننا لا نقبل رده دلالة هذين الحديثين على جواز التوسل بذاته عَيْسَةً لما يلي:

<sup>(</sup>١) للنهي عن التشبه بالكفار.

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا النص وما قبله قاعدة جليلة ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) راجعنا أحاديث توسل آدم في الجنة بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره في المستدرك ونحوه فوجدناها غير ثابتة ولا تصلح للاحتجاج بها.

#### أولا - حديث الاستسقاء

روى البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب:

وأبيض يستسقى الغام بوجهه ثال اليتامى عصمة للأرامل وعن أبن عمر قال:

«ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي عَيِّكُ يستسقي فها ينزل حتى مجيش كل ميزاب، وذكر البيت السابق »(١)

وعن أنس: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال:

«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون «٢٠).

قال ابن تيمية: «ودعاء عمر في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار وقوله: كنا نتوسل بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته، إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول عَنْ إلى السؤال بالعباس، ثم قال:

«كذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر وأنس وغيرها أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي عَرِيْكَ واستسقائه، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته عَرِيْكَ يسأل الله تعالى بمخلوق، لا به ولا بغيره، لا في الاستسقاء ولا غيره،

<sup>(</sup>۱) راجع البخاري جـ ۲ ص ۲۶، وأحمد جـ ۲ ص ۹۳، وأبن ماجه بنحوه رقم ۱۲۷۶ ومعنى ثمال البتامى: عادهم أو ظلهم، والميزاب: المزراب، ويجيش: يتدفق ويفور. والمقصود بيان كثرة المطرووفائه بالحاجة وزيادته عن المطلوب.

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ٢ ص ٢٥.

ولو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال والتوسل به أولي من السؤال والتوسل بالعباس، فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى التوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل، وسؤال الله تعالى بأدنى السببين مع القدرة على أعلاها، ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب» (١)؟

والمتأمل في قوله يجده ينفي وقوع التوسل أو سؤال الله تعالى بمخلوق مطلقا ولكنه لا يقدم لنا دليلا على ذلك، بل إن الأدلة قد قامت على خلافه، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار وكان خازن عمر قال:

«أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي عَيَّاتَ فقال: يا رسول الله، استسقِ لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقال له: أئت عمر فقل له: إنكم مستسقون فعليك الكفين، قال: فبكى عمر وقال: يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه »(٢).

ويرى الشيخ زاهد الكوثري أن هذا الحديث نص على عمل الصحابة في الاستسقاء به على عمد وفاته حيث لم ينكر عليه أحد مع بلوغ الخبر إليهم وما يرفع إلى أمير المؤمنين يذيع ويشيع (٣).

ثم إنه لا يلزم من عدم شيوعه وانتشاره في رأينا عدم الاستدلال به، لأن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ما كان يقر على باطل أو يسكت على ضلال.

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة ص ٥٨، ٥٩.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ ٣ ص ١٤٨، الاصابة جـ ٣ ص ٤ ترجمة مالك بن عياض مولى عمر.

<sup>(</sup>٣) محق التقول ص ١٠ وروى الدارمي رقم ٩٣ أن أهل المدينة لما قحطوا أشارت عليهم عائشة بأن يجملوا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم كوا إلى الساء حتى لا يكون بينه وبينها سقف ففعلوا فعطروا حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتقت، فسمى عام الفتق.

والاستدلال بقول عمر في التوسل بالنبي عَيَّاتَةُ والعباس على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته غير مقبول، إذ يحتمل - كما يقول ابن حجر - أن يكونوا طلبوا السقيا من الله مستشفعين به عَيِّلَةً (۱).

أما القول بأن هناك مضافا محذوفا في قون عمر «وإنا نتوسل إليك بعم نبينا » أي بدعاء بعم نبينا فيعارضه عدم المانع من إجرائه على ظاهره أو عدم وجود ما يقتضي صرف اللفظ عن ظاهره ويحوج إلى تقدير مضاف محذوف.

وكما أن القول بأن عمر توسل بالعباس لعدم جواز التوسل بالنبي عَيْرَاتُ بعد موته يحتمل أن يكون صوابا، فإن القول بأن عمر إنما فعل ذلك ليبين جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل لا يقل عنه صوابا..

ويمكن القول بأن صلاة الاستسقاء عبادة مشروعة، ومن شرط أداء العبادة الحياة الدنيوية « فترة التكليف » وذلك لا ينأتى أداؤه من الرسول عَيْنَا ، مع ثبوت حياته في قبره (٢).

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ ٣ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) روى النسائي في الجتبى جـ ٣ ص ٩١ وأبو داود في سلنه جـ ١ ص ٢٧٥ تحقيق محيي الدين عبد الحميد بسنديها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:.

<sup>(</sup>إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ - يقولون بليت - فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء».

وروى البزار من حديث ابن مسعود بسند رجاله رجال الصحيح وفيه عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي داود أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي وضعفه كثيرون:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

<sup>«</sup>حياتي خير لكم وموتي خير لكم - أما حياتي فأسن لكم السنن وأشرع لكم الشرائع، وأما موتي فإن أعالكم تعرض عليَّ فإ رأيت منها حسنا حمدت الله عليه، وما رأيت منها سيئا استغفرت الله لكم » ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس بسند ضعيف.

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مررت على مهيمي ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره » جـ ١٥ ص ١٣٣ شرح النووي.

ولا يخفى أن التوسل بالعباس ما كان لشخصه بل كان لقرابته من الرسول عَيَّاتُهُ، وهو ما أوضحه عمر رضي الله عنه بقوله « وإنا نتوسل إليك بعم نبينا » ففيه توسل ضمني بالنبي عَيَّاتُهُ بعد أداء شروط العبادة من حياة الإمام حياة دنيوية ووقوعه تحت دائرة التكليف، ولو احتاج الاستسقاء إلى صلاة النبي عَيَّاتُهُ بهم وهو في قبره لكونه أولى من غيره لاحتاجت كل عبادة إلى ذلك ولما ظهر فارق بين حياته عَيَّاتُهُ وموته، وهو ما لا يمكن تلقيه بالقبول، وهذا هو ما نرجحه.

على أن ما ذكرناه من تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب وتذكره له وهو ينظر إلى وجه النبي عَرَالِيَّ وهو يتوسل إلى وجه النبي عَرَالِيَّ وهو يتوسل إلى ربه في الاستسقاء.

ومع ذلك: فإذا لم يكن هذا الحديث نصاً صريحاً في جواز التوسل به عَيْظَةً حيا وميتا وجواز التوسل بغيره من الصالحين، فإن الأرجح في فهمه وما يوافق ظاهر لفظه هو دلالته على الجواز.

ولكن الحديث الآخر - حديث الأعمى - نص في الجواز بل واستحبابه وهو ما يؤيد حديث الاستسقاء في دلالته على جواز التوسل ويقويه.

### ثانيا - حديث الأعمى

وأصرح ما ورد فيه، ما رواه الطبراني - بسنده - عن عثان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثان بن عفان في حاجة له، فكان عثان لا يلتفت إلىه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثان بن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال له عثان:

«ائت الميضاة فتوضأ، ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل:

«اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد عَلَيْ نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي، وتذكر حاجتك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب عثان، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثان بن عفان، فأجلسه معه على الطنفسة وقال: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فائتنا، ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثان بن حنيف فقال له: عزاك الله خيرا، ما كان ينظز في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في، فقال عثان بن حنيف: « والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله عَلَيْ وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره، فقال له النبي عَلَيْ : أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شُق علي ، فقال له النبي عَلَيْ : ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم أدع بهذه الكلمات. قال عثان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل عليه الرجل كأنه لم يكن به ضر قط »(١).

يقول ابن تيمية: « هذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء ، ثم يقول

<sup>(</sup>١) قال الطبراني: والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التي روي بها، مجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٧٩ وروى الحاكم بسنده عن عثان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ادع الله تعالى أن يعافيني، قال إن شئت أخرت ذلك وإن شئت دعوت، قال فادغه، قال: فامره ان يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها لي، اللهم شفعه في " قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يحرجاه، المستدرك: ج ١ ص ٥١٩ ورواه ابن ماجه بنحوه ج ١ ص ٤٤١ حديث رقم ١٣٨٥ ورواه الله صحيح غريب.

«ويظن بعض الناس أن فيه سؤال الله تعالى بذاته أن يقضي الحوائج وأن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لمن توسل به »، ثم يقول:

«والفرق ثابت شرعاً وقدراً، بين من دعا النبي عَيِّلِيَّةً له، ومن لم يدع له ولا يجوز أن يجمل أحدها كالآخر، وهذا الأعمى شفع له النبي عَيِّلِيَّةً، فلذلك قال في دعائه: اللهم فشفعه في فعلم أنه شفيع فيه، فهو قد طلب من النبي عَيِّلِيَّةً أن يصلي ويدعو هو أيضاً لنفسه ويقول في دعائه: اللهم فشفعه في، ودل ذلك على أن معنى قوله: أسألك وأتوجه إليك بنبيك: أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: نتوسل إليك بنبينا، فهو عَيِّلِيَّةً علم رجلا أن يتوسل به في حياته، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا، ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا، ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بنعيره بدلا عنه، فلو كان التوسل به حياً وميتاً سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول عنيره، وكذلك لو كان أعمى توسل به عَيِّلَةً ولم يدع له الرسول بمزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل يدع له الرسول بمزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا دليل على أن المشروع ما سألوه (۱)

وكل ما ذكره ابن تيمية هنا مردود وغير مقبول، فرواية الطبراني تفيد أن الصحابي الجليل عثان بن حنيف وجه رجلا إلى التوسل بالرسول عَلِيَّةً بعد وفاته، مما يدل على أنه يعتقد عموم الفائدة بهذا التوسل لعموم المسلمين في كل الحاجات، وهذا الفهم هو ما يستقيم عليه لفظ الحديث، ويؤيده حديث الاستسقاء...

ثم إن عدم توسل العميان بالرسول عَيْظَةً بهذا الدعاء ، أو عدم فعلهم مثل ما فعل ذلك الأعمى المذكور في الحديث احتمال لا دليل عليه ، إذ يجوز أنهم فعلوا

<sup>(</sup>١) أي من عدم التوسل.

<sup>(</sup>٢) أي من التوسل، راجع قاعدة جليلة ص ١٣٧، ١٢٨.

مثل فعله، أو أن بعضهم فعل ذلك، إذ لم يرد ما يدل على تركهم لذلك، ولعل ترك من تَرَكَ منهم فعل ذلك إنما كان لعدم علمه به، أو لإيثاره الصبر أو ما إلى ذلك، وليس يلزم من حصول الإبصار لهذا الأعمى أن يحصل ذلك لكل من فعل مثل ما فعله، ولا يتوقف الإبصار على هذا التوسل وهذا الدعاء، إذ أن إجابة التوسل أو الدعاء تتوقف على شخصية الداعي وتوفر شروط معينة؛ وقبل ذلك وبعده على استجابة الله له، وقد لا تدرك الاستجابة وإن وقعت، يقول عليه المتحابة وإن وقعت،

«ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإئم أو قطيعة رحم، فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر » (١). ولم يحصر الرسول عَيْنِكُ إبصار العمي فيه، بل جعله من الأسباب المحصلة لذلك.

ثم إن الفارق بين الاستسقاء وبين غيره من الأمور المطلوبة بالتوسل واضح، إن الاستسقاء صلاة فيها إمام يقتدى به ويتوسل به وبدعائه بخلاف غيره من الأدعية لكشف ضر أو إزالة كرب عن شخص معين، وقد أوضحنا هذا فيا سبق، فالاستدلال بحديث الاستسقاء على أن المراد بقوله «أتوجه بحبيبك ونبيك» أي بدعائه استدلال غير مقبول.

هذا وليس في رواية الطبراني التي اعتمدنا عليها هنا قوله عَيْنَاتُهُ: ﴿اللَّهُمْ شَفِّعُهُ فِي » وفي رواية الحاكم «اللهم شفعه في وشفعني فيه »(٢).

وفي رواية ابن ماجة «اللهم شفعة في» وسؤال الشفاعة هنا توسل بدعائه عَلَيْكَةً بعد التوسل بذاته، وفيه اعتراف بمقامه المحمود الذي اختصه الله به، وتسليم بأن أي سؤال بالنسبة إلى هذا المقام صغير وأن إجابته متيقنة، وتوسل إلى الله بهذا المقام الكريم وتلمس للاستفادة به عَلَيْكَةً في الآخرة فضلا عن الدنيا بهذا الدعاء.

<sup>(</sup>۱) الترمذي جـ ٥ ص ١٣٠ رقم ٣٤٤١ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أي بصلاتي عليه ودعائي له لانتفع ببركة ذلك.

ولا نستطيع في هذا المقام إلا أن نؤيد بحرم ما يقوله الشيخ زاهد الكوثري من أن في هذا الحديث التوسل بالشخص، وأن صرفه عن ظاهره تحريف للكلم بهوى، غير أن لنا استدراكا بسيطا على هذا القول وهو أن الحديث يدل صراحة على التوسل بذات الرسول عَيْاتُهُ، وأما دلالته على التوسل بغيره فللاختلاف فيها مجال والذي نرجحه الجواز حيث لم يرد ما يدل على المنع (١) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) راجع مبحث كل من البدعة الاضافية وسنة الترك من هذا الكتاب



# التصوير والنحت والفنوا لنشكياتنه

كتبت الدكتورة سعاد ماهر مقالا بمجلة منبر الإسلام عنوانه: « فن التصوير عند المسلمين » ويتلخص هذا المقال في أن العرب في شبه الجزيرة العربية لم يكن لهم شأن يذكر في مجال الفنون التشكيلية ، وأن موقف الإسلام من التصوير قد تشعبت فيه الآراء .

فقال فريق بالتحريم معتمدين على أحاديث منسوبة إلى الرسول عَلَيْكُم، وأباحه آخرون وعلى رأسهم المستشرقون بججة عدم صحة هذه الأحاديث وتوقف متوسطون وعلى رأسهم الفقهاء والمحدثون.

ونقلت الدكتورة بعض ما قاله الإمام النووي<sup>(۱)</sup> في هذا الجال، ثم ذكرت قول فريق من المستشرقين وعلى رأسهم الأب لامانس والأستاذ كريزول والأستاذ أرنولد إن القرآن لم ينه عن عمل الصور والتاثيل إلا في قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

<sup>(</sup>١) سننقل قول النووى فيا بعد.

فاجتنبوه ﴾ (١) على أن المقصود بالأنصاب هنا هو الأصنام أو الأحجار الكبيرة التي كان العرب يعبدونها من دون الله.

ويرى المستشرقون أن الأصل في تحريم التصوير ونحوه يرجع إلى أحاديث موضوعة لا تعبر إلا عن الرأي السائد بين الفقهاء في العصر الذي جمع فيه الحديث: القرن الثالث الهجري، واستدلوا على ذلك ببعض كشوف أثرية أهمها: دينار خالد عام ١٥ هـ. ودرهم عمر سنة ١٨ هـ.

أما الفريق الثالث من الفقهاء والمحدثين وعلماء الآثار من غير المستشرقين فيرى أن كراهية التصوير ترجع إلى عصر النبي عَيَالِتُهُ وأن أساسها الفزع من عبادة الأوثان فضلا عن كراهية الترف في هذا العصر الذي ساد فيه الزهد والتقشف والجهاد في سبيل الله.

ونقلت الدكتورة عن الشيخ عبد العزيز جاويش ما يفيد أن الصور إذا توقفت عليها بعض أحكام شرعية أو معالجات طبية أو كشف مسائل علمية كان اتخاذها ولا شك من المرغب فيه شرعاً، وإذا كانت لجرد الزينة واللهو المباحكان اتخاذها مباحا، وأما إذا كانت تتخذ للتعظيم والعبادة والتبرك ونحو ذلك فهي حرام قطعاً معذب صانعها ومتخذها.

ثم نقلت عن الدكتور زكي حسين أنه لا يؤمن بهذا التحريم الصريح للتصوير لأن الأمر ليس في صميم العقيدة الإسلامية، وأن أساس تلك الكراهية هو الرغبة في إبعاد المسلمين عن عبادة الأصنام، وغير معقول أن يقصد بالأحاديث - التي قال إنها منسوبة للنبي على التحريم المطلق، ولا سيا بعد أن بَعُدَ عهد المسلمين بالوثنية وثبت سلطانهم، وأصبح للتصوير فوائد علمية لا سبيل إلى نكرانها.

واختارت الدكتورة القول بإباحة التصوير وعدم تحريمه، ودعمت هذا الإختيار بأن الإسلام عام لكل الناس، والعرب لا يبلغ عددهم بالنسبة لغيرهم

<sup>(</sup>١) المائدة: ٩٠.

من المسلمين أكثر من الخمس، ودراسة تاريخ الشعوب التي دخلت الإسلام وحضاراتها، وتعرف عاداتها وتقاليدها، أو ظروف البيئات المحلية لكل منها، تفيد أن الفنون الجميلة - وخاصة التشكيلية منها - هي وسيلة المعرفة، ومقياس التحضر عندها جميعاً، بل هي لغة التخاطب عند بعضها.

وفي النهاية، ترى الدكتورة أن قصة كراهية الإسلام للتصوير تردد حتى اليوم رغم ما فيها من طعن في الإسلام والمسلمين، وكان المنطق أنه متى انتفت العلة، أي خوف عبادة الأصنام. انتفى المعلول أي حرمة التصوير وزالت الكراهية أو التحريم(١).

وقد اهتممت بتلخيص هذا المقال بين يدي البحث عن هذا الموضوع لأنه عثل في منهجه وأسلوبه تياراً ابتداعياً خطيراً يتمثل في نبذ النصوص، والانسياق مع العادات القديمة أو الحديثة، وتطويع الدين للمجتمع بدلا من تطويع الجمع للدين..

وكان من المكن أن ألتمس للدكتورة بعض العذر فيا اختارت من رأي لو لم تنقل عن الإمام النووي من شرحه لصحيح الإمام مسلم.. فقد كان أمامها وهي تنقل من الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الكتاب الذي يعتبر في أعلى درجات الصحة والوثوق ما يدفع ببطلان قول المستشرقين ومن شايعهم تعصباً لقولهم أو افتتاناً بآرائهم أو لعدم علمه بكيفية أخذ الأحكام من الدين.

#### موقف الدين الإسلامي من التصوير

من المعلوم بداهة فيا يتصل بأخذ الأحكام من الدين أنه لا اجتهاد مع النص، فمتى جاء النص بتحريم شيء صراحة ثبت ذلك التحريم، وكل تحايل لدفع هذا التحريم هو ابتداع ممقوت قد يصل إلى الكفر والخروج من الدين اللهم

<sup>(</sup>١) مجلة منبر الإسلام العدد ١٢ - السنة ١٩ - ص ١٠٠ - ١٠٠٠.

إلا إذا عارضه نص آخر مثله وأصبح الجال متسعاً للاجتهاد.

وقد تعددت الأحاديث الصحيحة الصريحة في الحكم بتحريم التصوير وصنع التاثيل وما شابهها واستعمال أي شيء منها إذا كان في ذلك تصوير لحيوان أو طير أو نحو ذلك مما تسري فيه الحياة.

وتعدد الأحاديث الصريحة الصحيحة في الدلالة على حكم ما يرفع درجة الثقة بهذا الحكم وقد يصل به إلى حد اليقين القطعي الذي لا يقبل الشك كالمتواتر سواء بسواء، ويصبح الطعن في مثل هذا الحكم أو التحايل عليه إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة سواء بسواء..

والقول بأن علة الحكم كذا فإذا زالت زال الحكم قول لا يثبت إلا إذا كانت العلة منصوصا عليها مع الحكم، مرتبطة به ارتباطاً لا يقبل الانفكاك، أو كانت هناك إشارة صريحة أو دليل قوي من النصوص يدل على دوران الحكم على علته في جانب العدم أو الوجود. ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عَدُواً بغير علم ﴾ (١) حيث منع المسلمون من سب آلهة الكفار وهو مباح لئلا يصير طريقا لهم إلى سب رب العالمين سبحانه، ولو زالت العلة لزال الحكم.

ومن ذلك قوله عليه المائشة: « لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام »(٢).

ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنُوا إِنَمَا الخَمْرِ وَالْمُسِرِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَرْلَامِ رَجْسَ مِن عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ (٣) ... وقوله عَيْنِ : « مَا أَسكر

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ٢ ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٩٠.

كثيرة فقليله حرام »(١) وقوله: «كل مسكر خر وكل مسكر حرام »(١). حيث بينت الآية تحريم الخمر ، وبينت الأحاديث علة التحريم وهي الإسكار فإذا زال الإسكار زالت الحرمة، فعصير العنب مثلا إذا كان غير مسكر لا حرمة فيه، فإذا ما أسكر صار خراً وأصبح حكمه الحرمة.

أما استنباط علة ما للحكم والقول بزوال الحكم لزوال هذه العلة فاجتهاد مرذول وابتداع واضح يستر الخالفة بالتمويه والتزييف، إذ يجوز أن تكون العلة غير مرادة أو بعيدة عن روح النص الذي ألصقت به ومناقضة لأهدافه.

وبمثل هذا التمويه، يمكن القول بأن ستر العورات في الإسلام إنما كان لأنفة الطباع العربية من كشف بعض الجسم، أو لأن المرأة كانت لا تخرج للعمل ولا تركب وسائل النقل كما هو الحال الآن، ولكن بعض البلاد الافريقية أو الأوربية قبل عصر الإسلام ومعه وبعده لا تأنف من ظهور بعض العورات، فلا حاجة - في هذه الأيام - إلى القول بحرمة كشف العورات وإعمال النصوص الواردة في ذلك وإلا فتحنا بابا من أبواب الطعن في الإسلام والمسلمين.

ومثل هذا يقال في كل أحكام الإسلام بل في عقائده، والأخذ بمثل هذا التقول سبيل إلى هدم الإسلام شيئاً فشيئاً، وعمل على إزالته من الوجود

هذا عن قول الدكتورة في آخر المقال.

أما عن قول المستشرقين - في هذا الموضوع وما يماثله فلا قيمة له - في نظري - لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد لفقدهم أهم شروطه وهو الإسلام.

<sup>(</sup>١) أبو داود جـ ٢ ص ١٣٩ ساعاتي، والترمذي رقم ١٩٢٧ وقال حسن غريب، وابن ماجه رقم ٣٣٩٣، ٣٣٩٤.

 <sup>(</sup>٢) شرح مسلم جـ ١٣ ص ١٧٢، وأبو داود جـ ٢ ص ١٢٩ ساعاتي، والترمذي رقم ١٩٢٣ وقال حسن صحيح، والنسائي جـ ٨ ص ٢٩٦ وص ٢٩٧، وابن ماجه رقم ٣٣٩٠.

وراجع في هذه السألة: الموافقات جـ ٤ ص ١١٢ ، وشرح تنقيح الفصول ص ١٦٨ ومصادر التشريع الإسلامي فيا لا نص فيه ص ٢٢. والباعث ص ١٧ فيا بعدها.

وعلى ذلك فمتابعتهم والأخذ عنهم في مثل هذه الأمور دليل على الجهل أو التجاهل، والبعد عن النظر العلمي المقبول.

ومع ذلك فسأناقش بالتفصيل ما تذرعوا به من شبه لم يتقدم عنها حديث.. فقولهم: إن القرآن لم يرد فيه نص يحرم التصوير الخ... على فرض تسليمه لا يغير من الحكم شيئاً، لأن للأحاديث الصحيحة الثابتة سلطة التحريم والتحليل، والعمل بها واجب<sup>(1)</sup>، ومخالفتها بدون اجتهاد مقبول يحقق العذر في

وقولهم: إن الأحاديث الواردة في تحريم التصوير موضوعة، قول بغير علم.. وأقل دراسة للسنة النبوية الشريفة تبين أن هذه الأحاديث في أعلى درجات الصحة والثبوت والوضوح.

لقد اشترك في روايتها من أئمة السنة في كتبهم المعتمدة الإمام مالك وأحد ابن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة فضلا عن غيرهم من رواة الحديث.

وقبل أن نسير مع هذه الأحاديث لا بد أن نشير إلى أن النصوص الواردة في ذلك إنما تتحدث عن التصوير وغيره من وسائل التعبير التشكيلي باليد: كالرسم والنحت وما إلى ذلك ، لا عن التصوير الآلي (الفوتوغرافي) وما يماثله فإن ذلك أمر حادث بعد عصر النبوة وللاجتهاد فيه مجال.

والناظر في الأحاديث النبوية يرى أن حرمة التصوير واضحة بلا إشكال، فالرسول عَيْنَا عَدر من التصوير بالقول ويهتك الصور بالفعل..

أما عن التحذير بالقول:

هذه المخالفة لا يجوز.

فيروي الإمام مسلم - بسنده - عن مسلم بن صبيح قال: «كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم ، فقال مسروق: هذا تماثيل كسرى ، فقلت: لا

<sup>(</sup>١) راجع الحث على الاتباع من ص ٧٧.

هذا تماثيل مريم، فقال مسروق: أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله عَرِيلَةِ:

 $_{\rm w}$  أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون  $_{\rm w}^{(1)}$  .

وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث بسنده عن مسلم، هذا وبينت روايته أن صاحب البيت كان يسار بن نمير (٢).

وفي رواية لمسلم: « إن أشد أهل النار يوم القيامة عذاباً المصورون »(٣).

وروى البخاري - بسنده - عن ابن عباس رضى الله عنه قال:

« سمعت محمدا عَلِي يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ »(٥).

وروى مسلم بسنده عن أبي زرعة (1) قال:

«دخلت مع أبي هريرة في دار مروان، فرأى فيها تصاوير فقال: سمعت رسول الله عَرَالِتُهُ يقول: قال الله عز وجل: ﴿ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة﴾(٧).

وفي رواية البخاري أنه رأى في أعلى الدار مصوراً يصور.

<sup>(</sup>١) مسلم جـ ١٤ ص ٩٢ ، وأُحمد جـ ١ ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري ج ١٢ ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم جد ١٤ ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ١٢ ص ٥٠٨، ومسلم ص ٩٣ جـ ١٤ وفي رواية مسلم «الذين بدون إن ».

<sup>(</sup>٥) البخاري جـ ١٤ ص ٥١٨، وأحمد رقم ٣١٦٢.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: هو ابن عمرو بن جرير.

<sup>(</sup>٧) شرح مسلم جـ ١٤ ص ٩٤، وأحمد رقم ٧١٦٦، والبخاري بنحوه جـ ٧ ص ١٤٣

وهذه الروايات كلها تتفق على حادثة واحدة، وهي أن أبا هريرة لما دخل الدار وجد المصور يصور ووجد بعض الصور قد تم صنعها، فاقتصر بعض الرواة على ذكر المصور واقتصر البعض الآخر على ذكر المصور.

وروى الترمذي بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: « يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق، يقول:

« إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد ، وبكل من دعا مع الله إلها آخر ، وبالمصورين »(١).

وفي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي عَيِّكُ لعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور<sup>(٢)</sup>.

وفي هذين الحديثين بيان لقبح جريمة التصوير بمقارنتها بمشاهير من كبائر الذنوب.

وروى الترمذي بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عَلَيْكُمْ عَنْ الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك »(٦).

### وأما عن التحذير بالفعل:

فيروي الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ﴿ دَحَلَ عَلِيَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَّةً ، وقد سترت سهوة (١) لي بقرام (٥) فيه تماثيل ، فلما رآه هتكه ، وتلون وجهه وقال: يا عائشة ، أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله .

<sup>(</sup>۱) ج ٤ ص ١٠٣ وقال حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>۲) ج ۱۲ ص ۵۱۷.

<sup>(</sup>٣) الترمذي جـ ٣ ص١٤٣ وقال حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) كوة أو خزانة أو صفة بين بيتين.

<sup>(</sup>٥) ستر، وهو بكسر القاف.

قالت عائشة: ﴿ فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتن ﴾ (١).

وفي هذا الحديث نرى كيف بادر الرسول عَلَيْكَةً إلى هتك القرام المنقوش بالصور المحرمة من صور الحيوان أو الإنسان مبينا حرمة استعال الصور، ثم أخبر عن حرمة التصوير مبينا علة التحريم.

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت:

﴿ قدم النَّبِي عَلِيْكُ مَن سفر ، وعلقت در نوكا (٢) فيه تماثيل ، فأمرني أن أنزعه فنزعته ﴾ (٣) .

وقد بينت رواية مسلم نوع الصور التي كانت في الدرنوك، وأنها كانت خيلاً من ذوات الأجنحة (٤٠).

وروى مالك في الموطأ والبخاري ومسلم بأسانيدهم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآه رسول الله عَيْظِيَّ قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله فهاذا أذنبت؟.

فقال رسول الله عَرِيْكَ : ما بال هذه النمرقة ؟

فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها.

فقال رسول الله عَلَيْكَةِ: « إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة »(٥).

وقد عنون البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب من لم يدخل بيتا فيه

<sup>(</sup>١) مسلم جـ ١٤ ص ٨٨، ٨٩، والبخاري بنعوه جـ ١٢ ص ٥١٠.

<sup>(</sup>٢) ثوب غليظ له خمل إذا فرش فهو بساط، وإذا علق فهو ستر.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ ١٢ ص ٥١٦.

<sup>(</sup>٤) النووي على مسلم جـ ١٤ ص ٨٧.

<sup>(</sup>٥) البخاري جـ ٧ ص ٢٣، ص ١٤٤، شرح مسلم للنووي جـ ١٤ ص ٩٠، والموطأ ص ٥٩٨، وهي في أحمد بنحوه جـ ٢ ص ٢٠، ٢٢، ١٤١.

صورة » وعلق ابن حجر على هذا العنوان بقوله: قال الرافعي: وفي دخول البيت الذي فيه الصورة وجهان: قال الأكثر: يكره، وقال أبو محمد: يحرم (١).

ونستفيد من هذا أن شؤم التصوير واستعال الصور قد يصل إلى الداخل ويؤثر في جواز دخول المكان الذي فيه صور، ومما يؤيد ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي عَلَيْكُ لما رأى الصور في البيت (٢) لم يدخل حتى أمر بها فمحيت.

وفي صحيح البخاري باب الصلاة في البيعة، وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور (٣).

وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل<sup>(١)</sup>.

وروى الطبراني بسند رجاله ثقات عن صفية بنت شيبة قالت: «رأيت رأيت الله عَلَيْكُ بل ثوبا وهو في الكعبة ثم جعل يضرب التصاوير التي فيها »(٥)...

وكل الأحاديث التي ذكرناها في وعيد المصورين قد اشتركت في بيان نوع العذاب الذي سيلقونه يوم القيامة، إنه طويل بل قد يكون دامًا، وفيه تعجيز لمم وتهكم بهم حيث يطالبون بإحياء الصور وخلق الروح فيها ولا قدرة لهم على ذلك، وسيستمرون في العذاب طالما استمر هذا العجز، وبين حديث الترمذي أن المصور شبيه بالكافرين والمعاندين وأن عذابه في النار سيكون بواسطة عنق عظيم يلتهمه ويسخر منه ويتلاعب به، ويلحق بالمصور من استعمل الصور لشاركته في الإثم وتشجيعه عليه إذ أن المصور إذا لم يجد من يستعمل صوره فلمن سيصور؟.

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ ١٢ ص ٥١٦.

<sup>(</sup>٢) أي في الكعبة - البخاري جـ ٤ ص ١١١.

<sup>(</sup>٤،٣) جد ١ ص ٧٩.

<sup>(</sup>۵) مجمع الزوائد جـ ۵ ص ۱۷۳.

ومع ورود هذه الأحاديث لا حاجة إلى البحث عن علة لتحريم التصوير يقصد بها التوصل إلى تحليله إذا زالت هذه العلة، لأن الأحاديث في تحريمه مطلقة غير مقيدة بقيد زمان أو مكان، قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء:

تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه يتوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأنه فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء أكان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الابل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام (١).

وإذا ما بحثنا عن علة التحريم فيا يتصل بالتصوير فلا بد وأن نعرف أن ذلك من باب فقه التشريع، وأن معرفتها ينبغي أن تكون للتوصل إلى معرفة ما يشترك معه في علة التحريم للحكم عليه بما حكم به على التصوير حفظا للحرمات واجتنابا للشهوات، لا رغبة في التوصل بهذه المعرفة إلى إلغاء الحكم الصريح الصحيح..

وعلى هذا الأساس السلم تحدث العلماء المتدينون عن علة تحريم التصوير واتخاذ الصور:

قال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن، وبعض النفوس إليها تميل<sup>(٢)</sup>.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: والذي أوجب النهي عن التصوير في شرعنا – والله أعلم – ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون ويعبدون فقطع الله الذريعة وحمى الباب، وإذا قيل: إن علة المنع من التصوير في الأحاديث هي التشبه بخلق الله، قلنا: إن العلة المشار إليها

<sup>(</sup>١) مسلم بشرح النووي جـ ١٤ ص ٨١. .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ ١٢ ص ٥٠٧.

في الحديث لا تمنع من أن يكون للمنع علة أخرى هي كونه وسيلة لعبادة ما ليس باله »(١).

وهذه العلة التي أشار إليها أبو بكر بن العربي إجتهاد منه استخرج به علة تضاف إلى العلة التي نص عليها الرسول عَيْلَكُم، ولا تأثير لما ذكره في الحكم بالتحريم بحيث يزول التحريم بزوال العلة، فقد يكون ما ذكره مراداً وقد يكون غير مراد.

ولكني أميل إلى قبول هذه العلة ، لا لأن عادة العرب كانت تصوير الصور وعبادتها فقط ، وإنما لأن عادة كثير من الشعوب وعادة كثير ممن ينتسبون إلى دين غير دين الإسلام ما زالت تحمل في ملامحها ومظاهرها عبادة الصور كها في هياكل الكنائس ومعابد البوذيين ونحو ذلك ، وهذا هو السبب الذي منع عمر وابن عباس من الصلاة في البيعة.

والعلة في الأحاديث واضحة: إنها المضاهاة بخلق الله، والكلام كما ذكرنا في التصوير باليد، أما عن حرمة استعال الصور، فكما قال ابن حجر في شرح أقوله عَيَالًا لعائشة: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، إنما قدم الجملة الأولى اهتاما بالزجر عن اتخاذ الصور لأن الوعيد إذا حصل لصانعها، فهو حاصل لمستعملها لأنها لا تصنع إلا لتستعمل، فالصانع متسبب، والمستعمل مباشر، فيكون أولى بالوعيد "ل

ثم إن في رواية كل من البخاري والترمذي (٢) نهي صريح من الرسول عَيْقَةُ عن استعال الصور وإزالتها بيده عن استعال الصور ، وفي إنكاره عَيْقَةً على عائشة استعال الصور وإزالتها بيده أو امتناعه من الدخول حتى زالت الصور ، في كل ذلك دليل واضح على تحريم

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ص ١٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري جـ ١٢ ص ٥١٣.

<sup>(</sup>٣) راجع ص ٤٦٨.

استعال الصور مما له ظل ومما ليس له ظل.

ومن هنا: كان ما قاله الشيخ بخيت: «من أن الأحاديث لم تتعرض - فيا أعلم - إلى شديد وعيد إلى من اقتنى الصور التي لا ظل لها »(١) غير مؤثر في الحكم بحرمة استعال مثل هذه الصور لما ذكرناه.

على أن النهي عن التصوير في ذاته وزجر المصورين هو الوسيلة العملية للقضاء على مثل هذا الأمر الحرم بقطع أسبابه وسد منابعه.

وقد ذكر الرسول عَيْكَ فوق ما سبق علة أخرى للنهي عن التصوير وعن استعال الصور على وجه الخصوص، وهذه العلة هي ابتعاد الملائكة عن المكان الذي فيه الصور.

إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة (٢)، ولعل من أوضح الأدلة على ذلك ما رواه البخاري بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: وعد جبريل النبي عَيِّلَةٍ فراث (٢) عليه حتى اشتد على النبي عَيِّلَةٍ فخرج النبي عَيِّلَةٍ فلقيه فشكا إليه ما وجد، فقال له: إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة (١):

والملائكة - كما هو معلوم - رسل الرحمة للمؤمنين وحملة الخير إليهم، وزيارتهم إنما تدل على شرف المزور، وامتناعهم من هذه الزيارة أو الحرمان منها حرمان من خير وابتعاد عن نعمة ودليل إبعاد.

بقي أن نقول: إن ما ذكرناه من حكم التصوير عام وقد ورد استثناء من

<sup>(</sup>١) الجواب الشافي ص ١٨.

<sup>(</sup>۲) روى البخاري ومسلم بسنديها عن ابن عباس قال: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » مسلم جـ ١٤ ص ٥٠٣ ورواه مالك عن أبي سعيد الخدري ص ٥٩٨ وفي حديث عائشة السابق ما يفيد ذلك – وروى أبو داود نحوه عن على رقم ٤١٥٢.

<sup>(</sup>٣) أبطأ

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ١٢ ص ٥١٥ ، ٥١٦ ، ومسلم جـ ١٤ ص ٨١ - ٨٣ ، وأبو داود جـ ٤ ص ٧٤ ورقم ٤١٥٨ بنجوه.

هذا العموم وثبتت أدلة تبيح بعض ألوان التصوير، وقد أشرنا إلى بعض هذه الأدلة فيا سبق إشارة عابرة، وهذه الألوان على التفصيل هي:

١ - تصوير ما ليس فيه روح أو استعمال صوره:

روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنها أنه أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله عيلية يقول، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا، فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح (۱).

ولعل تعليل الحرمة فيما ذكرنا من الأحاديث بالمضاهاة بخلق الله وتحديد العذاب بالتكليف بنفخ الروح في الصورة يفيد اختصاص الحرمة بما فيه روح من ألوان الحيوانات والطيور.

٢ - الصور المقطوعة التي نقص منها ما لا تقوم به حياة الحي:

والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قطعت الستر الذي نزعه الرسول عَلِيْكُ لِم الصور وسادتين، فكان الرسول عَلِيْكُ يرتفق عليها (٢).

وروى أبو داود بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْكَ:

أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت الا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستسر فيه تماثيل وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ٣ ص ٧٢، ورواه مسلم بنحوه جـ ١٢ ص ٩٣، وأحمد رقم ٢٨١١، ٣٣٩٥ وربا أي: أصابه نفس في جوفه واضطراب.

<sup>(</sup>٢) راجع مسلم ص ٨٦، ٨٩، ورواه أبو داود ج٠٢ ص ١٨٩ ساعاتي.

<sup>(</sup>٣) أبو داود رقم ٤١٥٨ .

### ٣ - ما كان رقبا في ثوب:

روي مالك في الموطأ بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنساناً فنزع نمطا من تحته، فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله عَلَيْكُم ما قد علمت، فقال سهل: ألم يقل رسول الله عَلَيْكُم : إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسى (١٠).

وروى البخاري - بسنده - عن أبي طلحة (١) صاحب رسول الله عَلَيْ قال: إن رسول الله عَلَيْ قال: إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي عَلَيْ : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب (١)؟. وفي هذا الأخير خلاف، فهل يعتبر ما كان رقما في ثوب مستثنى من التحريم؟ وعلى ذلك يكون الحديث نسخا لما أفاده حديث عائشة ونحوه من هتك الرسول عَلَيْ الصور في القرام من التحريم، أو يحمل هذا المتك على أنه كان اختياراً منه عَلَيْ للأفضل، لا للتحريم لأنه استثنى من الصور الحرمة ما كان رقما في ثوب فأباحه كما قال ابن حزم (١)، أو يحمل حديث استثناء الصور في الرقم على ما كان لغير ذي روح وهو ما اختاره النووي (٥)، وعلى هذا فلا يفيد الحديث حكما جديداً، إذ أن هذا اللون من الصور مباح، ولم يرد ما يفيد تحريه حتى يحتاج إلى الاستثناء.

قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون هذا - أي استثناء الصور في الرقم - قبل النهى، كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي رواه أصحاب السنن (٦).

<sup>(</sup>١) الموطأ ص ٥٩٨.

<sup>(</sup>٧) هو زيد بن سهل الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ١٢ ص ٥١٤ ، ومسلم بشرح النووي جـ ١٤ ص ٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) الأحكام ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>۵) شرح مسلم جـ ۱٤ ص ۸۱.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري جـ ١٣ وراجع الحديث ص ٤٧٥.

وهذا الرأي غير مسلم، إذ ليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على إقرار الرسول عَلَيْكُ تعليق القرام فيه الصور قبل تأخر جبريل عليه السلام، إذ يحتمل أنه لم يكن رآه، أو أن هذا كان قبل الإباحة بعد التحريم بهذا الحديث وما ياثله.

وتخلص من ذلك إلى أننا أمام نصوص بينها تعارض فأحدها يحرم والآخر يبيح ولا نعلم السابق منها لنحكم عليه بالنسخ، وعلى ما اخترناه في مثل هذا يترجح جانب النهي لأنه الأحوط، إذ الأصل الإباحة، والحكم الغالب على الظن ما خالف الأصل، إذ أن ما وافقه لا يحتاج في الغالب إلى حكم جديد.

ومع ذلك، فإن القول بالاستدلال بالحديث على استثناء ما في الرقم من الصور.من التحريم ولو كانت لذي روح يمكن الأخذ به وإن كان مرجوحا في نظرنا، حيث الأمر مجال اجتهاد وفيه اتساع لاختلاف الأنظار.

وعلى هذا الرأي - المرجوح في نظرنا - فإن هذا اللون من الصور مجال رحب للتنفيس عن الرغبة في التصوير واستعال الصور، خاصة بالنسبة لمن يتعاملون بالصور إن كان لهم في عالمنا اليوم وجود، ويمكن الرد بناء على هذا الرأي على ما قيل من اكتشاف دينار خالد ودرهم عمر على فرض ثبوت ذلك.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الصور الفوتوغرافية ليست مما نحن فيه لأنها كها قال العلماء حبس لخيال الإنسان لا إنشاء لصورته، إذ أن هذه الصور عبارة عن إبراز الخيال، فهي من صنع الله لا من صنع الإنسان، وشبهة التحريم فيها أقل والسهول بجوازها ليس هناك ما يمنع منه اللهم إذا كانت الحرمة لأمر عارض كإبراز عورة أو وضع غير لائق عن طريق هذا التصوير.

#### ٤ - لعب البنات:

روى أبو داود - بسنده - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:

«كنت ألعب بالبنات، فربما دخل عليَّ رسول الله عَيْلِيَّة وعندي الجواري، فإذا دخل خرجن، وإذا خرج دخلن ».

وعن عائشة - رضى الله عنها قالت:

قدم رسول الله عَيْلِهُ وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة - لعب - فقال: ما هذا يا عائشة؟ ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن، قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قلت: جناحان، قالت: أما سمعت أن لسليان خيلا لها أجنحة. قالت. فضحك حتى رأيت نواجذه »(۱).

وفي هذين الحديثين ما يدل على استثناء لعب البنات من الصور الحرمة، وقد نقل الماوردي في الأحكام السلطانية أن أبا سعيد الاصطخري – من أصحاب الإمام الشافعي – تقلد حسبة بغداد في أيام المقتدر، وأقر سوق اللعب ولم يمنع منها، محتجا بلعب عائشة بالبنات بمشهد رسول الله عيسي كما تقدم في الحديث (٢).

بقي بعد ذلك ما أجمعت النصوص على تحريمه واتفق العلماء مجتمعين على أنه المقصود بما ورد من النصوص في التنفير من التصوير، والحكم عليه بالتحريم، وهو التاثيل: أي الصور الجسمة، فليس من وجه للقول بإباحتها أو التخفيف من الحكم عليها بالتحريم.

لقد جاء الحكم بتحريمها والتنفير منها غير مقيد بعلة خاصة، يزول بزوالها، والمستحل لها مستحل لما حرم الله، وداخل فيمن لعنهم الله.

فإذا ما قارن فعلها أو استخدامها تعظيم لصاحبها، وإصرار على هذا التعظيم فهو الكفر أو ما يقارب الكفر.

قال النووي وتبعه ابن حجر رحمها الله: « وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره » (٣).

<sup>(</sup>١) أبو داود جـ ٢ ص ٣٠٥ ساعاتي

<sup>(</sup>٢) مجلة الازهر جـ ١ ص ٧٨٢ من مقالة لفضيلة الشيخ محمد الخضر حسين.

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم جـ ١٤ ص ٨٦، وفتح الباري جـ ١٢ ص ١١ وفيه استثناء لعب البنات من المنع.

ولعل الواجب يقتضينا الآن أن نرفع الصوت مطالبين بمنع صناعة التاثيل لذي الروح تحت أي دعوى وفي أي مكان، وتكسير ما هو موجود بالفعل منها كما تقتضيه أوامر الدين.

# الإحنيفال بموليه الركيبول متيانتم

## مولد الرسول عيلية والاحتفال به

لا خلاف بين العلماء في أن الاحتفال بيوم المولد عمل محدث، لم يعهد في عصر الرسول عَلَيْكُ ولا في عصر أصحابه أو التابعين لهم بإحسان، قال السخاوي: «إن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة »..

وأول من أحدثه بالقاهرة المعز لدين الله الفاطمي سنة ٣٦٢ هـ، ودام الاحتفال به إلى أن أبطله الأفضل أمير الجيوش بدر الجالي سنة ٤٨٨ في عهد المستعلي بالله، ولما ولي الخلافة الآمر بأحكام الله- بن المستعلي أعاد الاحتفال في سنة ٤٩٥ هـ(١).

وأول من أحدث هذا الاحتفال بإربل الملك المظفر أبو سعيد، في القرن السادس أو السابع، وألف له الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن المعروف بابن دحية الكلبي سنة ٦٤٤ كتابا سماه «التنوير في مولد البشير النذير » حسَّن فيه

<sup>(</sup>١) تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي لحسن السندوبي ط: الاستقامة سنة ١٩٤٨.

الاحتفال، وأقام على ذلك وجوه الاستدلال..(١).

وهكذا وجد الاحتفال بهذه المناسبة الكريمة ، وتطورت مظاهره حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن..

وقد اختلف موقف العلماء من الاحتفال بيوم المولد، فالبعض أجرى عليه أدلة ذم البدع باعتبار حدوثه وترك النبي عَيْسَةٌ ومن بعده من السلف له، هذا من ناحبة..

ومن ناحية أخرى: لأنه تخصيص بغير مخصص وقد ورد النهي عن مثله، فقد نهى النبي عَيَّالِيَّةِ عن تخصيص يوم الجمعة بصيام (٢) ولولا أن المفسدة إنما تنشأ من تخصيص ما لاخصوصية له - كما في الاحتفال بالمولد - لما نهي عنه، فإن الناس إنما يخصون هذا اليوم بالاحتفال لاعتقادهم فيه فضيلة تقتضي ذلك ولا فضيلة فيه، فأقل أحوال هذا الاحتفال - في نظر الشرع - أن يكون مكروها (٣).

على أن الواجب على الناس في نظرهم إلى الأيام من ناحية التشريف والتكريم، وتخصيص بعضها بالعبادة أو الاحتفال به دون البعض الآخر اتباع الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة أو المفسدة.

ومن أشهر هؤلاء المانعين تاج الدين عمر بن على اللخمي السكندري المالكي المعروف بالفاكهاني، حيث ألف كتاباً ساه: «المورد في الكلام على عمل المولد »، رد فيه هذا الاحتفال وقال بمنعه، لأنه لا يعلم له أصلا في كتاب ولا سنة، ولا نقل عن أحد من علماء الدين، وانتهى بذلك إلى الحكم بأن الرجل إذا احتفل بالمولد من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يتجاوز في ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئاً من الآثام، كان هذا الاحتفال بدعة مكروهة وشناعة مذمومة، لأنه محدث لا أساس له من الشريعة، فإذا ما ضم الاحتفال إلى

<sup>(</sup>١) الحاوي جـ ١ ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم للنروي جـ ۸ ص ۱۸ ومسند أحمد رقم ۸۰۱۲ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) راجع اقتضاء الصراط المستقيم ص ١٣٦.

ذلك اجتاعاً بين غرباء ، واقتضى بذل المال أو نحوه كرها أو على استحياء ، وصاحبه شيء من الفتن كالطبول والدفوف واجتاع الرجال مع النساء ، أو نحو ذلك ، فلا خلاف في حرمته . .

ولم يكتف الفاكهاني برد الاحتفال والقول بكراهته أو حرمته، وإنما لفت الأنظار إلى ناحية راها جديرة بالتأمل والنظر وهي أن الاحتفال في شهر ربيع الأول بذكر المولد وما يستلزمه من بشر وفرح يقابله الأسى والحزن في ذلك الشهر أيضاً لأنه الشهر الذي توفي الرسول عليا فيه، فليس الفرح في هذا الشهر بأولى من الحزن فيه ...(١).

والفاكهاني فيما ذكره من وجوه الاستدلال، موافق لابن تيمية والشاطبي ومن نحا نحوها، ممن يرى أن ما تركه الرسول عَلَيْكُم مع قيام المقتضي له لا يجوز إحداثه وأن إحداثه من البدع، والمولد عنده من هذا القبيل..

وفي مقابل هذا الاتجاه هناك اتجاه آخر يرى إباحة هذا الاحتفال، بل ويحبذ القيام به ويستحسنه، ويمثل هذا الاتجاه السيوطي حيث يرى أن ما حكم الفاكهاني بكراهته ليس كما قال، بل هو من الإحسان الذي لم يعهد في العصر الأول، فإن إطعام الطعام الخالي عن اقتراف الآثام من البدع المندوبة كما صرح بذلك العز بن عبد السلام في قواعده، وأما ما وصفه الفاكهاني بأنه حرام فحرمته ليست لنفس الاحتفال باليوم وتعظيمه وإظهار شعار المولد، وإنما لما انضم إليه، ولو وقع بعض هذه الأمور في الاجتماع لصلاة الجمعة لكان قبيحاً شنيعاً، ولا يلزم من ذلك ذم أصل الاجتماع لصلاتها كما هو واضح (٢)..

والسيوطي - هنا - يتجاهل نقطة هامة، وهي أن الاعتراض ليس على إطعام الطعام الخالي من الآثام، أو على ما انضم إلى الاحتفال، وإنما الاعتراض على تخصيص هذا اليوم بالذات لهذا الاجتاع، وهو تخصيص لا يوجد ما يقتضمه..

<sup>(</sup>١) راجع الحاوي جـ ص ٢٩٤ - ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) الحاوي جـ ١ ص ٣٩٨.

ويرى ابن حجر أن الاحتفال بالمولد بدعة اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عمله المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا، ويستدل ابن حجر على جواز تخصيص مثل هذا اليوم بعبادة خاصة، للشكر على ما من الله به فيه من إبداء نعمة أو دفع نقمة والاستمرار على هذا التخصيص في نظير هذا اليوم من كل سنة، بما صح من أن النبي عيالية قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟.. فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه ، فصامه موسى شكراً فنحن نصومه ، فقال رسول الله عيالية : فنحن أحق وأولى بموسى منكم ، فصامه رسول الله عيالية وأمر بصيامه »(١)..

فقد أقر الرسول عَلِيْكُ الاحتفال بنجاة موسى عليه السلام بالصوم، ورأى أن قيامه بذلك تعبيرٌ عن سروزه وشكرٌ لله على ما من به من هذه النجاة أولى من قيام اليهود بذلك، وإذا نظرنا إلى ما من الله به على العالم بمولده، وجدنا أن هذا الميلاد أعظم النعم المستحقة للشكر، والمستوجبة للسرور والحبور. (٢).

والمتأمل فيا استدل به ابن حجر على جواز هذا الاحتفال، أو على عدم المنع منه في ذاته - بصرف النظر عن مظاهره من الأمور الموافقة للشرع أو المستحبة فيه، أو الأمور المخالفة للشرع أو المكروهة في نظره - يلمح أنه قد استند في هذا الاستدلال إلى القياس ولم يتوصل إلى دليل - من السنة - يدل على اختصاص يوم المولد بعبادة خاصة، أو مظهر من مظاهر شكر الله على ما أنعم به فيه.

ولكن ابن الحاج - في المدخل - كان موفقاً في توصله إلى دليل على تخصيص هذا اليوم باستحباب عبادة خاصة فيه إظهاراً للسرور بالمولد وشكراً لله على ما أكرم به من هذا الميلاد، ألا وهو تعليل الرسول عَلَيْكُ استحباب صوم

<sup>(</sup>۱) البخاري بنحوه جـ  $\pi$  ص  $\pi$  ، ومسلم جـ  $\Lambda$  ص  $\pi$  نووی ، وأبو داود جـ  $\pi$  ص  $\pi$  ساعاتي ، وابن ماجه رقم  $\pi$  ۱۷۳۲ .

<sup>(</sup>٢) الحاوي جـ ١ ص ٣٠٢ بنحوه.

يوم الاثنين بقوله: « ذاك يوم ولدت فيه ، ويوم بعثت أو أنزل عليَّ فيه »(١) . .

وبهذا الاستدلال رد القول بأن هذا الاحتفال تخصيص لهذا اليوم بغير عصص حيث ثبت لهذا التخصيص أصل من السنة.

أما عن القول بحدوث هذا الاحتفال وترك الرسول عَيَّالِيَّةً ومن بعده من السلف له، فذاك راجع - فيا يرى ابن الحاج - إلى رحمة النبي عَيَّالِيَّةً بأمته ورفقه بهم حيث كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته، ومما يدل على ذلك أنه عَيِّلِيَّةً حرم المدينة بقوله:

«اللهم إن إبراهيم حرَّم مكة، وإني أحرِّم المدينة بما حرَّم به إبراهيم مكة ومثله معه »(١).

ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لم يشرع في قتل صيدها أو في قطع شجرها شيئاً من الجزاء تخفيفاً على أمته ورحمة بهم (٢٠). هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، فنحن نرى أن ترك الصحابة لهذا الاحتفال إنما كان لاشتفالهم بما هو أهم كالجهاد، وإعداد الدولة الإسلامية من الناحية العلمية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، أو أنهم كانوا يحتفلون بهذا اليوم في صورة فردية أو أسرية لاتكاد تظهر في المجتمع، خاصة وأن مثل هذا اليوم ليس له شعيرة خاصة تظهر الاحتفال به كالعيد مثلا.

أما عن القول بأن الحزن في ذلك اليوم أولى من السرور فيه، فيمكن الرد عليه بما قاله السيوطي: من أن الشريعة حثت على إظهار شكر النعم، والصبر والسكوت والكتم عند المصائب، فيأمر بالعقيقة وهي إظهار شكر وفرح بالمولود، وينهى عن النياحة إظهار الجزع عند الموت، ولا يأمر بذبح ولا غيره، وذلك يدل على أن الأحسن في هذا الشهر وإظهار الفرح بولادته دون إبداء الحزن على

<sup>(</sup>١) المدخل جـ ٢ ص ٣، والحديث في شرح مسلم جـ ٨ ص ٥٦ نووي وأبي داود جـ ١ ص ٣٨٠ ساعاتي.

<sup>(</sup>٢) الموطأ ص ٥٥٤ بنحوه، والبخاري جـ ٤ ص ١١٦، ومسلم جـ ٩ ص ١٣٤ نووي.

<sup>(</sup>٣) المدخل جـ ٢ ص ٣، ٤.

وفاته عَيْكَة ، قال ابن رجب: «لم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماً فكيف بمن دونهم »(١).

ويمكن أن نضيف إلى ما ذكره السيوطي في ذلك أن الرسول عَيْلِيُّ أَشَار إِشَارة واضحة إلى أن وفاته نعمة لا نقمة فقال:

« إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطاً وسلفاً بين يديها ، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي: فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره »(٢).

بقي النظر في اختصاص ولادته عَيْنَة بشهر ربيع دون غيره من الشهور المعظمة كرمضان أو المحرمة كالمحرم ورجب وغيرها من الشهور، وما هي الحكمة في هسذا الاختصاص؟ ولابن الحاج في ذلك رأي جيل، وهو أن الربيسع مصدر أنس ومظهر بهجة في لفظه ودلالته تناسب ذلسك ولادته عَيْنَة، ولأن في شريعة الرسول عَيْنَة من الاعتدال وموافقة النفوس ما يتناسب ولطف وقت الربيع، ثم لأنه عَيْنَة لا يتشرف بالأزمنة أو الأمكنة، بل تتشرف به الأزمنة والأمكنة، ثم لأنه عَيْنَة وجليل فضله، وقد اتفقوا على أن أشرف بقعة في الأرض البقعة التي ضمت جسده الشريف عَيْنَة ، فلاذا لا يكون الشهر الذي ولد فيه من أفضل الشهور واليوم الذي تشرف بولادته من أفضل الأيام؟ (١٠).

وهذه الحكم التي أشار إليها ابن الحاج تقوي - في رأينا - القول مجواز هذا الاحتفال...

وننتهي مما قدمناه الى جواز الاحتفال بيوم المولد في صورة شخصية أو أسرية، بل إلى استحباب هذا الاحتفال، وذلك لما يأتى:

<sup>(</sup>١) الحاوي ج ١ ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم للنووي جـ ١٥ ص ٥٣.

<sup>(</sup>٣) المدخل جـ ٢ ص ٢٧ - ٢٩ باسهاب وتفصيل.

١ - تخصيص يوم الاثنين بفضيلة الصوم فيه، وبيان أن سبب هذا التخصيص أنه عَرِيلِيَّةً ولد فيه..

۲ - حث الرسول عَيْلِ على صوم يوم عاشوراء شكراً لله تعالى على نجاة موسى ومن معه، وفي ذلك ما يشير إلى الحث على صوم يوم مولده والاحتفال به بشتى ألوان العبادة والطاعة...

٣ - تحصيصه عَيِّكَ الأوقات الفاضلة بمزيد العناية، كزيادة الجود في شهر رمضان والاجتهاد في العبادة فيه أكثر من غيره من الشهور، ومن أفضل الأيام يوم مولده عَيِّكَ ..

هذا، ومما تجدر الإشارة إليه أن الاحتفال بالمولد على ما اخترناه في تعريف البدعة ليس ببدعة، فلم يقترن به ادعاء ورود الشرع به أو حثه على هذا الجال إليه..

وعلى ذلك، فهذا الاحتفال ليس مما تحقق فيه تعريف البدعة على أي اتجاه من الاتجاهات في تعريف البدعة لثبوت أصله من السنة، وتوارد الأدلة المؤيدة لوقوعه.

أما عمّا يعمل فيه أو كيفية ممارسته ، فذلك مشروط بأن يقتصر فيه على ما يفيد الشكر لله تعالى ، من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من الأشعار في المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة ، وهذا مقيد بأن لا يشغل عن فرض أو يعطل عن طاعة أو يسوق إلى إرهاق من كثرة السهر ، لأن الغرض تحصيل السرور عن طريق مشروع وإظهار الشكر لله تعالى على أي وجه . .

أما كشف العورات، والاختلاط المزري، والألعاب الملهية المشتملة على فنون النصب والاحتيال، فيجب تجريد ذكرى المولد من كل ذلك على أي حال..

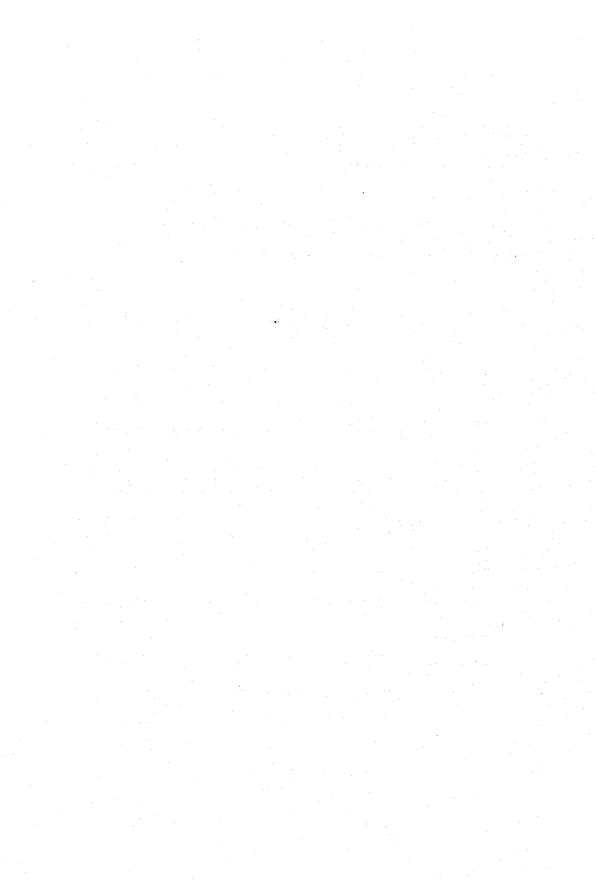

# للبائب الازيع

كيفَ نقضي على البدع



## وسيائل الوقساية مرابب

من المكن أن نعتبر ما قدمناه فيا يتصل بتحديد البدعة وبيان موقف الشرع منها ونظرته إليها وتوضيح ذلك غاذج مما قيل إنه بدعة، وبيان ما نرى أنه الحق في كل منها.

من المكن أن نعتبر ذلك كله تشخيصا للداء وكشفاً لموطن العلة، ويبقى بعد ذلك حديث عن الدواء، وبحث حول إمكان التوقي من الداء أو القضاء عليه إذا ما تمكن من التغلغل أو الظهور.

وللحديث عن ذلك يجدر بنا أن نتلمس وسائل الوقاية من البدع ثم وسائل القضاء عليها إذا ما وقعت أو ذاعت وانتشرت.

وكلاهم - الوقاية والعلاج - ضروري وحتمي لتخليص الدين من آفات المبتدعة وشرور الابتداع..

## من اهم وسائل الوقاية من البدع

١ - نشر السنة والتعريف بها على أوسع نطاق، وهذا هو ما نلمحه من
 الأوامر الصريحة بتبليغ السنة بمعناها الشامل للكتاب وما يبينه من الحديث..

قال تعالى: ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب﴾ (١).

وقال: ﴿إِن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا نما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور﴾(٢).

وقال: ﴿ثُمُّ أُورِثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾(٣).

وقال عَلَيْكَ: «لا حسد إلا في إثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل » (1).

وعن عثمان رضي الله عنه، عن النبي عَيِّلِكُ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلُّمه »..

وفي رواية: «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» (٥٠).

وقال عَلَيْ : «تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها» (٦).

وروى أبو داود بسنده عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «ما من امرى، يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم»(٧).

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۲۹.

<sup>(</sup>۳) فاطر: ۳۲.

 <sup>(</sup>٤) البخاري جـ ٦ ص ١٥٧، ومسلم رقم: ٨١٥، وابن ماجه رقم ٤٣٠٩ والمراد بالحسد الجائز أو
 الحمود وهو الفيطة.

<sup>(</sup>٥) البخاري جـ ٦ ص ١٥٨، وأبو داود جـ ١ ص ٢٢٩ ساعاتي، والترمذي رقم ٣٠٧١ وقال حسن صحيح، وابن ماجه رقم ٢١١ – ٢١٣، والدارمي رقم ٣٣٤٠ – ٣٣٤٢ والطبراني في الصغير، ومجمع الزوائد جـ ٧ ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٦) البخاري جـ ٦ ص ١٥٩، ومسلم ص ٥٤٥، ٥٤٦ تحقيق محمد عبد الباقي،.. والدارمي رقم ٣٣٥٢، ٣٣٥٣، وأخمد جـ ١ ص ٣٨٣، والحاكم جـ ١ ص ٥٥٣ وقال صحيح لإسناد وأقره الذهبي الطبراني في الصغير والاوسط بسند رجاله ثقات، مجمع الزوائد جـ ٧ ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٧) أبو داود جـ ١ ص ٢٣٢ وفي سنده مقال، ورواه عبد الله بن محمد في المسند بسند في بعضهم خلاف جـ ٥ ص ٢٨٥، ومجمع الزوائد جـ ٧ ص ١٦٧، والدارمي جـ ٢ ص ٢١٥.

وقال على الله على المجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده »(١).

هذا فيما يتصل بالقرآن والمحافظة عليه...

أما فيا يتصل بتبليغ السنة والحث عليها فيكفي في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُرِ لَتُبَيِّنَ للناسِ مَا نزل إِلَيْهِم ﴾ (٢).

فإن هذه الآية تدل على أن الأدلة الواردة في وجوب المحافظة على الكتاب والعمل على نشره وتعليمه تدل كذلك على وجوب المحافظة على بيانه، إذ أن هذا البيان لا يقل في أهميته وفي مدى تأثيره في المحافظة على سلامة الكتاب من التغيير والتحريف عن المحافظة على الكتاب نفسه.

ومع ذلك، فإن ما ذكرناه من الآيات في الحث على اتباع السنة والتمسك بها<sup>(٣)</sup> يدخل فيا نحن فيه..

وقد بين الرسول عَلِيْكَ وجوب تبليغ السنة ونشرها على أوسع نطاق فقال عَرَالِيَّةِ:

«بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(١٠).

وقال: «ليبلغ الشاهد الغائب » (٥):

<sup>(</sup>١) أبو داود جـ ١ ، ومسلم بشرح النووي جـ ١٧ ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) راجع مبحث الجث على اتباع السنة:

<sup>(</sup>٤) أحمد ج ٢ ص ١٥٩، والبخاري ج ٤ ص ١٣٦، والدارمي رقم ٥٤٨، والمستدرك بنحوه ج ١ ص ١٨٥، وقال على شرطها، قال الذهبي: وله أصل جاء من وجوه صحيحة وذكر رواية أحمد له..، وجامع بيان العلم ج ٢ ص ٥٠، والترمذي رقم ٢٨٠٧ و٨٠٨ وقال حسن صحيح، والمراد بالحديث عن بني إسرائيل ما صح منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يخالف قواعد الإسلام ومبادئه.

<sup>(</sup>۵) البخاري جـ ۱ ص ۲۰، جـ ۹ ص ٤٢، ومسلم بشرح النووي جـ ۱۱ ص ۱٦٩، وابن ماجه رقم ۲۳۳ – ۲۳۵.

وقال: « نضّر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره »(١١. الخ.

وإذا ما ضممنا إلى هذه الأحاديث ما سبق أن ذكرناه في مجال الحث على اتباع السنة وذم البدعة والدالة على المنع من إتباع الهوى، تمكنا من التعرف على ما يمكن أن يحققه حفظ السنة ونشرها من قضاء على الابتداع أو كشف له وإظهار لضلاله.

٢ - تطبيق السنة في سلوك الفرد وسلوك المجتمع، أو الربط بين السنة كمبادىء وتعالم، وبين العمل بهذه المبادىء والاسترشاد بما ترشد إليه في كل بجالات الحياة، وتقنين القوانين على أساس هذه المبادىء، وتخطيط التعلم والتربية تبعاً لتلك التعالم.

وبذلك تكون البدعة نشازاً في المجتمع، بارزة بملامحها الشنيعة ومظهرها المظلم، تدل بنفسها على ما تحمل من قبح وتهديد للاسلام والمسلمين، مما يوجه الأنظار إليها، ويكتل الجهود للقضاء عليها..

ويمكن أن نعبر عن ذلك بإعداد البيئة الدينية المنافرة للبدعة، المنافية لكل خروج على الدين..

- ٣ القضاء على أسباب البدع التي سبق أن ذكرناها، باتباع ما يأتي:
- (۱) عدم قبول الاجتهاد بمن لا يتأهل له ورد الاجتهاد غير المقبول في نظر الدين مها كان مصدره...
- (ب) الرد على ما يوجه إلى الدين من حملات ظاهرة أو خفية، على أساس من العلم الديني، وكشف مظاهر الابتداع وتسليط الأضواء عليها من القرآن والسنة لمنعها من التغلغل والانتشار.
- (ج) نبذ التعصب لرأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات، باعتبار قائليه أو مصدره، والاهتام بالوصول إلى الحق من أي طريق.
- (د) الاحتراز من كل خروج عن حدود السنة مها قل أثره أو صغر أمره،

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۲۹٤.

والتحرز في الحكم بالتبديع أو التفسيق أو التكفير، لما يثيره ذلك من تعصب للباطل وتفريق للأمة، والتسامح فيا استند إلى دليل معتمد وكان مجالا للأدلة الختلفة والأخذ بما ترجح في نظر المجتهد منها، أو مما يمكن أن يقال عن كل اجتهاد صحيح فيه إنه صواب.

- (هـ) منع العامة من القول في الدين، وعدم اعتبار آرائهم مها كانت مناصبهم فيه.
- (و) صد تيارات الفكر العقائدي، المشتتة للهمم، المربكة للعقول، والتي لا حاجة للمسلم بها، بل ورد النص بالتحذير منها، كآراء غير المسلمين فيا يتصل بالعقيدة أو الأمور الغيبية ونحوها،

قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين﴾ (١).

وقال: ﴿ودَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق﴾ (٢).

وقال عَلَيْكَة: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ »(٣).

فحذر من اتباع سننهم والوقوع فيا وقعوا فيه وتقليدهم من غير تبصر..

ومما يتصل بذلك ما سبق أن ذكرناه من نهي الصحابة عن النظر في غير القرآن أو الأخذ عن غير النبي عَيِّكُ ، وما سقناه من الأدلة على النهي من التشابه (٥).

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٩ ص ٨٣.

<sup>(</sup>٤) راجع ص ١٠٥.

<sup>(</sup>۵) راجع من ص ۲۷۲.



## الفصل الشابي

# وسيت أنل القضياء على البدع

قد تظهر البدعة ، صغيرة ثم تكبر ، خطأ فرديا سرعان ما يتحول إلى ظاهرة اجتاعية شأن كل خطأ يوافق أهواء النفوس وشهواتها أو يبتعد بها عن لوازم التكاليف ومطالب الشرع ، فهاذا يكون موقف الفرد المسلم أو المجتمع المسلم إزاء ذلك ؟

ذلك ما يصوره لنا توجيه الإسلام إلى الأمر بالمروف والنهي عن المنكر، وتنظيمه لأسلوبها، وبيانه لكل ما يتعلق بها من آداب وإرشادات.

والمعروف: هو ما جاء به الشرع، أو ما وافق السنة (بمعناها الشامل للشريعة).

والمنكر: هو ما خالف الشرع، أو حالف السنة.

وقد حث الإسلام على الأمر بالمروف والنهي عن المنكر في نصوص كثيرة، منها ما يبين حكمه، ومنها ما يبين طريقته، ومنها ما يبين عاقبة التفريط فيه. أما عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيدل عليه ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿ ولتكن منكم أُمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾ (١).

قال الغزالي: في الآية بيان الإيجاب، فإن قوله تعالى: «ولتكن » أمر وظاهر الأمر الإيجاب، وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذ حصر وقال: «وأولئك هم المفلحون » وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخرين، إذ لم يقل: كونوا كلكم آمرين بالمعروف، بل قال: «ولتكن منكم أمة ». فإذاً: مها قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين، وإذ (٢) اختص الفلاح بالقائمين به المباشرين له – وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون – عم الحرج كافة القادرين عليه لا محالة (٣).

وقال ابن تيمية: بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية مستدلا بهذه الآية: (1)

وهذا القول بأن المراد بالوجوب البعض مبني على أن من للتبعيض، وقد علل البيضاوي ذلك بقوله: لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له كل أحد «إذ للمتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب، وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها »(٥).

ويرى بعض العلماء أن من البيان، ومعنى الآية على ذلك: كونوا أمة تأمرون بالمعروف، كقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٠٤.

 <sup>(</sup>۲) إذ: ليست في ط: الحلي.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين جـ ٣ ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) مسألة الحسبة ص ٥٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير البيضاوي جد ١ ص ١٥١ ط: الحلبي.

وقد مال الشيخ محمد عبده إلى ذلك واستدل بقوله تعالى: ﴿والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتَوَاصُوا بالحق وتَوَاصُوا بالحق بني بالصبر ﴾، فالتواصي هو الأمر والنهي ، وبقوله تعالى: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ﴾.

وممن يرى هذا الرأي الشيخ السكندري البراد حيث قال: إن من في قوله تعالى: «منكم » للتبيين التجريدي للاخراج من الكل، كما يقال: لفلان من أولاده جند يراد بذلك جيع الولدان والغلمان، وكقوله تعالى: « فاجتنبوا الرجس من الأوثان »، ومعنى الآية كونوا دعاة إلى الخير، ولنكتة التجريد عدل عن التعبير بمثل هذا »(٢).

وسواء أكانت من للتبعيض أو البيان، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، ويسقط الوجوب عن كل المسلمين بقيام بعضهم به.

٢ - وقد جعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحقائق
 الثابتة في الإسلام والأدلة الواضحة على التحقق به، فقال:

﴿ كُنتُم خير أُمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ .

قال الغزالي: «وهذا يدل على فضيلة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » إذ بين أنهم كانوا به خير أمة أخرجت للناس. (٢) وروى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال:

«كنتم خير أمة أخرجت للناس ».. قال. خير الناس للناس، تأتون بهم في

<sup>(</sup>١) تفسير المنارج ٤ ص ٢٧ والآية «لعن ». الح في المائدة: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) تحفة البديع ورقة: ٧٠، ٧١.

والآية: فاجتنبوه... في الحج: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) الإحياء جـ ٣ ص ٢٧٠.

والآية في سورة آل عمران: ١١٠٠.

السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام »(١).

وفيا قاله أبو هريرة رضي الله عنه ما يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناها الشامل يدخل فيها الجهاد في سبيل الله والعمل على تبليغ رسالة الإسلام بشتى الوسائل المكنة.

= وقال تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ (٢) وقد قابل الله سبحانه وتعالى ما وصف به المؤمنين في هذه الآية بما وصف به المنافقين في قوله تعالى:

﴿ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف (٢٠).

وبهذه المقابلة بيَّن الله سبحانه وتعالى أن الأمر بالمعررف والنهي عن المنكر من أخص خصائص الإيمان، وأن التعاون المطلوب بين المؤمنين إنما يتمثل أبلغ ما يتمثل في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

٤ - وقد نص الله سبحانه وتعالى على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص الرسالة المحمدية وأهدافها البارزة، وأنه علامة مميزة لها تستوجب اليقين بأنها من عند الله.

قال تعالى: ﴿الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر﴾(1).

٥ - وتأكيداً لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان الأمر الإلهي للرسول عَلَيْكُمْ بالعرف وأعرض عن الجاهلين فضلا عن غيره في قوله تعالى: ﴿خَدَ العَفُو وَأُمُرُ بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴿

<sup>(</sup>١) البخاري جـ ٦ ص ٣٣ والحاكم في المستدرك جـ ٤ ص ٨٤ بنحوه، وصححه وأقره الذهبي، ورواه الفريابي وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر كها قال السيوطي في الدر المنثور جـ ٢ ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٧١ .

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٥٧..

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٩٩.

وقد أرشد الرسول عليه في عدة أحاديث إلى عموم هذا الأمر والنهي وشموله لكل مسلم.

فقال: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان »(١).

وجعل عَلِيْكُ من واجب الجالسين على الطريق الأمر بالمعروف والنهي
 عن المنكر:

عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن النبي عَيْقَة قال: «إياكم والجلوس بالطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، فقال رسول الله عَرْقَة :

فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »(٢).

٨ - وجعل الرسول عَلِيْكُ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من خير الناس فقال:

« خير الناس أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم " (٢).

٩ - وجعل من أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم رقم ٤٩، وابن ماجه رقم ١٢٧٥، ١٠١٣، وأحمد جـ ٣ ص ١٠، والترمذي رقم ٢٦٣ وقال حسن صحيح، وأبو داود جـ ١ ص ١١٨، جـ ٢ ص ٢١٧ ساعاتي بنجوه.

<sup>(</sup>۲) أحمد جـ ٣ ص ٣٦، والبخاري جـ ٣ ص ١١٦، جـ ٨ ص ٤٤، ومسلم رقم ٢١٢١، وأبو داودجـ ٣ ص ٢٩١ ساعاتي .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجالها ثقات وفي بعضهم كلام لايضر ، كهافي مجمع الزوائد جـ ٧ ص ٢٦٣ ، وفي الترعيب والترهيب جـ ٤ ص ٩ ط: الحلبي :رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي في الزهد الكبير .

<sup>(</sup>٤) أبو داود جـ ٢ ص ٢١٨، والنسائي جـ ٧ ص ١٦١، والترمذي رقم ٢٣٦٥ وقال: حسن غريب وابن ماجه رقم ٤٠١١، ٤٠١٢.

١٠ - وجعل الأمر والنهي من الأمور الميزة للمسلم والتي بدونها يكاد
 ينسلخ من الإسلام ويخرج من عداد المسلمين، فقال:

«ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر »(١).

هذا عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

\* \* \*

أما عن طريقتها واختلافها بحسب الظروف ومراعاة تناسبها مع ما يقتضيه تحصيل المأمور به أو زوال المنهي عنه فيرشد إليها ما يأتي:

١ - قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الذَّيْنَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتَنَا فَأَعْرَضَ عَنَهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدَيْثُ غيره ﴾ (٢) وقوله ﴿ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيَات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ﴾ (٣).

وهذه الآية كالآية السابقة، وعنها قال القرطبي: «الخطاب لكل من أظهر الإيمان، والآية تدل على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر »(1).

وهذا في نظري مشروط بعدم القدرة على التغيير، لأن الآيتين في غير المسلمين ممن يتعذر قتالهم أو من لا يجدي في منعهم من ذلك القتال، ويدخل معهم من شابههم في تلك الظروف من المسلمين.

ومما يتصل بما قاله القرطبي ما نقله عن الضحاك قال: « دخل في هذه الآية كل محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة »، وما نقله عن عمر بن عبد العزيز

<sup>(</sup>١) أحمد رقم: ٢٣٢٩ ، والترمذي رقم ١٩٨٦ ، وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٦٨.

<sup>(</sup>س) النساء: ١٤٠٠

<sup>(</sup>ع) تفسير القرطبي جـ ٥ ص ٤١٧.

رحمه الله، أنه حمل على من حضر شرب الحمر الأدب، وقرأ «إنكم إذاً مثلهم »(١).

#### ٢ - وقال تعالى:

﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عَدُواً بغير علم ﴾ (٢)، فحذر من سب آلهة المشركين وإن كان جائزا لئلا يؤدي ذلك إلى سب الله سبحانه من الجاهلين.

ومما يدخل في مفهوم الآية المنع من محاولة تفنيد المذاهب الباطلة بالرأي والجدل لا على أساس الكتاب والسنة ، حيث يؤدي ذلك إلى فتح باب الجدال في الدين والقول فيه بالرأي وإهال النص.

وعلى كل، فأسلوب النهي هنا أسلوب يستهدف عدم تعريض دعوة الحق إلى المهاترات أو الجدل الباطل وكل ما ينقص من شأنها أو ينزل بها عا تستحقه من إكرام.

#### ٣ - وقال تعالى:

﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ (٣)، وهذه الآية تبين أنه إذا خرج الأمر بالسلم إلى حد مقاتلة أخيه المسلم تحت أي دعوى أو لأي سبب بادر المسلمون إلى فض النزاع على أساس من إحقاق الحق وإبطال الباطل، والمهم هو القضاء على كل فتنة والسيطرة على كل صراع، وهو أسلوب عملي يعتمد على الردع والتأديب العملي ولو أدى الأمر إلى قتل المصر على المنكر وهو البغي على غيره من المؤمنين فردا كان أو جاعة.

٤ - وقد رسم القرآن مظاهر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل
 الإسلام أقرها وباركها، ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي جـ ٥ ص ٤١٧، ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٠٨.

الحجرات: ٩.

(أ) ما حدث من سيدنا إبراهيم حينا حطم الأصنام، ولما سألوه قال: ﴿بل فعله كبيرهم هذا ﴾ (١) ، ولم يأبه لما يمكن أن يلحقه من الأذى وواجه العقاب في إيمان صادق وثبات ثابت ورضا مذعن، فأنجاه الله من النار وجعلها بردا وسلاما عليه.

والآيات تصور أسلوبين في النهي عن المنكر، الإمتناع من الإنكار لئلا يترتب عليه من المفسدة ما هو أشد منه أو لانتظار أمر الأمير أو الحاكم، والضرب على يد المنكر وإزالته، ومصاحبة ذلك ببيان وجه الحق وكشف زخرف الباطل، وكلاها له ظروفه التي لا يصلح لغيرها ولا يقبل إلا فيها.

٥ - ومما يتصل بذلك ما فعله الرسول عليه مع من جاء يعرض عليه ترك الدعوة مقابل المال أو الجاه أو الرئاسة ، حيث قرأ عليه بعض آيات من القرآن

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٦٣.

<sup>(</sup>۲) طه: ۸۷ - ۸۸.

الكريم فيها هداية وفيها إنذار وفيها رد على المشركين".

وكل الرسالات وفي مقدمتها رسالة رسولنا عَلَيْكُ تَمْثُلُ صورا مثالية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد بين القرآن الكريم المعالم الرئيسية لطرق الدعوة في أهم الرسالات.

أما عن الأحاديث النبوية التي تصور لنا وسائل الأمر بالمعروف ومراتبه وطرقه فنذكر منها ما يلي:

١ - قوله عَلَيْتُهُ: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. الخ » قال القاضي عياض:

«هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكن زواله به قولا كان أو فعلا، فيكسر آلات الباطل، ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله، وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشد منه من قتله أو قتل غيره كف يده، واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة »(٢)

وهل تتقيد كل مرتبة من مراتب الإنكار بطائفة معينة من طوائف المسلمين أم لا؟ قال القرطبي: قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء وباللسان على العلماء وبالقلب على الضعفاء ، يعني عوام الناس »(٣)، ولكن ما نقلناه عن القاضي عياض ليس فيه مثل هذا التقييد.

وقال القرافى: ثم مراتب الإنكار ثلاثة (٤):

<sup>(</sup>١) قرأ عليه أول سورة فصلت، وروى ذلك أبن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن مردويه. والبيهتي في الدلائل وابن عساكر والحاكم. كما في الدر المنثور جـ ٥ ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم جد ٢ ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي جـ ٤ ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤) الفروق جر٤ ص ٢٤١.

أقواها: أن يغيره بيده وهو واجب عيناً مع القدرة.

فإن لم يقدر على ذلك انتقل للتغيير بالقول، وليكن القول برفق، قال تعالى: ﴿ وَجَادُهُم بَالِتِي هِي أَحْسَنَ ﴾ (١)

﴿ فقولا له قولاً لينا ﴾ (٢)

وقال﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾<sup>(٣)</sup>.

فإن عجز عن القول انتقل للمرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب<sup>(1)</sup>، فلم يقيد كل مرتبة من المراتب بطائفة معينة، وكذلك فعل ابن مقبل في تحديده لدرجات الإنكار<sup>(0)</sup> ويؤكد الإمام النووي عدم التقييد في مثل ذلك حينا يقول:

ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد السلمين، قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجاع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالآمر والنهي عن غير ولاية (٦).

وهذا هو الرأي الذي نرجحه، إذ لا دليل على هذا التقييد، ويؤيد هذا الترجيح - فضلا على تقدم - ما قاله الغزالي من أن شرط إذن الإسام أو الوالي في الأمر والنهي فاسد، فان الآيات والأخبار الواردة في هذا الجال تدل على أن كل من رأى منكراً فسكت عليه عصى، إذ يجب نهيه أينا رآه وكيفا رآه على المعمد. (٧)

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) طه: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: 27.

<sup>(</sup>غ) الفروق جـ ٤ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) المنح المرعية جـ ١ ص ١٨١.

<sup>(</sup>٦) شرح مسلم جد ٢ ص ٢٣.

<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدين جـ ٣ ص ٢٧٦.

## ٢ - وعن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله عَرَالِيَّ قال:

«ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حمة خردل »(۱).

وهذا الحديث كالذي قبله، غير أنه يزيد عليه بتأكيد أن الإنكار بالقلب ليس وراءه شيء من الإيمان، والتوجيه إلى الأمر والنهي ولو من الصغير إلى من هو فوقه، حيث وجه إلى منع خلفاء الأصحاب والحواريين من المنكر بكل ما يمكن به الإنكار ومن كل قادر عليه...

وفي تحديد المراد بهذا القول النبوي الكريم، مال أكثر العلماء إلى أن المراد بالإيان هنا العمل لا الاعتقاد..

قال القرافي: والمراد من الإيمان في قوله عَلَيْكَةَ: «وليس وراء ذلك شيء من الايمان ».. الايمان الفعلي، كقوله تعالى: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾(٢)، وقوله عَيْنَكَةَ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة »(٣).

وقال ابن تيمية: «مراده عَيَّكُ بهذه الجملة أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن.. بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان وليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه حبة خردل، ولهذا قال «ليس وراء ذلك »(1)..

والذي أراه أن إنكار المنكر في نظر الشرع - بشتى صوره - لا يمكن أن

<sup>(</sup>١) شرح مسلم جـ ٢ ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) الفروق: جـ ٤ ص ٢٤٢ .. والحديث رواه البخاري جـ ٩ ص ٩ ، ومسلم جـ ١ ص ٢٠٩ نووي، وابن ماجه رقم ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) المنح المرعية جـ ١ ص ١٨١.

ينتج إلا عن كراهية له ونفور منه ويكون الباعث عليه الإيمان، وهذا النفور قد يظهر في صورة عملية من تعبير باليد أو اللسان، وقد يمنع من ظهوره مانع قهري.

فإذا لم يجد المؤمن من نفسه هذا النفور من المنكر ولم يشعر بالكراهية له فليبحث عن الإيمان الصادق في قلبه وليحاول التحقق بهذا الإيمان، فالمراد من الإيمان هنا حقيقة التصديق فضلا عن العمل، ويبقى مجال التأويل مع ذلك مفتوحا بأن يقال إن زوال الإيمان مرتبط بهذه اللحظات التي لا يوجد معها إنكار ويعود الإيمان بعد زوال تلك اللحظات، أو ما الى ذلك من وجوه التأويل المقبول، قال الترمذي في قوله عَيَاتُ «ليس منا من لم يأمر بالمعروف ويَنْهَ عن المنكر » قال بعض أهل العلم. معنى قول النبي عَيَاتُ : «ليس منا » – ليس من المنكر » قال بعض أهل العلم. معنى قول النبي عَيَاتُ : «ليس منا الثوري ينكر سنتنا، يقول: ليس من أدبنا، وعن يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير ويقول: ليس منا: ليس مثلنا "وهو ما يؤيد ما اخترناه..

وترسم السنة صوراً واضحة لمظاهر التغيير باليد أو اللسان أو القلب في صورة توجيه بالقول أو ارشاد بالفعل، ومن هذه الصور:

الواقفي بغير عذر عن الخروج مع الرسول على العمري وهلال بن أمية الواقفي بغير عذر عن الخروج مع الرسول على الله الله عن الرسول على الرسول على المنافع من غزوته اعتذروا إليه عن هذا التخلف واعترفوا بأن الباعث عليه كسل وإهال، فنهى على الناس عن مكالمتهم فضلا عن معاملتهم، فاجتنبهم الناس خسين ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم (۱)، وكان هذا مظهراً عمليا من مظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهم ولغيرهم أنكى في تأثيره وأقوى في نتائجه من الحد أو التعزير.

<sup>(</sup>١) الترمذي جـ ٣ ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) روى الحديث بطوله البخاري جـ ٦ ص ٤، ومسلم جـ ١٧ ص ٨٧ نووي، والنسائي جـ ٢ ص ٥٤ باختصار، وأحمد في مسنده جـ ٣ ص ٤٥٩.

٢ - وعن عهار بن ياسر قال:

« قدمت على أهلي وقد تشققت بداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي عَلَيْكُ . فسلمت عليه فلم يرد على وقال: اذهب فاغسل هذا عنك (١).

٣ - وأخرج الحاكم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: « دخلت يوما على رسول الله عَلَيْ وعلي ثوبان معصفران فقال: ما هذان؟ قلت: صبغتها لي أم عبد الله. قال: أقسمت عليك لما رجعت إليها فأمرتها أن توقد لهم التنور، ثم تطرحها فيه، فرجعت إليها ففعلت »(٢).

٤ - وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو قال:

«رأى رسول الله عَلَيْ على ثوبين معصفرين، فقال أأمك أمرتك بهذا؟. قلت: أغسلها؟. قال: بل احرقها »(٦).

ولعل هذه وما قبلها قصة واحدة وهو ما نرجحه..

٥ - وعن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حُيي وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله عَنْ لَيْنَا: «أَعْطَهَا بعيرا، فقالت: أَنَا أَعْطَهَا تَعْلَمُ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

7 - وكان موقف الرسول عَنْ من الستور المعلقة المرسوم فيها الصور حاسما، فامتنع من الدخول عليها ذات مرة حتى رفعت، وهتكها بيده في مرة أخرى، وتوقف أمام الكعبة ممتنعا عن الدخول حتى أزيلت عنها الصور (٥).

<sup>(</sup>١) أبو داود جـ ٢ ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي جـ ١٤ ص ٥٥ قال النووي عن الأمر بإحراقها: قيل هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل.

<sup>(</sup>٤) أبو داود جـ ٢ ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) راجع مبحث التصوير.

٧ - وكان غضب الرسول عَلَيْكُ شديدا - حينا حاول بعض كبار قريش التحايل في دفع الحد عن سارقة، واستشفعوا بأسامة بن زيد إلى رسول الله عَلِيْكُ - وقام خطيبا فقال:

«أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها «(۱).

۸ - واختصم مهاجري وأنصاري ونشب بينها شجار، وتعصب لكل بعض قومه وكادت الحرب تنشب بين الفريقين، فخرج عَيْكُ فقال: ما بال دعوى الجاهلية ثم قال: دعوها فإنها خبيثة، وتغير بذلك الموقف، وزال المنكر وهو التعصب (۲) والمسارعة إلى الاقتتال، وعاد الصفاء والوئام (۲).

٩ - واستعمل الرسول عَيْلِ رجلا على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله عَيْلَ وحاسبه قال: هذا الذي لكم وهذا هدية أهديت لي، فقال رسول الله عَيْلُ : فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، ثم قام عَيْلٌ فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهْدِيَت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً، فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئاً بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة » .. .

<sup>(</sup>۱) البخاري جـ ۵ ص ۲۰، جـ ۸ ص ۲۲، وشرح مسلم النووي جـ ۱۱ ص ۱۸۷، وأبو داود جـ ۲ ص ۲۳۳ ساعاتي، والترمذي رقم ۱٤٥٥، وابن ماجه رقم ۲۵٤۷، ۲۵٤۸، والمستدرك للحاكم جـ ٤ ص 70 بريادة وقال صحيح وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢) حيث حدد الرسول عليه المنهج العلمي لذلك فقال حيمًا أخبر بذلك: « لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوماً ، إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصر ، وإن كان مظلوماً فلينصره » . . شرح مسلم جـ ١٦ ص ١٣٨ نووي .

<sup>(</sup>٣) البخاري ج ٤ ص ١٤٧، ومسلم ج ١٦ ص ١٣٨ نووي، راجع

<sup>(</sup>٤) البخاري جـ ٩ ص ٦٣، ومسلم رقم ١٨٣٢، وأبو داود جـ ٢ ص ٢٤ ساعاتي.

الله المدارة المدارة والحاكم من طريق صالح بن محمد بن زائدة قال: « دخل مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غلّ، فسأل سالماً عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي عَبِي قال: « إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه »، قال: فوجدنا في متاعة مصحفا، فسئل سالم عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه »(۱).

«إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حَبُواً: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار »(٢).

ومن هذا المقام قوله تعالى:

﴿ لئن لم يَنْتَه المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ والمرْجفون في المدينة لنغريَنُك بهم ثم لا يُجاورُنك فيها إلا قليلا﴾ (٣).

أما السلاح الآخر الذي استعمله الرسول علي ووجه إلى استعماله فهو هجر

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم جـ ٢ ص ١٣٨ وصححه وأقره الذهبي ، وأبو داود جـ ١ ص ٤٣٥ ، وأحمد جـ ١ ص ٢٣ وفي بعضها اختصار .

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي ص ١٨ والبخاري بنحوه جـ ١ ص ١٠٩، ومسلم رقم ٦٥١، والنسائي جـ ٢ ص ١٠٠، وابن ماجه بنحوه رقم ٧٩١، ورواه الطبراني بنحوه كما في مجمع الزوائد جـ ٢ ص ٤٠، ٢٠٠

قال ابن دقيق العبد: إنه عَلِيَّ لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله، وإنما ترك تحريقهم لاحتال أنهم الزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه، الحاوي جـ ١ ص ١٧٩ للسيوطي. (٣) الأحزاب: ٦٠.

المنكر وأهله، والابتعاد عنه إذا لم يمكن تغييره باليد أو ما يقوم مقامها، فعن عائشة رضى الله عنها قالت:

« قرأ رسول الله عَيْلِيِّهِ هذه الآية: ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب. الخ ﴾ قالت: فقال رسول الله عَيْلِيِّةِ: « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله فاحذروهم » (١).

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله عَيْكَ:

«أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله »(٢).

ومن ذلك يمكن أن نقول: إن الإنكار بالقلب هو الإحساس بكراهية المنكر، وكراهية أهله تبعاً لذلك، وحب المعروف وحب أهله لتمسكهم به، يقول ابن تيمية:

« ومن لم يحب ما أحب الله وهو المعروف ويبغض ما أبغضه الله وهو المنكر لم يكن مؤمنا ، ولا يمكن أن يحب جميع المنكرات بالقلب إلا من كان كافراً وهو من لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً ، وهو ميت الأحياء ع<sup>(٣)</sup>.

وبعد عصر الرسول عَلِيكَ حافظ الصحابة على هذا الركن الخطير من أركان الدين، وتابعهم في ذلك الصالحون في كل العصور.

روى مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة:

يا أمير المؤمنين إنما هو مدر (١) فقال عمر:

« إنكم أيها الرهط أمَّة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب

<sup>(</sup>١) مسلم جـ ١٦ ص ٢١٧.

<sup>(</sup>۲) أبو داود جـ ۲ ص ۲۹۰.

<sup>(</sup>٣) مختصر الفتاوي المصرية ص ٥٧٨ ، طبع السنة الحمدية سنة ١٣٦٨ هـ .

<sup>(</sup>٤) أي مصبوغ بالمدر وهو الطين المتاسك.

لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة »(١).

وكان موقف عمر حاسماً من صبيغ حينا حاول فتح باب البحث في المتشابه والخوض فيا لا يفيد (٢)، وكذلك كان موقفه ممن جاء إليه بكتاب غير القرآن يطلعه عليه (٣).

وقال ابن سعد في ترجمة عمر: «كان أول من ضرب في الخمر ثمانين، واشتد على أهل الريب والتهم، وأحرق بيت رويشد الثقفي وكان نباذاً يبيع النبيذ أو يصنعه »(1).

وقال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: إن عمر بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتا للشراب، وكان عمر قد نهاه، فلقد رأيته يتلهب كأنه جرة (٥).

وفي رواية عبد الرزاق في المصنف أنه قال له: ما اسمك؟ فقال: رويشد، فقال: بل أنت فويسق (٦).

وروى ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن أبي عمر والشيباني قال:

« بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى في بيع الخمر فقال: اكسروا كل آنية له ، وسَرِّوا كل ماشية له » (٧).

وروي من طريق سعد بن إبراهيم عن أبيه قال:

« دخل عبد الرحن بن عوف ومعه ابن له عليه قميص حرير ، فشقّ عمر

<sup>(</sup>١) الموطأ ص ٢١٦ شعب.

<sup>(</sup>۲) راجع

<sup>(</sup>۳) راجع

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى جـ ٣ ص ٢٨٢ بيروت ١٩٥٧.

<sup>(</sup>a) الطبقات الكبرى جد ٥ ص ٦٥.

<sup>(</sup>٦) الحاوي للسيوطى جد ١ ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٧) الحاوي جـ ١ ص ١٨٥.

القميص »(۱) ، قال السيوطي: فهذه آثار صحيحة عن عمر في هدم بيوت الخارين وإتلاف أمكنة الفساد إذا تعينت طريقاً لإزالة الفساد ، وقد فعل ذلك في خلافته والصحابة يومئذ متوافرين ولم ينكره أحد منهم ، فكان ذلك إجاعاً »(۲).

وشق ابن مسعود قميصاً من الحرير، رأى ابناً له يلبسه وقال: إنما هذا للنساء<sup>(۲)</sup>.

ورأى عارة بن رؤيبة بشر بن مروان، وهو يدعو في يوم جمعة ، فقال عارة: قبح الله هاتين اليدين، قال زائدة: قال حصين: حدثني عارة قال: لقد رأيت رسول الله عَيْنَةً ، وهو على المنبر. ما يزيد على هذه - يعني السبابة التي تلي الإيهام (1).

وعن خالد الأشج - ابن أخي صفوان بن محرز - قال:

«كنا في مسجد المدينة وقاصٌ لنا يقص علينا، فجعل يختصر سجود القرآن فيسجد ونسجد معه، إذ جاء شيخ فقام علينا فقال: لئن كنتم على شيء إنكم لأفضل من أصحاب رسول الله عَرَاكَم ، فسألنا عنه فقلنا: من هذا الشيخ؟ فقالوا: هذا عبد الله بن عمر »(٥).

وعن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله، فلما انصرف - أي من صلاته - أقبل إلى ابن عباس فقال: مالك ورأسى فقال: إنى سمعت رسول الله عبالية يقول:

« إنما مثل هذا مثل الذي يصلى وهو مكتوف »(٦).

<sup>(</sup>١) الحاوي جـ ١ ص ١٨٥.

<sup>(</sup>r) الحاوي جـ ١ ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) أبو داود جد ١ ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٤،٥)لبدع لابن وضاح ص ٢٢.

 <sup>(</sup>٦) شرح النووي جـ ٤ ص ٢٠٨، والنسائي جـ ٢ ص ٢١٥، والترمذي رقم ٣٨٧، وابن ماجه رقم
 ١٠٤٢، وأحمد رقم ٣٧٦٨، والمعقوص: المضفر.

ولا تقتصر هذه المظاهر الطيبة على عصر الرسول عَيَّا وصحابته عبل إن ثمت صورا كثيرة طيبة بقيت على الزمان، صورا مضيئة في هذا الجال نذكر منها ما يلى:

۱ - سمع رجل منادياً ينادي: من يدلنا على شيخ ضل؟. فقال: ما سمعت كاليوم شيخاً ينادى عليه، ثم جاء به الى بشر بن المريسي فقال: هذا شيخ ضال فخذ بيده؛ وكان بشر يقول بخلق القرآن »(۱).

٢ - وعن إسماعيل بن مسلم المكى قال:

«كان قوم بالكوفة يكثرون الدخول على رجل، فسألت عن ذلك فقالوا: هذا عليّ بن أبي طالب، فقلت: أدخلوني معكم، فأدخلوه فدخل ومعه سوط تحت ثيابه فإذا شيخ أصلع بطين، فقال له: أنت عليّ بن أبي طالب؟ فأوماً برأسه أي نعم - فأخرج السوط من تحت ثيابه، وما زال يضربه وهو يقول لتاوي لتاوي، ثم قال لمن معه: يا فسقة: عليّ بن أبي طالب نبطي (٢)؟ ثم قال له: ويلك، ما قصتك؟ قال: جعلت فداك أنا رجل من أهل السواد أخذني هؤلاء فقالوا: أنت عليّ بن أبي طالب »(٦).

" - وللشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام في مجال الأمر والنهي مواقف مشهورة وآثار مشهودة، منها أن القيم على دواوين مصر ابن شيخ الشيوخ فخر الدين عمد إلى مسجد من مساجد مصر فبنى فوقه «طبلخانة »(1) ولم يقبل نصحاً من أحد في ترك ذلك، فأخذ الشيخ عز الدين أولاده وتلاميذه وأتباعه بيدهم الفئوس والمعاول فهدموه، وفي الصباح ذهب إلى مكان القضاء وحكم بإسقاط عدالة فخر الدين وسجل ذلك كتابة، ثم استقال من القضاء (٥).

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار جـ ٢ ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٧) النبط: قوم من العجم يسكنون بالعراق، ولهم لهجة خاصة منها قول الرجل من اثر الضرب.

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار جـ ٢ ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) مكان تضرب فيه الطبول والمزامير لاستدعاء الجند.

<sup>(</sup>٥) فيض الخاطر جد ٤ ص ٢٥ - ٢٧.

٤ - وقال ابن كثير: في سنة تسع وسبعائة برزت المراسيم السلطانية من بيبرس إلى نواب البلاد الساحلية بإبطال الخمور وتخريب الحانات، ففعل ذلك وفرح المسلمون فرحاً شديداً (١).

وقال الذهبي في العبر: في سنة إحدى وعشرين وسبعائة خرب البازار المعد للفاحشة ببغداد من أوله إلى آخره، وما يعلم ما غرم على بنائه إلا الله تعالى من عظمه (٦).

٦ - وقال ابن حجر في أنباء الغمر:

في سنة ثلاث وسبعين وسبعائة شدد منجك «نائب الشام» على أهل اللهو، وأمر بقطع أشجار الصفصاف التي بين النهرين وتحريق المكان الذي بالسوق الأعلى وأزال المنكرات منه ومن الذي فوق الجهة، وهدم الأبنية والحوانيت التي هناك<sup>(۲)</sup>.

٧ - وذكر الشعراني أن الشيخ شمس الدين الديروطي أنكر على السلطان: الغوري ترك الجهاد، فأرسل السلطان خلفه، فلما وصل إلى مجلسه قال للسلطان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلم يرد عليه، فقال: إن لم ترد السلام فسقت وعُزلت، فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قال: علام تحط علينا بين الناس في ترك الجهاد وليس لنا مراكب نجاهد فيها ٢٠٠٠.

فقال: عندك المال الذي تعمر به، فطال بينها الكلام، فقال الشيخ للسلطان: «قد نسيت نعم الله عليك وقابلتها بالعصيان، أما تذكر حين كنت نصرانياً ثم أسروك وباعوك من يد إلى يد ثم منَّ الله عليك بالحرية والإسلام ورقاك إلى أن صرت سلطاناً على الخلق، وعن قريب يأتيك المرض الذي لا ينجح فيه طب ثم تموت وتكفن ويحفرون لك قبراً مظلماً، ثم يدس أنفك هذا في التراب، ثم تبعث عريانا عطشانا جوعانا، ثم توقف بين يدي الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة، ثم ينادي المنادي: من كان له حق أو مظلمة على الغوري

<sup>(</sup>۱) . الحاوي جـ ۱ ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>٢) الحاوي جد ١ ص ١٩٢.

فليحضر، فيحضر خلائق لا يعلم عدتها إلّا الله، فغاب السلطان عن الوعي وانصرف الشيخ فلما أفاق السلطان قال: ائتوني بالشيخ، فعرض عليه عشرة آلاف دينار يستعين بها على بناء البرج بدمياط فردها عليه وقال: أنا رجل ذو مال لا أحتاج إلى مساعدة أحد، ولكن إذا كنت محتاجاً أقرضتك وصبرت عليك(١).

وهذه الصور تمثل شي ألوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحاكم أو من غيره متى توفرت الشروط وتحققت المطالب.

ولكن، ما هي شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

إن أول هذه الشروط هو الإسلام، وذلك لأن الأمر والنهي فيه نصرة للدين، فكيف ينصر الدين من هو جاحد لأصل الدين وعدو له، ثم إن في الأمر والنهي - خاصة بالفعل - نوع تسلط، وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وفوق ذلك: ففي الأمر والنهي نوع إذلال لمن يؤمر وينهى، خاصة إذا تعدى مرحلة الإرشاد والتعليم، وإذا كان الفاسق مستحقاً للاذلال فإن ذلك لا يكون من الكافر الذي هو أولى بالذل منه.

أما الشرط الثاني: فهو التكليف، والتكليف شرط وجوب فيصح من غير المكلف ولكنه لا يجب عليه، وبدون التكليف لا يلزم شيء من الواجبات.

والشرط الثالث: أن يكون المنكر عالما بما ينكره، وهذا شرط صحة لا يتوقف وجوب الصلاة على رفع الحدث، ولا يشترط لتحقق العلم الفقه التام والمعرفة الكاملة، أو الوصول إلى رتبة الاجتهاد بل يكفي معرفة حكم الدين فيا ينكر وغلبة الظن بأنه مما ينبغي أن ينكر ").

وهنا لا بد من أن نركز على أمر هام ألا وهو تحديد ما ينكر وتنوع مراتب

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى للشعراني جـ ٢ ص ٢٠٢ ط: دار الطباعة العامرة في عصر إساعيل باشا.

<sup>(</sup>٧) راجع الحسبة لابن تيمية ص ٦٠.

فقد يكون ما ينكر متفقا على مخالفته للسنة لقيام الدليل على المنع منه، وهذا لا يتوقف في إنكاره مجسب الطاقة.

أما إذا كان ما ينكر مثار اختلاف ومحل خلاف لتعدد الأدلة فيه واختلاف ما ندل عليه واستناد كل رأي من الآراء حوله إلى دليل معتبر، فهنا يكون مجال النظر:

فقال بعض العلماء: لا يجري الأمر والنهي إلا في معلوم على القطع كالخمر والخنزير وما يقطع بكونه حراما أو مخالفا لأحكام الشريعة (١).

وقيل: يجري النهي فيا خالف الحديث الصحيح فضلا عن القرآن مها كانت درجة القائل، لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب الاتباع والمحذرة من الوقوع في أقل ابتداع، وهذا - في رأيي - إنما يكون فيا لا تعارض فيه ولا احتال (٢).

ويرى الإمام الغزالي أن المسائل تنقسم إلى ما يتصور أن يقال فيه كل مجتهد مصيب وهي أحكام الأفعال في الحل والحرمة وذلك لا يعترض على المجتهدين فيه، وإلى ما لا يتصور أن يكون المصيب فيه إلا واحداً كمسألة الرؤية وقدم الكلام ونفي الصورة والجسمية عن الله تعالى، فهذا مما يعلم خطأ الخطيء فيه قطعاً ولا يظهر لخطئه الذى هو جهل محض وجه (٣).

والذي نراه: أن الاجتهاد إذا خالف نصاً صريحاً رددناه، وإن وافقه قبلناه وإن كان مجال الحكم مما تعارضت فيه الآثار واتسع مجال القول فيه لم ننكر على من أخذ برأي من هذه الآراء مما أداه اجتهاده إليه، إذ كل مجتهد مصيب في مثل هذه الأمور (1).

فإن كان الرأي الخالف للحديث الصحيح لإمام مشهور رددنا قوله وعذرناه

<sup>(</sup>١) الإحياء جـ ٢ ص ٢٨٦ ونقل مثله عن العز بن عبد السلام وغيره، راجع إحياء السنة ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) قواعد التحديث ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) الإحياء ج ٢ ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) راجع النصح الأنفع للشيخ زروق ص ١٣٥ في أن كل مجتهد ليس مبتدعا عند مقابله.

إما بعدم علمه بالحديث أو نسيانه له أو عدم تفطنه لدلالته على هذه المسألة أو تأوله الحديث تأولا مرجوحاً، أو ظنّه معارضة آخر له ولم تصح المعارضة ونحو ذلك (١).

والشرط الرابع: القدرة على الأمر والنهي، وهذا شرط في وجوب الأمر والنهي، وهذا الشرط إغا يظهر في الإنكار باليد أو باللسان، أما الإنكار بالقلب فهو متيسر لكل إنسان، أو كما يقول ابن تيمية: « يجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فليس بمؤمن كما قال عَرَاكَ أدنى أو أضعف لإيمان » (٢) ولا يقتصر العجز على ما يتصل بالإنسان في نفسه من ناحية القدرة الجسمية، بل يشمل الخوف من عاقبة الأمر والنهي، وعبر العلماء عن ذلك « بأن لا يخاف على نفسه سوطا ولا عصا ولا أذى يزيد على المنكر أو يساويه ولا فتنة في نفسه أو ماله أو أهله » (٣).

فإذا انضم إلى ذلك غلبة الظن بعدم الإفادة من أمره ونهيه لم يجب الأمر والنهي ، بل قد يحرم إذا جرَّ إلى مفسدة عامة وكان الضرر الناتج عنه محصوراً وغير عام.

وإذا غلب على الظن تأثير الأمر والنهي مع اقتصار المضرة عليه جاز الأمر والنهي بل قد يكون مستحباً، والآثار في ذلك عن السلف كثيرة مشهورة، والسبب في ذلك أن الأمر والنهي لا يخلو عن مضرة غالباً، ولهذا جاء الأمر بالصبر عقب الأمر بالدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وصية لقان لابنه كما جاء في القرآن الكريم:

﴿ يَا بَنِي أَقَمَ الصَّلَاةِ وَأُمُرُ بَالْمُرُوفَ وَانَّهَ عَنِ المُنكِرِ وَاصِبْرِ عَلَى مَا أَصَابِكُ ﴾ . وقال ﴿ وَلَرْبُكُ فَاصِبْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) قواعد التحديث ص ٨٧ نقلا عن ابن القم، وغيره.

<sup>(</sup>٢) الحسبة في الإسلام ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية ج ١ ص ١٧٤.

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال:

«بايعنا رسول الله عَيْقَ على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم »(١).

وهذا إذا لم يصل الضرر إلى حد قتل النفس، وإلا اقتصر الحكم على الجواز. وإذا علم أن إنكاره لا يفيد ولا يصيبه ضرر إذا أنكر كان الإنكار على ظاهر حكمه من الوجوب ولا عليه أثمر الإنكار أو لم يثمر.

وإذا لم يخف ضرراً من الإنكار ، فلا شيء يصرف حكم الإنكار عن الوجوب وهي القدرة المطلقة<sup>(٢)</sup>.

وجماع شروط الأمر والنهي أن يكون الآمر فقيها فيا يأمر به وينهي عنه، رفيقا في هذا الأمر والنهي، صبوراً على ما يمكن ان يصيبه بسبب ذلك، وعلى ضوء ما ذكرناه تكون عاقبة التفريط في الأمر والنهي خاصة بمن توفرت فيه كل هذه الشروط (٣).

<sup>(</sup>١) ابن ماجه رقم ٢٨٦٦، والنسائي جـ ٧ ص ١٣٨ - ١٤٠ وقد تـقـدم تخـريجه وهو في المستدرك جـ ٣ ص ٢٥٦ بنحوه وقال صحيح على شرطها وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢) راجع الإحياء للغزالي في هذه الشروط جـ ٢ ص ٢٧٤ – ٢٨٥ ، والحسبة في الاسلام ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع الحسبة في الإسلام ص ٦٦، ٦٢.

## مراتب النهي عن المنكر

قلنا إن أدنى مراتب النهي أو الأمر أن يكون بالقلب ثم باللسان ثم باليد .

وقد فصل العلماء مراتب التغيير باللسان أو اليد تفصيلا يتناسب وما ينبغي تغييره، وهم بهذا التفصيل إنما يوضحون التطبيق العملي لما أجمل من اشتراط العلم والرفق والصبر في أداء هذا الواجب الخطير.

- أ فأول مراتب الأمر والنهي التعرف على المنكر بدون تجسس ولا تسمع إلا للضرورة.
- ب وثاني هذه المراتب: الإعلام بالمنكر والتعريف به ليزول عذر فاعله بالجهل وعدم إدراك الحكم، وإن كان العامل بالمنكر لا يعذر بجهله، وهذا الإعلام أو التعريف يشترط فيه ما يشترط في التعليم من استعال الرفق وتناسب التعليم مع ظروف المتعلم وموضوع التعلم ونحو ذلك.
- ح وثالث هذه المراتب: الوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى، أي إعطاء شحنات مضادة للمنكر تساعد قوى الإيمان في النفس وتيسر أمام فاعل المنكر سبيل الصلاح.
- د ورابع هذه المراتب: تغليظ القول وخشونة التعنيف حيث لم يؤثر الوعظ والتعريف.
- ه وخامس هذه المراتب: تغيير المنكر باليد إن أمكن ذلك ككسر آنية الخمر وإراقتها وفض مجالس البدعة ، ويشترط أن يكون ذلك بقدر الحاجة بلا زيادة.
- و وسادس هذه المراتب: تهديد من يفعل المنكر إذا عاد إليه، وإنذاره بتشديد العقوبة عليه.
  - ز وسابع هذه المراتب: هجره وترك الكلام معه والسلام عليه.
- ح وثامنها: تغريبه وإبعاده عن مجال الصالحين، ويمكن أن يقوم سجنه مقام التغريب.

ط - وتاسعها: ضربه وتعزيره بما يتناسب مع إصراره ويغلب على الظن تأثيره في منعه من المنكر.

ي. - العاشر: قتاله إذا ساعده أعوان وانتصر له عصاة.

ك - الحادي عشر: الحكم عليه بالكفر وقتله بسبب الردة إذا كفر ببدعته أو معصيته (١).

وقد قدمنا من الآثار ما يوضح هذه المراتب، ويعطي الأمثلة الواقعية لتحقيقها والخروج بها من عداد النظريات إلى مجال التطبيق.

بقي بعد ذلك أن نتحدث عن عاقبة التفريط في هذا الركن الخطير في الإسلام، وعواقب هذا التفريط منها ما هو دنيوي ومنها ما هو أخروي.

#### فمن العواقب الدنيوية تذكر ما يأتى:

١ - قال عَلِيَّةِ: «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم »(١).

٢ - وعن العرش بن عميرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَةً: «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة جتى تعمل الخاصة بعمل تقدر العامة أن تغيره ولا تغيره، فذاك حين يأذن الله في هلاك العامة والخاصة »(١).

٣ - وقال عَلَيْ : «إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، فقلت: يا رسول الله: أما فيهم صالحون؟ قال بلى.. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان »(٢).

<sup>(</sup>١) راجع الإحياء جـ ٢ ص ٢٨٩ - الاعتصام جـ ١ ص ١٠٩ - ١١١.

 <sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه حبان بن على وفيه ضعف، كما في مجمع الزوائد جـ ٧ ص
 ٢٦٦ والترمذي رقم ٢٢٥٩ وقال حسن، ورواه ابن ماجه بنحوه رقم ٤٠٠٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني ورجاله ثقات كها في مجمع الزوائد جـ ٧ ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد بإسنادين رجال أحدها رجال الصحيح، مجمع الزوائد جـ ٧ ص ١٦٨.

٤ - وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «يا أيها الناس، إنكم تقرءون هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾، وإني سمعت رسول الله عَيْنِ يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه »(١).

0 - وعن النعان بن بشير قال: قال رسول الله عَيْسَةَ: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا ما استقوا من الماء مرَّوا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » (\*).

٦ – وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي عَلَيْكُ دخل عليها فزعاً يقول: « لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه: وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحين؟ قال. نعم، إذا كثر الخبث » (٣).

وهذه الأحاديث تتجمع حول فكرة واحدة، تعبر عنها بصور مختلفة وألوان متعددة تقريراً لها وتوضيحاً وتركيزاً على أهميتها في نظر الإسلام وحياة المسلمين، وهذه الفكرة هي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما الوسيلة الوحيدة لاستمرار الحياة، وأن التهاون أو التفريط فيها تدمير للحياة، حياة من ينتهك الحرمات أو يهمل الطاعات، وحياة من يسكت عن إرشاده، ويتهاون في الإنكار عليه.

وهذه الفكرة تمثل قانوناً عاماً وهاماً في نفس الوقت ، فالزاني أو القاتل أو

<sup>(</sup>١) الترمذي رقم ٢٢٥٧، وأبو داود جـ ٢ ص ٢١٦ ساعاتي وابن ماجه بنحوه رقم ٤٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري جـ ٣ ص ١٣١، والترمذي رقم ٢٢٦٤ وقال حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري جـ ٩ ص ٤٠، ص ٥١، ومسلم رقم ٢٨٨٠، والترمذي رقم ٢٢٨٢ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه رقم ٣٢٨٥ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه رقم ٣٩٣٥. وفي بعض الروايات أن رسول الله استيقظ من النوم محراً وجهه وهو يقول، وهذا محول على تعدد الحادثة، أو على أنه نهض من النوم فدخل.

السارق أو المبتدع أو المستهتر بأوامر الدين أو المتكاسل عن أدائها كما يجب لا يقتصر ضرره على نفسه، ولا ينحصر أثره فيا يتصل به، إن أثره يتعدى حدوده الخاصة إلى حدود غيره، وقد يمتد خطره – بل هو ممتد حمّا – إلى من يتمسك بأوامر الدين ويسير في سلوكه على ضوئه.

إن الزاني قد يعتدي على حرمة غير الزاني أو المستقيم، وكذلك السارق والقاتل، والمبتدع وغيرهم، وليس هذا فقط بل إن السكوت عن الإنكار على من يفعل المنكر أو يهجر ما ينبغي التمسك به كسلا أو استهتاراً يغري من في قلبه مرض، أو من لا يجد حلاوة الإيمان بالتحلل وتقليد المفسدين، وشيئاً فشيئاً يتزايد المنحرفون والمفسدون ويشكلون تياراً عاماً بغير وجه الحياة الإيمانية، ويقلب مظاهر المجتمع المسلم، ويضطر المتمسكين بشعائر الدين إلى الاستخفاء والانزواء، وهل هناك هلاك أعم وأشمل من الخروج على أوامر الدين والانجراف عن مبادئه وأسسه العامة، وتحويله من قوة سارية في شتى مجالات الحياة إلى مجرد خطرات مترددة خائرة؟، وأمامنا شيوع الزي الخالف للاسلام نرتديه النساء، ويكاد يشكل تياراً عاماً يهز الحياة الإسلامية في كثير من قيمها الخالدة فضلا عن كونه مخالفة صريحة للدين، وأساس شيوعه وسبيل استمراره ترك الإنكار عليه، أو ترك تنفيذ توجيهات الإسلام فيا يتصل بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وقد يتجاوز الهلاك هذه المرحلة المعنوية إلى مراحل مادية محسوسة تتمثل في تقاتل المسلمين أو ضعفهم وخورهم وتسلط أعدائهم عليهم ونحو ذلك، وهو مابينه الرسول عَلَيْتُ في كثير من أحاديثه عن الفتن، إذ أن هذه الصور التي بينها الرسول عَلَيْتُ من شيوع الزنا وانتشار الفساد وتكالب الأمم على المسلمين وضعفهم مع كثرة عددهم وانحصار سلامة المرء في دينه في العزلة ونحو ذلك ليست إلا نتائج واقعية لإهال الأمر والنهي.

وقد أوضح الرسول ﷺ في صورة عملية واضحة من حياة السابقين عاقبة التفريط فقال:

«إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله (۱) وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: ﴿ لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عَصَوْا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهَوْن عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيراً منهم يَتَوَلَّوْنَ الذين كفروا لبئس ما قدّمَت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون ، ثم قال:

« كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصراً، أو ليضربن الله بقلوب معضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم »(٢).

وإذا كان هذا عن الدنيا، فإن عاقبة هذا التهاون في الآخرة يبينها ما يأتي:
١ - عن أبي موسى قال: قال رسول الله عَرَاكَةِ:

« والذي نفس محمد بيده إن المعروف والمنكر لخليقتان ينصبان للناس يوم القيامة ، فأما المعروف فيبشر أصحابه ويعدهم الخير ، وأما المنكر فيقول: إليكم إليكم ، وما يستطيعون له إلا لزوما »(٣).

<sup>(</sup>١) يأكل معه.

<sup>(</sup>۲) أبو داود جـ ۲ ص ۲۱٦ ساعاتي، والترمذي بنحوه رقم ۵۰۲، ۵۰۲، وابن ماجه رقم ۲۰۰۱ بنحوه، والطبراني ورجاله رجال الصحيح بنحوه كما في مجمع الزوائد جـ ۷ ص ۲۹ والآيات في المائدة من ۸۱ - ۸۱

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والبزار ورجالها رجال الصحيح، ورواه الطبراني في الأوسط (مجمع الزوائد جـ ٧ ص ٢٦٢).

۲ – وعن أبي سعيد مرفوعاً: « لا يحقر ن أحد كم نفسه أن يرى أمراً لله عز وجل عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل: ما منعك أن تقول فيه؟، فيقول: يأنا أحق أن يخشى »(۱).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد جـ ٣ ص ٧٣، وابن ماجه رقم: ٤٠٠٨ بنحوه وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله

## المتداجع

ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو اسحاق الشهير بالشاطبي المتوفي سنة ٧٩٠هـ.

١ - الموافقات

تحقيق الشيخ عبد الله دراز، والشيخ محمد حسين مخملوف، والشيخ محمد الخضر حسين..

٢ - الاعتصام

(ط: دار التحرير والتجارية)

محمد بن ادريس الشافعي (الامام) - المتوفى سنة ٢٠٠٤ هـ

١- الرسالة (تحقيق أحمد شاكر)

٢ – اختلاف الحديث

٣- الأم

أبو الحسين محمد بن أحمد الملطى المتوفى سنة ٣٧٧هـ.

-التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (تحقيق: محمد زاهد الكوثري)

(نشر: مكتبة المثنى ببغداد)

أبو على بن حزم الأندلسي الظاهري المتوفي سنة ٤٥٧ هـ. ١ - الإحكام في أصول الأحكام (نشر: زكريا على يوسف) ١ - الفصل في الملل والأهواء والنحل. (ط: عمد على صبيح) شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسهاعيل المعروف بأبي شامة الشافعي المتوفى سنة ٦٦٥ ه. ١- الباعث على إنكار البدع والحوادث (نشر: محمود صبيح) ٢ - المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (من مجموعة الرسائل المبرية) الشيخ عثمان بن فودي المتوفى سنة ١٢٣٢ هـ. (ط: الإدارة العامة للثقافة بالأزهر) - إحياء السنة وإخماد البدعة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة ٦٨٤ هـ. ١ - شرح تنقيح الفصول (ط: الخيرية سنة ١٣٠٦ هـ) ٢ - الفروق (ط: تونس) الشيخ على محفوظ (الطبعة الرابعة) - الإبداع في مضار الابتداع دكتور إبراهم بسيوني، - نشأة التصوف الإسلامي (ط: دار المعارف) يوليوس فلهوزن (تحقيق: د. عبد الرحمن بدوي) - الخوارج والشيعة (نشر: النهضة المصرية) ابن القم: محمد بن أبي بكر بن سعد الدمشقى المتوفى سنة ٧٥١ ه. (تحقيق: عبد الرحن الوكيل) ١ - اعلام الموقعين (نشر الكتب الحديثة) دار (تحقيق: حامد الفقي) ٢٠ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان

أحمد شهاب الدين الخفاجي المصري المتوفى سنة ١٠٦٩ هـ.

- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض

(ط: الأزهرية سنة ١٣٢٥ هـ)

علي بن سلطان بن محمد الهروي، القاري، نزيل مكة المتوفى سنة ١٠١٤ هـ.

١ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ط: سنة ١٣٢٧)

٣ - شرح الشفاء (ط: الأزهرية سنة ١٣٢٥ هـ)

أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ.

- جامع بيان العلم وفضله السلفية بالمدينة)

الشيخ محمد أبو زهرة

١ - تاريخ المذاهب الإسلامية (سلسلة: الألف كتاب)

٢- محاضرات في مصادر الفقه الإسلامي (ط: دار الكتاب العربي سنة ١٣٧٥ هـ)

محمد الحسين النجفي

- رسالة عين الميزان (ط: العرفان بصيدا سنة ١٣٢٠هـ)

شهاب الدين محمود الألوسي المتوفى سنة ١٢٧٠ هـ.

تفسير: روح المعانى (ط: المنيرية)

أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفى سنة ٦٧١ هـ.

- الجامع لأحكام القرآن (ط: دار الكتب المصرية)

محمد جمال الدين القاسمي المتوفي سنة ١٣٣٢ هـ.

١ - محاسن التأويل (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

(ط: الحلي)

٢ - قواعد التحديث تحقيق: محمد بهجة البيطار

(ط: الحلبي)

الحاكم: أبو عبدالله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضي الطهاني النيسابوري، المتوفى سنة ٤٠٥ هـ.

١ – المستدرك (نشر: مكتبة ومطابع النصر الحديثة)

(ط: الهند)

٧- معرفة علوم الحديث (تحقيق: د. السيد معظم حسين)

(نشر: المكتب التجارى ببيروت)

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي المتوفي سنة ٦٦٠ هـ.

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (نشرة: مكتبة الكليات الأزهرية)

أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر جلال الدين الخضيري السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ.

١ - تدريب الراوي (تحقيق: د. عبد الوهاب عبد اللطيف)

(الطبعة الأولى)

٢- الحاوي (تحقيق: محمد محبى الدين عبد الحميد)

(ط: التجارية)

٣- صون المنطق والكلام (تحقيق: د. على النشار)

(ط: مجمع البحوث الإسلامية)

١٤ الدر المنثور في التفسير بالمأثور

الشبخ محمد أبو زهو أستاذ بكلية أصول الدين

- الحديث والمحدثون (الطبعة الأولى)

صالح بن محمد العمري، الفلاني، المتوفى سنة ١٢١٨ هـ.

- إيقاظ همم أولي الأبصار (ط: المنيرية سنة ١٣٥٤ هـ)

أحمد بن قاسم العبادي، المتوفى سنة ٩٩٢ هـ.

- شرح شرح الورقات (ط: الخيرية)

الأستاذ: عباس العقاد

- الإسلام دعوة عالية

محد عبد السلام خضر الشقيري

(ط: المدنى سنة ١٩٦١) السنن والمتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات

أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي الشهير بابن الحاج، المتوفى سنة ۷۳۳ ه.

- المدخل إلى تنمية الأعال بتحسن النيات

(ط: المصرية)

(نشر: الهلال)

الأستاذ: عبد الوهاب خلاف

- مصادر التشريع الإسلامي فمالا نص فيه

(ط: المنياوي سنة ١٩٥٤)

الإمام الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الطوسي، المتوفي سنة ٥٠٥ هـ.

(ط: الحلي) ١ - إحياء علوم الدين

٢ - فضائح الباطنية (تحقيق د . عبد الرحمن بدوي)

(ط: القومية)

(تحقيق: د. سلمان دنيا) ٣- فيصل التفرقة بن الإسلام والرندقة

(ط: الأمبرية سنة ١٣٢٤ هـ) ٤- المستصفى

محمد على أبو زيد

(نشر: محمد فاضل) - رسالة في السنة والبدعة

محمد بن على السنوسي، المتوفى سنة ١٢٨٦ هـ.

- إيقاظ الوسنان، في العمل بالحديث

والقرآن (ط: حجازی سنة ۱۳۵۷ هـ)

```
أبو اسحاق ابراهيم بن على الشيرازي. المتوفي سنة ٤٧٩
(ط: محمد صالح الباز.مكة المكرمة)
                                                              - اللمع
      شهاب الدين أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيثمي المتوفى سنة ٩٧٤ هـ.
                                                   ١ - الفتاوي الحديثة
(ط: المسنسة)
                                             ٢- التبيين بشرح الأربعين
(ط: الحلي)
                                                  د، كامل مصطفى الشيمي
                                           - الصلة بين التصوف والتشيع
(ط: دار المارف)
                                                          مرتضى العسكرى
                                                     - عبد الله بن سأ
(ط: دار الكتاب العربي سنة ١٣٨١ هـ)
ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد الأشبيلي المالكي المتوفى سنة
                                               ١ - الغواصم من القواصم
(ط: الجزائر، وتحقيق محب الدين الخطيب)
                                                    ٢ - أحكام القرآن
(ط: الحلى - تحقيق: على البجاوي)
                                                ٣- شرح جامع الترمذي
(ط: التازي)
                  شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة ٩٢٥ هـ.
                                       - غاية الوصول شرح لب الأصول.
(ط: الحلي)
ابن الأثير: مجد الدين بن مبارك بن محمد بن محمد الشيباني المتوفى سنة ٦٠٦هـ.
                                                        ١ - أسد الغابة
(ط: الجمعية التعاونية للطبع والنشر)
                                      ٢ - النهاية في غريب الحديث والأثر
(ط: الحلي)
```

```
د. على سامي النشار:
```

- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (ط: دار المعارف).

التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله الهروي الخراساني المتوفى سنة ٧٩٣ هـ.

- شرح مقاصد الطالبين(له أيضاً) (ط: أولنمشدر بالهند سنة ١٣٠٥)

الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي، المتوفى سنة ٢٧٩ الجامع (ط: محمد عبد المحسن الكتبي)

النسائي: أحمد بن علي بن شعيب النسائي: المتوفى سنة ٣٠٣ هـ

- سنن النسائي (ط: التجارية)

ابن ماجة: محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني، المتوفى سنة ٢٧٩ هـ.

- السنن (ط: الحلبي)

نور الدين بن علي بن أبي بكر الهيشمي: المتوفى سنة ٨٠٧هـ.

أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي: المتوفى سنة ٤٥٨

- السنن الكبرى (ط: حيدر آباد سنة ١٣٥٠ هـ)

الدارمي: أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن: المتوفى سنة ٢٥٥

- سنن الدارمي (تحقيق عبد الله الياني بالمدينة المنورة)

الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير: المتوفى سنة ٣١٠ هـ.

١ - جامع البيان
 ٢ - تاريخ الطبري
 ١ - تاريخ الطبري

ابن كثير: أبو الفداء إساعيل بن كثير القرشي. المتوفى سنة ٧٧٤ هـ ١ - تفسير القرآن العظم (ط الحلي، ط. الشعب) ٢ - البداية والنهاية (ط. السعادة) الشوكاني: مجمد بن على بن محمد الصنعاني. المتوفي سنة ١٢٥٠ هـ. ١ - نيل الأوطار (ط: مصطفى الحلى سنة ١٣٨٠) (ط. الحانجي) ٢ - إرشاد الفحول ٣- كشف الشبهات (ط. المعاهد) عمد البنا (معهد الدراسات الإسلامية) - من مصادر الفقه الاسلامي: الكتاب والسنة عز الدين محمد بن إبراهيم بن المرتضى الياني المعروف بالوزير: المتوفي سنة ١٨٥٠ (ط: الآداب والمؤيد) - إيثار الحق على الخلق الرازي أحمد بن محمد بن المظفر الرازي الحنفي: كان موجوداً سنة ٦٣١هـ. - حجج القرآن (ط: الحمودية عصر) أبو بكر عثمان بن محمد شطأ الدمياطي: نبغ في حدود سنة ١٣٠٠هـ. - أعانة الطالس (الطبعة الثالثة) ابن الجوزي: عبد الرحمن بن أبي الحسن على بن محمد البغدادي المتوفي سنة ۲۲۵ ه. (ط: أنصار السنة) ١ - تلبيس إبليس ٢- مناقب عمر بن الخطاب (ط: السعادة) (تحقيق: محمد الغزالي-ومصطفى عبد الواحد) ۳- دم الهوی

```
ولى الدين أحمد شاه بن عبد الرحيم الدّهلوي: المتوفى سنة ١١٨٠ هـ.
(تحقيق: سد سابق)
                                                     - حجة الله البالغة
         ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام: المتوفى سنة ٧٢٨ هـ.
(ط: أولى)
                                             ۱ - مجموع فتاوی ابن تیمیة
(ط: المؤيد سنة ١٣١٨ هـ)
                                             ٢- مسألة الحسبة في الإسلام
(ط: المنار سنة ١٣٥٤ هـ)
                                      ٣- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
(ط: الخانجي)
                                             ٤- اقتضاء الصراط المستقم
                                             ٥ - مختصر الفتاوي المصرية
(ط: السنة المحمدية سنة ١٣٦٨)
              أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي: المتوفى سنة ٧٦٣ هـ
(ط: المنار سنة ١٣٤٨)
                                        . - الآداب الشرعية والمنح المرعية
                                                     الشيخ محمد محمد السماحي
(ط: دار الأنوار)
                                      ١ - المنهج الحديث في علوم الحديث
(ط: دار الطباعة المحمدية)
                                                            ۲ - المام
عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري المشهور ببحر العلوم: المتوفي سنة
                                                                   . 4 1770
(ط: الأمرية)

    فوا تح الرحموت: شرح مسلم الثبوت

ابن أمير الحاج: محمد بن محمد بن أمير حاج الحلبي الحنفي المتوفى سنة ٨٧٩هـ.
                                                     - التقرير والتحبير
(ط: بولاق)
                                                د. عبد الوهاب عبد اللطيف
                                                             - المبتكر
(نشر: دار الكتب الحديثة)
```

ابن حجر العسقلاني: أحمد بن على، المتوفى سنة ٨٥٢هـ. (ط: مصطفى محمد وط: الحلي) ١- فتح البارى شرح صحيح البخاري (ط: الشرفة) ٢ - الإصابة . (ط: الحلي) ٣- شرح نخبة الفكر (ط: الهند: حيدر آباد) ع - لسان الميزان د. عمد عمد أبو شهبة (ط: الأزهر) - دفاع عن السنة ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري المتوفى سنة (ط: بيروت) - الطبقات الكبرى أبو عبد الرحمن شرف الحتى الشهير بمحمد أشرف بن أمير بن على الصديقي (ط: السلفة) - عون المعبود شرح سنن أبي داود أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوري المتوفى سنة ١٣٥٣ هـ (ط: المدني) - تحفة الأحوذي محمد يوسف الحسيني (ط: القادر برنتك- باكستان) معارف السنن القاضي عياض بن موسى اليحصي السبتى المتوفى سنة ٥٤٤ هـ (ط: صبيح) - الشفاء

ابن خلدون: ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد التونسي الحضرمي الأشبيلي المتوفى سنة ٨٠٨هـ.

المقدمة (ط: الأميرية)

|                | الشيخ محمود خطاب السبكي المتوفى سنة ١٣٥٢هـ. |
|----------------|---------------------------------------------|
| (ط: الاستقامة) | ١ – فتاوي أغمة المسلمين                     |

٧- الدين الخالص (ط: الاستقامة)

٣- المنهل العذب المورود

أبو الحسنات محمد عبد العلى بن محمد عبد الحليم بن محمد أمين اللكنوي المتوفى سنة ١٣٠٤ هـ

- تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار (ط: الهند)

محمد بخيت المطيعي، المتوفى سنة ١٣٤٧هـ.

۱ – أحسن الكلام (ط: كردستان)

٧- الجواب الشافي (ط: الخيرية)

ابن رجب الحنبلي. زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي المتوفى سنة ٧٩٥.

- جامع العلوم والحكم (ط: أمرتسمر. الهند)

محمد بن إسماعيل الأمير بن صلاح الكحلاني. ثم الصنعاني المتوفى ١١٨٢ هـ - سبل السلام

الإمام مالك بن أنس. المتوفى سنة ١٧٩ هـ.

الموطأ (عيد الباقي (ط: الشعب)

الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، المتوفى سنة ٢٤١ هـ.

- المسند (ط: الحلمي، وتحقيق: شاكر. وترتيب: الساعاتي)

الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ

- الجامع المسند الصحيح المختصر (تحقيق الشيخ محمود النواوي وآخران)

الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفى سنة ٢٦١ هـ

- صحيح مسلم (ط: المصرية، والشعب)

أبو داود: سليان بن الأشعث الأردي السجستاني، المتوفى ٢٧٥ هـ

ـ السنن (ط: التجارية، وط: التازي)

على مصطفى الغرابي

- تاريخ الفرق الإسلامية (ط: السعادة سنة ١٩٤٨)

أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري، المتوفى سنة ٣٣٠هـ.

- مقالات الاسلاميين (تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - ط: النهضة)

البدخشي: محمد بن الحسن

مناهج العقول في شرح منهاج الأصول
 ط: السعادة)

الأسنوي: جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن المتوفى ٧٧٢ هـ. 🦈

- نهاية السئول

الرازي: فخر الدين أبو عبد الله محمد بن العمر بن الحسين المعروف بابن خطيب الري. المتوفى سنة ٢٠٦هـ.

- مفاتيح الغيب (ط: عبد الرحمن محمد) ,

# المغطوطأت

نهاية الرتبة في طلب معرفة الحسبة

لجلال الدين عبد الرحمن بن نصر التبريزي المتوفى سنة ٧٧٤ هـ. الشيعة: نشأتها، فرقها، عقائدها.

السيعة فسان الرقواء عوادها

لسعد سيد غراب- مخطوط بمكتبة كلية أصول الدين- رسالة دكتوراه خط- سنة ١٣٥٥ ه.

النصح الأنفع والجنة، للمعتصم من البدع بالسنة مخطوط بمكتبة تيمور لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد الفاسي الشهير بزروق المتوفى سنة ٨٩٩هـ.

نفحة البديع في مباحث تحقيق كلمة بدعة

لحمد بن على بن أحمد البراد، مخطوط بمكتبة الأزهر – فقه عام الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع

لجلال الدين السيوطي-مخطوط بمكتبة تيمور- فن الأخلاق

إيقاظ الوسنان، في العمل بالسنة والقرآن

للسيد على القوصي أبو الحسن البغدادي المالكي - مخطوط بمكتبة الأزهر

حاشية على شرح خواجه زادة على الطريقة الحمدية للشيخ عبد الناصر - مخطوط بمكتبة تيمور - أخلاق

أقيسة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم

لأبي الفرج عبد الرحمن بن نجم الدين عبد الوهاب المعروف بابن الحنبلي - مخطوط بمكتبة الأزهر

شرح حديث: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله...الخ لعبد الرحمن الأبياري، مخطوط عكتبة تيمور - حديث

شرح دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين

لحسام الدين حسن بن شرف الحسيني. مخطوط بدار الكتب.

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

لأبي بكر عبد العزيز بنجعفر المعروف بغلام الخلال. مخطوط مجامعة الدول العربية.

إرشاد العقول السليمة

لقاضى زاده- مخطوط بدار الكتب، مكتبة طلعت.

مفتاح الجنة: في الاعتصام بالسنة

للسيوطى مخطوط بجامعة الدول العربية.

ارشاد العقول السليمة لقاضى زاده.

عطوط بدار الكتب، مكتبة طلعت.

مفتاح الجنة: في الاعتصام بالسنة للسيوطي خطوط جامعة الدول العربية

# الفهرٽس

| التعريف بالكتاب                      | ٣   |
|--------------------------------------|-----|
| تقدیم                                | ٥   |
| تمهيد                                | ۲۳  |
| الفصل الأول:                         |     |
| نشأة البدع في الإسلامعبد الله بن سبأ | ۲0  |
| عبد الله بن سبأ                      | ٥٢  |
| الفصل الثاني:                        |     |
| الحث على أتباع السنة                 | 17  |
| الباب الأول: السنة                   |     |
| الفصل الأول: ماهية السنة             | 9 V |
| السنة في اللغة                       | ۹ ۷ |
| السنة في اللغة                       | • • |
| الفصل الثاني: مع سنة القول           | ٠ ۵ |
| الفصل الثالث: سنة الفعل              |     |
| الفصل الرابع: سنة الترك              |     |
| ١ - ما تركه بإطلاق                   |     |
| ٢ – ما تركه لسبب خاص أو لمانع معين   |     |
| الفصل الخامس: سنة الاقدار            |     |

| 121      | الفصل السادس: سنة الخلفاء الراشدين.              |
|----------|--------------------------------------------------|
|          | الباب الثاني: البدعة                             |
| 10V      | الفصل الأول: ما هي البدعة                        |
| ١٥٧      | البدعة في اللغة                                  |
| 101      |                                                  |
| \7Y      | أسس هذه الإتجاهات                                |
| ، البدعة | مناقشة هذه الإتجاهات وتحديد مفهوم                |
| ١٨٣      | ملاحظات حول مغنى البدعة                          |
| ١٨٧      | قوله تعالى ﴿ورِ هبانية ابتدعوها﴾                 |
| 144      | الفصل الثاني: أسباب الإبتداع                     |
| 111      | ١ - القول في الدين بغير علم                      |
| 140      | الجهل بأساليب اللغة أو تجاهلها .                 |
| Y • 0    |                                                  |
| 774      |                                                  |
| 779      | ۳ – أتباع الهوى                                  |
| Y£0      |                                                  |
| TOV      | الفصل الثالث: تقسم البدعة                        |
| YOV      | ١ - تقسيم البدعة إلى عادية وتعبديا               |
| نية      | <ul> <li>تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضا</li> </ul> |
| Y4£      | ٣ - تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة                  |
| W. Y.    | ٤ - تقسم البدعة إلى فعلية متركية                 |

|             | <ul> <li>٥ - تقسيم البدعة إلى اعتقادية وقولية وعملية .</li> </ul>                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٤         | ٦ - تقسيم البدعة إلى كلية وجزئية                                                    |
| ۳۰٥         | ٧ - تقسيم البدعة إلى بسيطة ومركبة                                                   |
| 2<br>       | الفصل المانية: حكالة                                                                |
| <b>*•</b> V | الفصل الرابع: حكم البدعة                                                            |
| ٣١٧         | الباب الثالث: غاذج من البدعة                                                        |
|             | الفصل الأول: الخوارج                                                                |
|             | ١ – الخروج على الإمام الحق                                                          |
| <b>TTV</b>  | ٢ - التفكير بالمعصية (الكبيرة)                                                      |
| <b>TEV</b>  | ٣ - تجويز الإمامة في غير قريش                                                       |
| ٣٥٣         | <ul> <li>٣ - تجويز الإمامة في غير قريش</li> <li>٤ - إنكارهم تحكيم الرجال</li> </ul> |
| ٣٦١         | الفصل الثاني: المعتزلة                                                              |
|             | الفصل الثالث: التوسّل والوسيلة                                                      |
| ٣٨٤         | ١ - حديث الإستسقاء                                                                  |
| ٣٨٨         | ٢ - حديث الأعمى                                                                     |
|             | الفصل الرابع: التصوير والنحت والفنون التشكيلية                                      |
|             | موقف الدين الإسلامي من التصوير                                                      |
|             | الفصل الخامس: الإحتفال بمولد الرسول                                                 |
| ٤١٩         | الباب الرابع: كيف نقضي على البدع                                                    |
| ٤٢١         | الفصل الأول: وسائل الوقاية من البدع                                                 |
|             | الفصل الثاني: وسائل القضاء على البدع                                                |

| ٤٥١ | مراتب النهي عن النكر |
|-----|----------------------|
| £0V | المراجع              |
| 279 | الخطوطات             |
| ٤٧١ | .:11                 |